ڒؙ<u>ٚڿٳڔؙڵڂؚڬؠۺٚڶ</u>ڸڹۜۏؾٚ

لِلْإِمَامِ ٱلجَّافِظِ أَبِي بَكُرَعَنِٰدِ ٱلرَّنَّ الْقَنْ هَمَّامِ إِلصَّنَا الْأِلْفِي الْمِلْمَامِ الْمُحْرَقَة المَّتَوَفِي سَنَة ٢١١ هَجُرْتَيَة

ولمجالك للخارس

تحقيق وَدراسَة مُنْكِزًا لِمِحُونُ فَيَقِنْدَتِا لِلْعَلِومَا لِيَّا كُازُالِتَا ضِيْدِياً إِنْكُانِكُا كُازُالِتَا ضِيْدِياً إِنْكُانِكُا



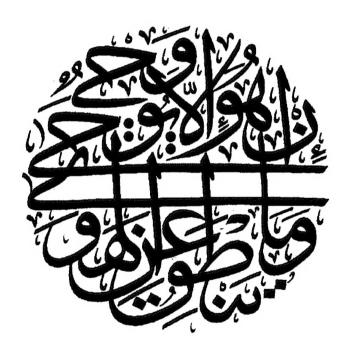

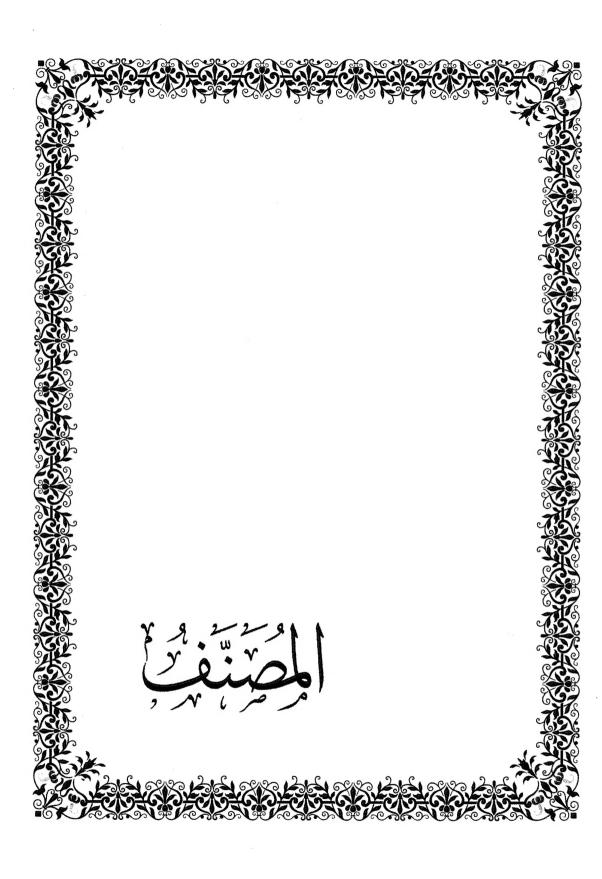

جميت وللمقوق محفظت ولايسم بالمحاقة بلص كالموهند كلانا مرك لا لُوَلِيَ عِمنو من مُلُونِقله بالحجاء وميدكة من الورائل مرحك كالمنت بلائت من مؤت ملائلة عايف وليكة من في المشيخ لأولام مور لأوك لا لله من المحافظ الملامة الأوكونية عائيلت من والمحترج الحفظ الملامة المؤكونية من والمدافية يُسمَح باقتباري لأحق من الملاقة والمحبورة في المقارعة بولا لحقة لفنة ، الله الديشم من المحقولة على المؤلى مقرقة في المتنابر من المات المورد المقارية من المات المورد المقارية المنابرة من المات المورد المقارية المنابرة من المات المورد المقارية المنابرة من المات المؤلى المنابرة من المات المؤلى المنابرة من المات المؤلى المنابرة من المنابرة المنا

# (لِطَبَّعَتْ ثَهُ لَلْكُونُ فَكَتْ 1277ء – 7.10ء

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.



الِنَاسِيرُا

34ش أحممة النزمير - مدينية نيمير - الشاهرة - جمهيرية مصر العربية تافرت : 22741017 - 22870935 / 0020 المعول : 01223138910 لبنان - يورت - مسالية الجنيزيير - شيارع بسرليين - بينايية البرهيرر مافف: 9611807488 لاكس: 9611807477 ص.ب : 5136/14 الرمز الريدي :21052000 www.taascel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taascel.com





# ١١- كِتَاكِنَا لِمَعْنَا زُكِنَا

# ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ زَمْزَمَ وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَجِّ أَوَّلُ مَا ذُكِرَ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

٥ [١٠٤٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا ذُكِرَ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِهُ، أَنَّ قُرَيْشًا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَمِ فَارَّةً مِنْ أَصْحَابِ الْفِيلِ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ، وَسُولِ اللَّهِ عَيْلِهِ، أَنَّ قُرَيْشًا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَمِ فَارَّةً مِنْ أَصْحَابِ الْفِيلِ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ حَرِمِ اللَّهِ أَبْتَغِي الْعِزَّ (١) فِي غَيْرِهِ، فَجَلَسَ عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَجْلَتْ عَنْهُ قُرَيْشٌ، فَقَالَ:

لَاهُ مَ إِنَّ الْمَ رَءَ يَمْ لَ نَعُ رَحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكْ لَاهُ مَ إِنَّ الْمَ مَ لَوَا مِحَالَكُ لَا يَغْلِ مِنَ مَ لَيبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ غَدْوًا مِحَالَكُ

فَلَمْ يَزَلْ ثَابِتًا حَتَّىٰ أَهْلَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْفِيلَ وَأَصْحَابَهُ ، فَرَجَعَتْ قُرَيْشٌ وَقَدْ عَظُمَ فِيهِمْ بِصَبْرِهِ ، وَتَعْظِيمِهِ مَحَارِمَ اللَّهِ ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ وُلِدَ لَهُ أَكْبَرُ بَنِيهِ ، فَأَدْرَكَ ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَتِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي الْمَنَامِ ، فَقِيلَ (٢) لَهُ : احْفُرْ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَتِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي الْمَنَامِ ، فَقِيلَ (٢) لَهُ : احْفُرْ وَمْزَمَ ، خَبِيئَةَ الشَّيْخِ الْأَعْظَمِ ، قَالَ : فَاسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لِي ، فَأُرِي فِي الْمَنَامِ مَوْقَ أَخْرَىٰ : الخَفُرْ وَمُزَمَ (٣) بَيْنَ الْفُورْثِ (٤) وَالدَّمِ فِي مَبْحَثِ الْعُرَابِ فِي قَرْيَةِ النَّمْلِ (٥) مُسْتَقْبِلَةَ الْأَنْصَابِ الْحُمْرِ ، قَالَ : فَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، فَمَشَىٰ حَتَّىٰ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ

١[٣/٥٢أ].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «العير»، والتصويب من «الدر المنشور في التفسير بالمأثور» (٧/ ٢٧٦) معزوا للمصنف، و «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «فقال» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «تكتم» ، وهو مزيد خطأ ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) الفرث: بقايا الطعام في الكرش. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فرث).

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «الدم» ، والتصويب من المصدرين السابقين .





الْحَرَامِ يَنْظُرُ مَا خُبِّئَ لَهُ مِنَ الْآيَاتِ ، فَنُحِرَتْ بَقَرَةٌ بِالْحَزْوَرَةِ ، فَانْفَلَتَتْ مِنْ جَازِرِهَا بِحُشَاشَةِ نَفْسِهَا ، حَتَّىٰ غَلَبَهَا الْمَوْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي مَوْضِع زَمْ زَمَ ، فَجُ زِرَتْ تِلْكَ الْبَقَرَةُ فِي مَكَانِهَا ، حَتَّى احْتُمِلَ لَحْمُهَا ، فَأَقْبَلَ غُرَابٌ يَهْوِي حَتَّىٰ وَقَعَ فِي الْفَرْثِ ، فَبَحَثَ فِي قَرْيَةِ النَّمْل (١) ، فَقَامَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ يَحْفِرُ هُنَالِكَ ، فَجَاءَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ: مَا هَذَا الصَّنِيعُ؟ لَمْ نَكُنْ نَزُنُّكَ بِالْجَهْلِ، لِمَ تَحْفِرُ فِي مَسْجِدِنَا؟ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: إِنِّي لَحَافِرٌ هَذِهِ الْبِئْرِ، وَمُجَاهِدٌ مَنْ صَدَّنِي عَنْهَا(٢)، فَطَفِقَ يَحْفِرُ هُوَ وَابْنُهُ الْحَارِثُ وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، فَيَسْعَىٰ عَلَيْهِمَا نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ ، فَيُنَازِعُونَهُمَا ، وَيُقَاتِلُونَهُمَا ، وَيَنْهَى عَنْهُ النَّاسُ مِنْ قُرَيْشِ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ عِتْقِ نَسَبِهِ ، وَصِدْقِهِ ، وَاجْتِهَادِهِ فِي دِينِهِ يَوْمَئِذٍ ، حَتَّىٰ إِذَا أَمْكَنَ الْحَفْرُ ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذَىٰ ، نَذَرَ إِنْ وُفِّيَ لَهُ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْوَلَدِ أَنْ يَنْحَرَ أَحَدَهُمْ ، ثُمَّ حَفَرَ حَتَّىٰ أَدْرَكَ سُيُوفًا دُفِنَتْ فِي زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ السُّيُوف، فَقَالُوا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَحْذِنَا مِمَّا وَجَدْت، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: بَلْ هَذِهِ السُّيُوفُ لَبَيْتِ اللَّهِ ، ثُمَّ حَفَرَ حَتَّىٰ أَنْبَطَ الْمَاءَ ، فَحَفَرَهَا فِي الْقَرَارِ، ثُمَّ بَحَرَهَا حَتَّىٰ لَا تَنْزِفَ، ثُمَّ بَنَىٰ عَلَيْهَا حَوْضًا، وَطَفِقَ هُـوَ وَابْنُهُ يَنْزِعَانِ فَيَمْلَآنِ ذَلِكَ الْحَوْضَ ، فَيَشْرَبُ مِنْهُ الْحَاجُّ ، فَيَكْسِرُهُ نَاسٌ مِنْ حَسَدَةِ قُرَيْشِ بِاللَّيْلِ ، وَيُصْلِحُهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حِينَ يُصْبِحُ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا فَسَادَهُ ، دَعَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ رَبَّهَ ، فَأُرِي فِي الْمَنَامِ ، فَقِيلَ لَهُ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلِ ، وَلَكِنْ هِيَ لِشَارِبٍ حِلٌّ وَبَلٌّ ، ثُمَّ كُفِيتَهُمْ ، فَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حِينَ اخْتَلَفَتْ (٣) قُرَيْشٌ بِالْمَسْجِدِ ، فَنَادَىٰ بِالَّذِي أُرِي ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَكُنْ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَوْضَهُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَّا رُمِيَ بِدَاءٍ فِي جَسَدِهِ، حَتَّىٰ تَرَكُوا لَهُ حَوْضَهُ ذَلِكَ ، وَسِقَايَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ النِّسَاءَ فَوُلِدَ لَـ هُ عَشَرَةُ رَهْ طٍ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ لَكَ نَحْرَ أَحَدِهِمْ ، وَإِنِّي أُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ، فَأَصِبْ بِلَلِكَ مَنْ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «الدم» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أجفرت» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

شِئْتَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَصَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَكَانَ أَحَبَّ وَلَدِهِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هُوَ ١ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِل؟ قَالَ : ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِل ، فَصَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَىٰ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِل فَنَحَرَهَا عَبْدُ الْمُطّلِبِ مَكَانَ عَبْدِ اللّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَحْسَنَ رَجُلِ رُئِيَ فِي قُرَيْشِ قَطُّ ، فَخَرَجَ يَوْمًا عَلَىٰ نِسَاءٍ مِنْ قُرَيْشِ مُجْتَمِعَاتٍ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : يَا نِسَاءَ قُرَيْش ، أَيَّتُكُنَّ يَتَزَوَّجُهَا هَذَا الْفَتَىٰ فَنصَطَتِ النُّورَ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ (١) بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُورٌ فَتَزَوَّجَتْهُ آمِنَةُ ابْنَةُ وَهْبِ بْـن عَبْـدِ مَنَـافِ بْـن زُهْ رَةَ ، فَجَمَعَهَا ، فَالْتَقَتْ (٢) فَحَمَلَتْ بِرَسُ ولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ بَعَثَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَمْتَارُ لَهُ تَمْرًا مِنْ يَثْرِبَ ، فَتُوْفِيَ عَبْدُ اللَّهِ بِهَا ، وَوَلَـدَتْ آمِنَـةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَكَانَ فِي حَجْر (٣) عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَاسْتَوْضَعَهُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْن بَكْر، فَنَزَلَتْ بِهِ الَّتِي تُرْضِعُهُ سُوقَ عُكَاظٍ، فَرَآهُ كَاهِنٌ مِنَ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ عُكَاظٍ ، اقْتُلُوا هَذَا الْغُلَامَ ، فَإِنَّ لَهُ مُلْكًا ، فَرَاعَتْ بِهِ أُمُّهُ الَّتِي تُرْضِعُهُ ، فَنَجَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ شَبَّ عِنْدَهَا ، حَتَّىٰ إِذَا سَعَىٰ وَأُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ تَحْضُنُهُ ، فَجَاءَتْهُ أُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ الَّتِي تُرْضِعُهُ ، فَقَالَتْ : أَيْ أُمَّتَاهُ ، إِنِّي رَأَيْتُ رَهْطًا أَخَذُوا أَخِي آنِفًا ، فَشَقُّوا بَطْنَهِ ، فَقَامَتْ أُمَّهُ الَّتِي تُرْضِعُهُ فَزِعَةً ، حَتَّىٰ أَتَتْهُ ، فَإِذَا هُـوَ جَالِسٌ مُنْتَقِعًا لَوْنُـهُ ، لَا تَرَىٰ عِنْـدَهُ أَحَـدًا ، فَارْتَحَلَتْ بِهِ ، حَتَّىٰ أَقْدَمَتْهُ عَلَىٰ أُمِّهِ ، فَقَالَتْ لَهَا: اقْبِضِي عَنِّي ابْنَكِ ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: لَا وَاللَّهِ ، مَا بِابْنِي مَا (١) تَخَافِينَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ وَهُوَ فِي بَطْنِي أَنَّهُ خَرَجَ نُورٌ مِنِّي أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ ، وَلَقَدْ وَلَدَتْهُ حِينَ وَلَدَتْهُ ، فَخَرَّ مُعْتَمِدًا عَلَىٰ يَدَيْـهِ ، رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَافْتَصَلَتْهُ أُمُّهُ وَجَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ تُوفِّيتْ أُمُّهُ، فَهَمَّ (٤) فِي حَجْر جَدِّهِ ، فَكَانَ وَهْوَ غُلَامٌ يَأْتِي وِسَادَةَ جَدِّهِ ، فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا ، فَيَخْرُجُ جَدُّهُ وَقَدْ كَبُرَ ،

۱۵ [۳/ ۲۵ ب].

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولم نتبينه .

<sup>(</sup>٣) الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ولم نتبينه .



فَتَقُولُ الْجَارِيَةُ الَّتِي تَقُودُهُ: انْزِلْ عَنْ وِسَادَةِ جَدِّكَ ، فَيَقُولُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: دَعِي ابْنِي، فَإِنَّهُ مُحْسِنٌ بِخَيْرٍ، ثُمَّ تُوفِّي جَدُّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامٌ، فَكَفَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَهُـوَ أَخُـو عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَلَمَّا نَاهَزَ الْحُلْمَ ، ارْتَحَلَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ تَاجِرًا قِبَلَ الشَّام ، فَلَمَّا نَزَلًا تَيْمَاءَ رَآهُ حَبْرٌ مِنْ يَهُودِ تَمِيم، فَقَالَ لِأَبِي طَالِبٍ: مَا هَذَا الْغُلَامُ مِنْك؟ قَالَ: هُوَ ابْنُ أَخِي ، قَالَ لَهُ : أَشَفِيقُ أَنْتَ عَلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدِمْتَ بِهِ إِلَى الشَّام لَا تَصِلُ بِهِ إِلَىٰ أَهْلِكِ أَبَدًا ، لَيَقْتُلُنَّهُ ، إِنَّ هَذَا عَدُوُّهُمْ ، فَرَجَعَ أَبُو طَالِبٍ مِنْ تَيْمَاء (١) إِلَىٰ مَكَّة ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُلْمَ ، أَجْمَرَتِ امْرَأَةٌ الْكَعْبَةَ ، فَطَارَتْ شَرَارَةٌ مِنْ مِجْمَرِهَا فِي ثِيَابِ الْكَعْبَةِ فَأَحْرَقَتْهَا ، وَوَهَتْ ، فَتَشَاوَرَتْ قُرِيْشٌ فِي هَدْمِهَا ، وَهَابُوا هَدْمَهَا ، فَقَالَ لَهُمُ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: مَا تُريدُونَ بِهَدْمِهَا؟ الْإِصْلَاحَ تُريدُونَ أَم الْإِسَاءَةَ؟ فَقَالُوا: بَل الْإِصْلَاحَ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْلِكُ الْمُصْلِحَ، قَالُوا: فَمَن الَّذِي يَعْلُوهَا فَيَهْدِمُهَا؟ قَالَ الْوَلِيدُ: أَنَا أَعْلُوهَا ، فَأَهْدِمُهَا ، فَارْتَقَى الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَلَىٰ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، وَمَعَهُ الْفَأْسُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نُريدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ، ثُمَّ هَدَمَ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَدْ هَدَمَ مِنْهَا ، وَلَمْ يَأْتِهِمْ مَا خَافُوا مِنَ الْعَذَابِ ، هَـدَمُوا مَعَـهُ ، حَتَّـي إِذَا بَنَوْهَا فَبَلَغُوا مَوْضِعَ الرُّكْنِ ، اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ فِي الرُّكْنِ ، أَيُّ الْقَبَائِلِ تَرْفَعُهُ ؟ حَتَّىٰ كَادَ يَشْجُرُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالُوا : تَعَالَوْا نُحَكِّمُ أَوَّلَ مَنْ يَطْلُعُ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ السِّكَّةِ ، فَاصْطَلَحُوا عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَطَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا فَي وَهُو غُلامٌ عَلَيْهِ وِشَاحُ (٢) نَمِرَةٍ ، فَحَكَّمُوهُ ، فَأَمَرَ بِالرُّكْنِ ، فَوُضِعَ فِي ثَوْبٍ ، ثُمَّ أَمَرَ ﴿ بِسَيِّدِ كُلِّ قَبِيلَةٍ ، أَعْطَاهُ بِنَاحِيَةِ الثَّوْبِ ، ثُمَّ ارْتَقَى وَرَفَعُوا إِلَيْهِ الرُّكْنَ ، فَكَانَ هُوَ يَضَعُهُ ، ثُمَّ طَفِقَ لَا يَزْدَادُ فِيهِمْ بِمَـرِّ (٢) السِّنِينَ إِلَّا رِضًا ، حَتَّىٰ سَمَّوْهُ الْأَمِينَ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، ثُمَّ طَفِقُوا لَا يَنْحَرُونَ جَـزُورًا(٢) لِبَيْعِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «تميم»، وصوبناه من الموضع السابق في الحديث.

<sup>(</sup>٢) الوشاح: شيء ينسج عريضًا من أديم، وربها رصع بالجوهر والخرز، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. (١) انظر: النهاية، مادة: وشح).

١٤ [٣/ ٦٦ أ] . (٣) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>(</sup>٤) **الجزور:** البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى ، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).

دَرُوهُ فَيَدْعُو لَهُمْ فِيهَا ، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَلَيْسَ لَهُ كَثِيرُ مَالٍ اسْتَأْجَرَتْهُ خَدِيجَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدٍ إِلَىٰ سُوقِ حُبَاشَةَ وَهُوَ سُوقٌ بِتِهَامَةَ وَاسْتَأْجَرَتْ مَعَهُ رَجُلًا آخَرَ مِنْ قُريْش، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهْوَ يُحَدِّثُ عَنْهَا: «مَا رَأَيْتُ مِنْ صَاحِبَةِ أَجِيرِ خَيْرًا مِنْ خَدِيجة، مَا كُنَّا نَرْجِعُ أَنَا وَصَاحِبِي إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا تُحْفَةً مِنْ طَعَامِ تُخَبِّتُهُ لَنَا» ، قَالَ : «فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ سُوق حُبَاشَةَ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ ﴿ : «قُلْتُ لِصَاحِبِي : انْطَلِقْ بِنَا نُحْدِثُ عِنْدَ خَدِيجَةَ» ، قَـالَ : «فَجِئْنَاهَا فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهَا إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا مُنْتَشِيَةٌ مِنْ مُوَلَّـدَاتِ قُـرَيْش»، وَالْمُنْتَشِيَةُ: النَّاهِدُ الَّتِي تَشْتَهِي الرَّجُلَ ، «قَالَتْ: أَمُحَمَّدٌ هَذَا؟ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ جَاءَ لَخَاطِبًا ، فَقُلْتُ : كَلَّا ، فَلَمَّا خَرَجْنَا أَنَا وَصَاحِبِي ، قَالَ : أَمِنْ خِطْبَةِ خَلِيجَةَ تَسْتَحْيِي؟ فَوَاللَّهِ مَا مِنْ قُرَشِيَّةٍ إِلَّا تَرَاكَ لَهَا كُفْوَا» ، قَالَ : «فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا مَرَّةَ أُخْرَى ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا تِلْكَ الْمُنْتَشِيَةُ ، فَقَالَتْ : أَمُحَمَّدُ هَذَا؟ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ جَاءَ لَخَاطِبًا» ، قَالَ : «قُلْتُ عَلَىٰ حَيَاءٍ: أَجَلْ» ، قَالَ: «فَلَمْ تَعْصِنَا خَدِيجَةُ وَلَا أُخْتُهَا» ، فَانْطَلَقَتْ إِلَىٰ أَبِيهَا خُوَيْلِدِ بْن أَسَدِ وَهُوَ ثَمِلٌ مِنَ الشَّرَابِ ، فَقَالَتْ : هَذَا ابْنُ أَخِيكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَخْطُ بُ خَدِيجَةَ ، وَقَدْ رَضِيَتْ خَدِيجَةُ ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَخَطَبَ إِلَيْهِ فَأَنْكَحَهُ ، قَالَ: فَخَلَقَتْ خَدِيجَةَ ، وَحَلَّتْ عَلَيْهِ حُلَّةً ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ صَحَا الشَّيْخُ مِنْ سُكْرِهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الْخَلُوقُ (١)؟ وَمَا هَذِهِ الْحُلَّةُ (٢)؟ قَالَتْ أُخْتُ خَدِيجَة : هَذِهِ حُلَّةٌ كَسَاكَ ابْنُ أَخِيكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْكَحْتَهُ خَدِيجَةَ ، وَقَدْ بَنَى بِهَا ، فَأَنْكَرَ الشَّيْخُ ، ثُمَّ سَلَّمَ إِلَىٰ أَنْ صَارَ ذَلِكَ ، وَاسْتَحْيَا وَطَفِقَتْ رُجَّازٌ مِنْ رُجَّازِ قُرَيْشِ ، تَقُولُ :

لَا تَزْهَدِي خَدِيجُ فِي مُحَمَّدِ جَلْدٌ يُضِيءُ كَضِيَاءِ الْفَرْقَدِ فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ خَدِيجَةَ حَتَّى وَلَدَتْ لَهُ بَعْضَ بَنَاتِهِ ، وَكَانَ لَهَا وَلَهُ الْقَاسِمُ ،

<sup>(</sup>١) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره ، تغلب عليه الحمرة والصفرة . (انظر: النهاية ، مادة : خلق) .

<sup>(</sup>٢) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منها على انفراد: حلة ، والجمع: حُلَل وحِللًا . وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة. (انظر: معجم الملابس) (ص١٣٦).

#### المُصَنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَنِّلُ الْرَّالُونَ



وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا وَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا آخَرَ يُسَمَّى الطَّاهِرَ، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا نَعْلَمُهَا وَلَدَتْ لَهُ بَنَاتِهِ الْأَرْبَعَ: زَيْنَبَ، وَفَاطِمَةَ، وَرُقَيَّةَ، مَا نَعْلَمُهَا وَلَدَتْ لَهُ بَنَاتِهِ الْأَرْبَعَ: زَيْنَبَ، وَفَاطِمَةَ، وَرُقَيَّةَ، وَوُقَيَّةً وَأُمَّ كُلْمُوم، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ بَعْضَ بَنَاتِهِ يَتَحَنَّتُ وَحُبِّبَ إِلَيْهِ وَأُمَّ كُلْمُوم، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ بَعْضَ بَنَاتِهِ يَتَحَنَّتُ وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُل

٥ [١٠٤٤٧] عِمَّالِزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّاوِقَةُ، فَكَانَ يَالْتِي حِرَاءً، لَا يَرَىٰ رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (٢)، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَالْتِي حِرَاءً، فَيَتَرَقَّهُ لِيَهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَالْتِي حِرَاءً، فَيَتَرَقَّهُ لِلْ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجة فَيَتَرَوَّهُ لِمِثْلِهَا، فَحِينَ مَا جَاءَهُ الْحَقُّ، وَهُوَ فِي غَارِ فَيَتَرَوَّهُ لِلْلَهِ الْحَلْقِ الْمَلَكُ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ: اقْرَأْ، يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيِّهُ الْمَلْكُ وَيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيِّهُ الْمَلْكُ وَيهِ ، فَقَالَ لَهُ: اقْرَأْ، يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْهِ الْمَلْكُ وَيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «قُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئِ ، فَأَخَذَنِي ، فَعَطَّنِي الثَالِفَةَ ، حَتَّى بَلَغَ هِمَا الْمَهُ لَا أَنْ بَقَالِي مُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «قُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئِ ، فَأَخَذَنِي ، فَعَطَّنِي النَّالِفَةَ ، حَتَّى بَلَغَ هُمَ الْمَهُ لَكُ : اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْكُ وَلَا الْمَالَى اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكُ لَتَعِمُ اللَّهُ الْحَرْمَةُ وَتَعْمُ اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكُ لَتَعِمُ اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكُ لَتَعِمُ اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكُ لَتَعِمُ اللَّهُ وَتَصْدُقُ وَتَصْدُقُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) تقدم: (۹۳۳۰).

٥ [١٠٤٤٧] [الإتحاف: حب كم حم عه ٢٢١٥٢].

<sup>(</sup>٢) فلق الصبح: ضوءه وإنارته. (انظر: النهاية، مادة: فلق).

<sup>۩[</sup>٣/٢٦ب].

<sup>(</sup>٣) الجهد: هو بالفتح: المشقة ، وقيل: المبالغة والغاية ، وبالضم: الوسع والطاقة ، وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة ، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير. (انظر: النهاية ، مادة: جهد).

<sup>(</sup>٤) البوادر: جمع بادرة ، وهي لحمة بين المنكب والعنق . (انظر: النهاية ، مادة : بدر) .

<sup>(</sup>٥) التزمل: التغطى بالثوب، والالتفاف فيه. (انظر: النهاية، مادة: زمل).

<sup>(</sup>٦) الروع: الخوف والفزع والفجأة . (انظر: النهاية ، مادة: روع) .

الْحَدِيثَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ (١) الْحَقِّ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ حَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ رَاشِدِ بْنِ عَبْدِ الْغُزَّىٰ بْنِ فَصِيِّ وَهْ وَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ ، أَخُو أَيهَا ، وَكَانَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَةِ ، وَكَانَ يَكُتُبُ الْكِتَابِ الْعَرَبِيَّ ، فَكَتَب بِالْعَرَبِيَةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ أَنْ يَكُتُب ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : أَي ابْنَ عَمِّي ، الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ أَنْ يَكُتُب ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : أَي ابْنَ عَمِّي ، الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ أَنْ يَكُتُب ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا تَرَى ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا تَرَى ؟ فَقَالَ وَرَقَةُ : نَعَمْ لَمْ يَأْتِ عِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَوْمَحْرَجِيَّ هُمْ؟» فَقَالَ وَرَقَةُ : نَعَمْ لَمْ يَأْتِ عِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَوْمَحْرَجِيَّ هُمْ؟» فَقَالَ وَرَقَةُ : نَعَمْ لَمْ يَأْتِ عِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكُ وَيَعَ مُعْهُ اللَّهُ عَيْقِ فِيمَا بَلَعَنَا أَعْرُونَ وَمَعَلَ أَنْ تُوفِقِي ، وَأُوذِي ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكُ وَلَا عَلَى وَرَقَةُ أَنْ تُوفِقِي ، وَأُوذِي ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُ لَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

٥ [١٠٤٤٨] قال مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) النوائب: جمع نائبة ، وهي: ما ينوب الإنسان ، أي: ينزل به من المهات والحوادث . (انظر: النهاية ، مادة: نوب) .

<sup>(</sup>٢) الناموس: صاحب سر الملك، وقيل: الناموس: صاحب سر الخير، وأراد به جبريل الله . (انظر: النهاية، مادة: نمس).

<sup>(</sup>٣) الجذع: الشاب. (انظر: النهاية، مادة: جذع).

<sup>(</sup>٤) المؤزر: البالغ الشديد. من الأزر، وهو: القوة والشدة. (انظر: النهاية، مادة: أزر).

<sup>(</sup>٥) ينشب: يلبث. (انظر: النهاية، مادة: نشب).

<sup>(</sup>٦) التردى: السقوط. (انظر: النهاية، مادة: ردا).

<sup>(</sup>٧) الشواهق: العوالى. (انظر: النهاية، مادة: شهق).

<sup>(</sup>٨) الجأش: القَلْب والنَفْس والجنَان. (انظر: النهاية، مادة: جأش).

٥ [٨٤٤٨] [الإتحاف: حم ٣٨٥٥].





عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ وَهُوَ يُحَدِّثُ، عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ (۱) جَالِسَا عَلَىٰ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَئِفْتُ (۲) مِنْهُ رُعْبَا، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقُلْتُ: جَالِسَا عَلَىٰ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَئِفْتُ (۲) مِنْهُ رُعْبَا، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي وَدَقِّرُونِي»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا آَيُهَا ٱلْمُدَّرِّرُ ﴾ إِلَىٰ ﴿ وَٱلرُّجُ لَ وَمُلُونِي زَمِّلُونِي ، وَدَقُرُونِي»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا آَيُهَا ٱلْمُدَّرِّرُ ﴾ إلى ﴿ وَٱلرُّجُ لَ فَاللَّهُ مَا الْمُكَرِّنُ اللهُ وَعَى الْأَوْقَانُ .

- ه [١٠٤٤٩] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ خَدِيجَةَ تُوفِّيَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «أُرِيتُ فِي الْجَنَّةِ بَيْتَا لِحَدِيجَةَ مِنْ قَصَبِ لَا صَحْبَ (٣) فِيهِ وَلَا نَصَبَ»، وَهُ وَ قَصَبُ اللَّوْلُو . قَالَ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ كَمَا بَلَغَنَا، فَقَالَ: «رَأَيْتُهُ فِي الْمُنَامِ عَلَيْهِ ثِيَابُ بَيَاضٍ، وَقَدْ أَظُنُ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ الْبَيَاضَ»، قَالَ: ثُمَّ الْمَنَامِ عَلَيْهِ ثِيَابُ بَيَاضٍ، وَقَدْ أَظُنُ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ الْبَيَاضَ»، قَالَ: ثُمَّ الْمَنَامِ عَلَيْهِ إِلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا وَجَهْرًا، وَتَرْكِ الْأَوْفَانِ.
- [ ١٠٤٥ ] قال مَعْمَرُ : وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ فَقَـالَ : كَـانَ أَوَّلُ مَـنْ آمَـنَ بِـهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ لِللَّهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ .
- [١٠٤٥١] قال: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَلِيٌّ أَوَّلُ مِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَسْلَمَ قَبْلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ١٠٤٥ مِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ١٠٤٥ مِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ١٠٤٥ مِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ١٠٤٥ مَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَسْلَمَ قَبْلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ١٠٤٥ مِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً ١٠٤٥ مِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ زَيْدِ بْنِ
- [١٠٤٥٢] قال مَعْمَرُ: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: فَاسْتَجَابَ لَـهُ مَـنْ شَـاءَ اللَّهُ مِـنْ أَحْـدَاثِ الرِّجَالِ، وَضُعَفَاءِ النَّاسِ، حَتَّىٰ كَثُرَ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَكُفَّارُ قُـرَيْشٍ مُنْكِرُونَ لِمَا يَقُـولُ، يَقُولُونَ: إِذَا مَرَّ عَلَيْهِمْ فِي مَجَالِسِهِمْ فَيُشِيرُونَ إِلَيْهِ: إِنَّ غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هَـذَا لَيُكَلَّمُ زَعَمُوا مِنَ السَّمَاءِ.

<sup>(</sup>١) حراء: جبل يقع في الشيال الشرقي من مكة المكرمة، وهو الغار الذي كان يتعبد فيه رسول الله عليه على ويسمى جبل النور، وقد وصل إليه اليوم بنيان مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).

<sup>(</sup>٢) الجأث: الذعر والخوف. (انظر: النهاية، مادة: جأث).

<sup>(</sup>٣) الصخب: الضجة ، واضطراب الأصوات . (انظر: النهاية ، مادة: صخب) .

합[٣/٧٢]].





٥ [١٠٤٥٣] قال مَعْمَرُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَمْ يَتْبَعْهُ مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِهِ غَيْـرُ رَجُلَـيْنِ أَبِـي بَكْـرِ وَعُمَرَ تَكْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكَالَ عُمَرُ شَدِيدًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِي وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَكُلُّو : «اللَّهُمَّ أَيَدْ دِينَكَ بِابْنِ الْخَطَّابِ» ، فَكَانَ أَوَّلُ إِسْلَامِ عُمَرَ بَعْدَمَا أَسَلَمَ قَبْلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ ، أَنْ حُدِّثَ أَنَّ أُخْتَهُ أُمَّ جَمِيلِ ابْنَةَ الْخَطَّابِ أَسْلَمَتْ ، وَإِنْ عِنْدَهَا كَتِفَا اكْتَتَبَتْهَا مِنَ الْقُرْآنِ ، تَقْرَؤُهُ سِرًّا وَحُدِّثَ أَنَّهَا لَا تَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ الَّتِي يَأْكُلُ مِنْهَا عُمَرُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ: مَا الْكَتِفُ الَّتِي ذُكِرَ لِي عِنْدَكَ ، تَقْرَئِينَ فِيهَا مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ؟ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَقَالَتْ : مَا عِنْدِي كَتِفٌ فَصَكَّهَا أَوْ ، قَالَ : فَضَرَبَهَا عُمَرُ ، ثُمَّ قَامَ فَالْتَمَسَ الْكَتِف فِي الْبَيْتِ، حَتَّىٰ وَجَدَهَا، فَقَالَ حِينَ وَجَدَهَا: أَمَا إِنِّي قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّكِ لَا تَأْكُلِينَ طَعَامِي الَّذِي آكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِالْكَتِفِ فَشَجَّهَا شَجَّتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ بِالْكَتِفِ حَتَّىٰ دَعَا قَارِئًا ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ لَا يَكْتُبُ ، فَلَمَّا قُرِئَتْ عَلَيْهِ ، تَحَرَّكَ قَلْبُهُ حِينَ سَمِعَ الْقُرْآنَ ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ الْإِسْلَامُ ، فَلَمَّا أَمْسَى انْطَلَقَ حَتَّىٰ دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ يُصَلِّي وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ : ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ ع مِن كِتَنبِ وَلَا تَخُطُّهُ وبِيمِينِكَ ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩، ٤٨] وَسَمِعَهُ يَقْرَؤُهَا: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ عِلْمُ ٱلْكِتَنبِ ﴾ [الرعد: ٢٣]، قال: فَانْتَظَرَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَسْرَعَ عُمَرَ الْمَشْيَ فِي أَثَرِهِ حِينَ رَآهُ ، فَقَالَ: انْظُرْنِي يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» ، فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرْنِي يَا مُحَمَّدُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَآمَنَ بِهِ عُمَرَ وَصَدَّقَهُ ، فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ ﴿ يُشْفُ انْطَلَقَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ خَالِهِ (١) الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ : أَيْ خَالِي! اشْهَدْ أَنِّي أُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ ، فَأَخْبِرْ بِذَلِكَ قَوْمَكَ ، فَقَالَ الْوَلِيدُ: ابْنَ أُخْتِي تَثَبَّتْ فِي أَمْرِكَ ، فَأَنْتَ عَلَىٰ حَالٍ تُعْرَفُ بِالنَّاسِ يُصْبِحُ الْمَرْءُ فِيهَا عَلَىٰ حَالٍ ، وَيُمْسِي عَلَىٰ حَالٍ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ قَدْ تَبَيَّنَ لِي الْأَمْرُ ، فَأَخْبِرْ قَوْمَكَ بِإِسْلَامِي ، فَقَالَ الْوَلِيدُ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خالد بن» ، والصواب ما أثبتناه .





لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْكَ ، فَدَخَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْنَىٰ (١١) ، فَلَمَّا عَلِمَ عُمَرَ أَنَّ الْوَلِيدَ لَـمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ شَأْنِهِ ، دَخَلَ عَلَىٰ جَمِيلِ بْنِ مَعْمَرِ الْجُمَحِيِّ ، فَقَالَ : أَخْبِرْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَقَامَ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ جَرًّا ، حَتَّىٰ تَتَبَّعَ مَجَالِسَ قُرَيْشِ ، يَقُولُ : صَبَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَلَمْ تُرْجِعْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ شَيْئًا ، وَكَانَ عُمَرُ سَيِّدَ قَوْمِهِ ، فَهَابُوا الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ١ مَشَى ، حَتَّى أَتَى مَجَالِسَهُمْ أَكْمَلَ مَا كَانَتْ ، فَدَخَلَ الْحِجْرَ (٢) ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَثَارُوا فَقَاتَلَهُ رِجَالٌ مِنْهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا ، وَضَرَبَهُمْ عَامَّةَ يَوْمِهِ حَتَّى تَرَكُوهُ ، وَاسْتَعْلَنَ بِإِسْلَامِهِ وَجَعَلَ يَغْدُو (٣) عَلَيْهِمْ وَيَرُوحُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتَرَكُوهُ ، فَلَمْ يَتْرُكُوهُ بَعْدَ ثَوْرَتِهِمُ الْأُولَى ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْش عَلَىٰ كُلِّ رَجُلِ أَسْلَمَ فَعَذَّبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَفَرًا.

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَكَرَ هِلَالٌ آبَاءَهُمُ الَّذِينَ مَاتُوا كُفَّارًا فَشَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَادُوهُ فَلَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ أَصْبَحَ النَّاسُ يُخْبِرُ أَنَّهُ قَدْ أُسْرِيَ بِهِ فَارْتَـدَّ أُنَاسٌ مِمَّنْ كَانَ قَدْ صَدَّقَهُ وَآمَنَ بِهِ ، وَفُتِنُوا وَكَذَّبُوهُ بِهِ ، وَسَعَىٰ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : هَذَا صَاحِبُكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ لَيْلَتِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فَإِنِّي أَشْهَدُ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، فَقَالُوا: أُتُصَدِّقُهُ بِأَنَّهُ جَاءَ الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرِ: نَعَمْ إِنِّي أُصَدِّقُهُ بِأَبْعَدِ مِنْ ذَلِكَ أُصْدِقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبُوبَكْرِ بِالصِّدِيقِ.

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وما أثبتناه أقرب للسياق .

١٠ ١٧ /٣]٠

<sup>(</sup>٢) الحجر: فناء من الكعبة في شقها الشامي ، محوط بجدار ارتفاعه أقل من نصف قامة ، وب قبر إسماعيل وأمه هاجر، ولا زال يعرف بحجر إسهاعيل . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

<sup>(</sup>٣) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان. (انظر: التاج ، مادة : غدو) .

#### المنابعة المنافقة





٥[١٠٤٥٤] قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ إِلَىٰ خَمْسٍ، ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ، ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى ﴾ [ق: ٢٩] وَإِنَّ لَكَ بِالْخَمْسِ خَمْسِينَ.

٥[٥٠٤٥] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «قُمْتُ فِي الْحِجْرِ حِينَ كَذَّبَنِي قَوْمِي فَرُفِعَ لِي بَيْتُ الْمَقْدِسِ حَتَّى جَعَلْتُ أَنْعَتُ لَهُمْ».

٥ [١٠٤٥٦] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّكِ : حِينَ أُسْرِي بِهِ «لَقِيتُ مُوسَى»، قَالَ: فَنَعَتَهُ، «فَإِذَا رَجُلٌ» حَسِبْتُهُ، قَالَ: «مَضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةُ (١)»، قَالَ: «وَلَقِيتُ عِيسَى الْكُنُّ» فَنَعَتَهُ، فَقَالَ: «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ»، قَالَ: «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ»، قَالَ: «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ»، قَالَ: «وَأَتَى بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخِرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ ، فَقَالَ: فَرَائِنَ لَوْ أَحَدُهُ اللَّهُ وَلِي الْفِطْرَةِ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَدُثُ النَّبَلَ ، فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ لِي: هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَدُثُ الْخَمْرَ غَوْتُ أُمَّالَكَ ».

## ٧- غَزْوَةُ الْحُدَيْبِيَةِ

٥ [١٠٤٥٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْخُبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ صَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَا: خَرَجَ

٥ [١٠٤٥٤] [الإتحاف: عه حم ١٧٩٧].

٥[٥٥٤٠][الإتحاف: عه حب حم ٣٨٤٩].

٥ [١٠٤٥٦] [الإتحاف: حم ١٨٧٤].

<sup>(</sup>١) شنوءة: قبيلة عربية تنسب إلى الأزد بن الغوث ، كان موطنها اليمن ، فلها تصدع سدّ مأرب تفرقت بين أنحاء الجزيرة . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٥) .

<sup>(</sup>٢) الربعة: بين الطويل والقصير . (انظر: النهاية ، مادة: ربع) .

<sup>(</sup>٣) الديماس: الحمام، أي: كأنه مخدر لم يرشمسا. (انظر: النهاية، مادة: دمس).

٥ [٧٠٤٥٧] [شيبة: ٣٨٠٠٥، ٣٧٢٣١].

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِعَ بُلِالْتِزَاقِيَّ





رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنِي الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ، وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنَا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ ، وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ قَرِيبًا مِنْ خُزَاعَةَ يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ ، وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ قَرِيبًا مِنْ خُرَاعَةَ يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ ، وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَى إِذَا كَانُوا بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ قَرِيبًا مِنْ خُورَاعِي ، فَقَالَ أَبَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ ، فَقَالَ النَبِي عَلَيْهِ : «أَشِيرُوا عَلَيْ أَتَرَوْنَ لِي (١) أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَادِي (٢) هَوُلَا النَبِي عَلَيْ : «أَشِيرُوا عَلَيْ أَتَرَوْنَ لِي (١) أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَادِي (٢) هَوُلَا النَبِي عَلَيْ : «أَشِيرُوا عَلَيْ أَتَرَوْنَ لِي (١) أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَادِي (٢) هَوُلَا النَبِي عَلَيْ : «أَشِيرُوا عَلَيْ أَتَرَوْنَ لِي (١) أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَادِي (٢) هَوُلَا عَلَيْ أَعَانُوهُمْ فَقَالُ النَبِي عَلَيْ : «أَشِيرُوا عَلَيْ أَتَرُونَ لِي (١) أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَادِي (٢) هَوُلَا عَنْ الْبَيْتَ أَعَانُوهُمْ الْبَيْتُ عَلَى اللّهِ أَعْرَوْنَ أَنْ نَوْمَ أُوا اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ الللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهِ اللهُ اللّهُ الل

قَالَ مَعْمَرُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ : فَرَاحُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ : "إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي حَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةَ فَخُذُوا ذَاتَ الْشَمِينِ» ، فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ إِذَا هُوَ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ ، فَإِذَا هُوَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِيُمِينِ» ، فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ حَالِدٌ إِذَا هُوَ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ ، فَإِذَا هُوَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ ، وَسَارَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْ بَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ لِقُرَيْشٍ ، وَسَارَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْ بَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ لَقُرْيُهُ وَمَا ذَاكَ لَمَا حَلْ حَلْ ، فَقَالُوا : خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ ، خَلاَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : "وَالَّذِي الْمُعْرَادُ اللَّهُ عَلَى الْفَيلِ» ، ثُمَّ قَالَ : "وَالَّذِي الْمَا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ ، خَلاَتْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : "وَالَّذِي الْمَا الْفَيلِ » ، ثُمَّ قَالَ : "وَالَّذِي اللَّهُ الْمُولِ عَلَى الْفَيلِ » ، ثُمَّ قَالَ : "وَالَّذِي اللَّهُ الْمُعْرَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ ، وَلَكِنَّهَا حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ » ، ثُمَّ قَالَ : "وَالَّذِي

합[가시/٢]]

<sup>(</sup>١) قوله : «أترون لي» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/٩) من طريق الـ دبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) الذراري : جمع ذرية ، وهي : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثلي . (انظر : النهاية ، مادة : ذرر) .

<sup>(</sup>٣) الموتورون : جمع الموتور ، وهو : الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه . (انظر : اللسان ، مادة : وتر) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «موروثين» ، والتصويب من المصدر السابق.



نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّة يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ ، إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» ، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ ، قَالَ : فَعَدَلَ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَىٰ ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ إِنَّمَا يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يُلَبِّعْهُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ ، فَشُكِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّىٰ صَلَرُوا عَنْهُ ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَة وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ ، فَقَالَ : إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُـؤَيِّ ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيِّ أَعَدادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَهُمُ الْعُودُ الْمَطَافِيلُ ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ ، عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدِ ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَإِنَّ قُرَيْ شَا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ ، فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَـدْ جَمُّوا ، وَإِنْ أَبَـوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ أَمْرِي هَذَا حَتَّىٰ تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ»، فَقَالَ بُدَيْلُ: سَأَبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ ، فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ قُرَيْشًا ، فَقَالَ: إِنَّا جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُل ، وَسَمِعْنَاهُ ، يَقُولُ قَوْلًا ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا ، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ : لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ : هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ التَّقَفِيُّ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْمِي! أَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا : بَلَىٰ ، قَالَ : أَوَلَسْتُ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا : بَلَى، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا: لَا ١٠ ، قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي ، وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَي ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خَصْلَةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا ، وَدَعُونِي آتِهِ ، فَقَالُوا: فَأْتِهِ ، فَأَتَاهُ ، قَالَ: فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ عَيَّكِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ : أَيْ مُحَمَّدُ! أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدِ مِنَ الْعَربِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَىٰ فَإِنِّي لَأَرَىٰ وُجُوهًا ، وَأَرَىٰ أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ

١[٣/٨٢ ] ٥





خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا عَنْكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ كَخَلَلْلهُ وَرَضِيَ عَنْهُ: امْصَصْ بَظْرَ اللَّاتِ ، نَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: «أَبُو بَكْرِ» ، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا يَدُ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ ، قَالَ : وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ عَلَيْهٌ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ السَّيْفُ، وَعَلَيْهِ الْمِغْفَر، فَكُلَّمَا أَهْوَىٰ عُرْوَةُ يَدَهُ إِلَىٰ لِحْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ: أَخِّرْ يَدَكُ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْةً ، فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ، فَقَالَ : أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» ، ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُتُ صَحَابَةَ النَّبِيِّ عَيَّكِيُّ بِعَيْنَيْهِ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي يَدِ رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ ، قَالَ : فَرَجَعَ عُـرْوَةُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْمِ! وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَىٰ وَالنَّجَاشِيِّ ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكَا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيْكِ مُحَمَّدًا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُل مِنْهُمْ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوْضًا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَـهُ، وَإِنَّـهُ قَـدْ عَـرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ (١): دَعُونِي آتِهِ ، فَقَالُوا: ائْتِهِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّ وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّهُ : «هَذَا فُلَانُ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظُّمُ ونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ»، فَبَعَثُوهَا لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ الْقَوْمُ يُلَبُّونَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ ، قَالَ : سُـبْحَانَ اللَّهِ! مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ ، فَمَا أَرَىٰ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ يُقَالُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كندة» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٢٧٤٩) من طريق المصنف ، به .





لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ: دَعُونِي آتِهِ ، قَالُوا: ائْتِهِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا مِكْرَزٌ ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ» ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَهُ سُهَيْلُ بْـنُ عَمْرو .

وَقَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ ﴿ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّهُ قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ ﴾ .

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِه ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُو؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُ مَّ وَاللَّهِ لَا يَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، ثُمَّ قَالَ : «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ» ، ثُمَّ قَالَ : «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ » ، ثُمَّ قَالَ : «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «وَاللَّه إِنِّ عَنْ اللَّهِ ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «وَاللَّه إِنِّ يَ اللَّهِ إِنْ كَذَّبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ : «وَاللَّه إِنِّ يَ اللَّهِ إِنْ كَذَّبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ : «وَاللَّه إِنِي الْمَتْ فِي اللَّهِ ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ : «وَاللَّه إِنْ كَاللَّه إِلْهُ إِلْكُولُ اللَّهِ ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَذَبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَذَبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه ، وَإِنْ كَذَبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَذَبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْ الْنَاقِ ، وَإِنْ كَذَبْتُمُ وَنِي ، الْكُونُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْ اللَّهِ ، وَإِنْ كَذَبْتُهُ وَلِهُ الْمُ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: «لَا يَسْأَلُونِي خُطَّة يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرْمَةَ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا»، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «عَلَى أَنْ تُخلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَطُوفَ بِهِ»، فَقَالَ سُهَيْلُ: لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُعْظَة ، وَلَكِنْ لَكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَب، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَقَالَ اللهَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَقَالَ اللهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ كَانَ عَلَى وَيَرْمُونَ : سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أُبُو جَنْدَلِ (١) بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو يَوْسُفُ (٢) فِي قُيُودِهِ ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَةً كَا يَعْمُولُ مِنْ أَشْهُولِ مَنْ أَشْهُولُ مِنْ أَقْفُلُ مُنْ اللهُ هُولُ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مِنْ أَقْفُولِ مِنْ أَقْفُولِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مِنْ أَلْهُولُ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مِنْ أَقُولُ مِنْ أَقُلُ مِنْ أَلُولُهُ مِنْ أَلُولُ مِنْ أَقْفُلُ مَا لَا مُذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مِنْ أَقُلُ مَى فَلَالًا لَاللَّهُ الْمُ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ اللَّالِي الْمُعْلِقُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُقَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُقَالُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ

<sup>۩[</sup>٣/ ٢٩ أ] .

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو جندل» وقع في الأصل «جندب» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/٩) من حديث الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «يرسف» تصحف في الأصل إلى: «بن يوسف» ، والتصويب من المصدر السابق.





عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ (١) ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «فَأَجِزْهُ لِي» ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ ، فَقَالَ: «بَلَى ، فَافْعَلْ» ، قَالَ : مَا أَنَا بِفَاعِل ، قَالَ مِكْرَزٌ : بَلَىٰ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ ، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلِ : أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ ، وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاللَّهِ مَا شَكَكْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْفِيُّ ، فَقُلْتُ : أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ : «بَلَنِي» ، قَالَ: قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ؟ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ: «بَلَيى»، قُلْتُ: فَلِم نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ فَقَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي»، قُلْتُ: أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوف بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ» قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطِّوِّفٌ بِهِ» ، قَالَ : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْر : فَقُلْتُ : يَا أَبَا بَكْر ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَىٰ ، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ : بَلَىٰ ، قُلْتُ : فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَنْ؟ قَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ ، وَهُوَ نَاصِرُهُ ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ حَتَّىٰ تَمُوتَ ، فَوَاللَّهِ إِنَّا لَعَلَى الْحَقِّ ، قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهِ الْعَامَ، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ، وَمُطَّوِّفٌ بهِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا»، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ وَجُلِّ ، حَتَى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قَامَ فَدَخَلَ عَلَى رَجُلٌ ، حَتَى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قَامَ فَدَخَلَ عَلَى الْجُلْ ، حَتَى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُ ذَلِكَ؟ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِي مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ، ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِكَلِمَةٍ حَتَى تَنْحَرَ بُدْنَكَ ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ ، فَقَامَ ، فَخَرَجَ ، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَى فَعَلَ ذَلِكَ ، نَحَرَ بُدْنَهُ ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ ، فَقَامَ ، فَخَرَجَ ، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَى فَعَلَ ذَلِكَ ، نَحَرَ بُدْنَهُ ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ ،

<sup>(</sup>١) بعده في «المعجم الكبير»: «إلي ، فقال النبي ﷺ: «إنا لم نقض الكتاب بعد» ، قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا».

جَعَ تَا كُلُا لِغَينًا إِنَّ اللَّهُ عَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ ١ قَامُوا فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا ، حَتَّىٰ كَادَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا غَمًّا ، ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [المتحنة: ١٠]، فَطَلَّقَ عُمَـ رُ يَوْمَئِـ ذِ امْرَأْتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ ، فَتَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْأُخْرَىٰ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش وَهْوَ مُسْلِمٌ ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ ، فَقَالُوا : الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ ، فَخَرَجَا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، فَنَزَلُوا يَ أُكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَىٰ سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الْآخَـرُ، فَقَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ، فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّىٰ بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّىٰ أَتَى الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا» ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي ، وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَىٰ اللَّهُ ذِمَّتَكَ ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «وَيْلَ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ، قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْدُ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ إِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم ﴾ حَتَّى إِذَا بِلَغَ ﴿ حَمِيَّةَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ﴾ [الفتح: ٢٤ - ٢٦]، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا ، أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ .

١٩ /٣] ٩

#### المُصِّنَّةُ فِي لِلْإِمِالْمِ عَبُلِالْ زَاقِيَ





- [١٠٤٥٨] عِمالزاق ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَاتِبُ الْكِتَابِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ .
- [١٠٤٥٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَضَحِكَ، وَقَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَلَوْ سَأَلْتَ عَنْهُ هَؤُلَاءِ، قَالُوا: عُثْمَانَ يَعْنِي بَنِي أَمَيَّةَ.
- [١٠٤٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الزُّهْوِيِّ قَالَ: كَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ مَجْلِسِهِ هَيْئَتَهُ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ فَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ مَجْلِسِهِ هَيْئَتَهُ، فَقَالُوا: فَلَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَإِنَّمَا يَخْتَتِنُ اللَّيْلَةَ، فَرَأَيْتُ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، قَالُوا: فَلَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَإِنَّمَا يَخْتَتِنُ النَّهُودِيِّ، قَالَ الزُهْرِيُّ: وَكَتَبَ إِلَى مَدَائِنِكَ فَاقْتُلْ كُلَّ (١) يَهُودِيٍّ، قَالَ الزُهْرِيُّ: وَكَتَبَ إِلَى مَذَائِنِكَ فَاقْتُلْ كُلَّ (١) يَهُودِيٍّ، قَالَ الزُهْرِيُّ: وَكَتَبَ إِلَى مَدَائِنِكَ فَاقْتُلْ كُلَّ (١) يَهُودِيٍّ، قَالَ الزُهْرِيُّ : وَكَتَبَ إِلَى مَدَائِنِكَ فَاقْتُلْ كُلُّ (١) يَهُودِيٍّ، قَالَ الزُهْرِيُّ : وَكَتَبَ إِلَى مَدَائِنِكَ فَاقْتُلْ كُلُّ (١) يَهُودِيٍّ، قَالَ الزُهْرِيُّ : وَكَتَبَ إِلَى مَدَائِنِكَ فَاقْتُلْ كُلُّ (١) يَهُودِيٍّ ، قَالَ الزُهْرِيُّ : وَكَتَبَ إِلَى مَدَائِنِكَ فَاقْتُلْ كُلُ النَّيْلِ وَمُلْ اللَّهُ وَلَهِ ، قَالَ : وَرَفَعَ إِلَيْهِ مَلِكُ بُصُرَى رَاءً أَيْضًا، يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِومْلُ قَوْلِهِ ، قَالَ : وَرَفَعَ إِلَيْهِ مَلِكُ بُصُرَى الْعَرَبِ يُخْوَمِ ، فَكَتَبَ إِلَى إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلُوا أَمُخْتَتِنٌ هُو مَلْكُ أَلُوا: فَنَظَرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُ وَمُخْتَتِنٌ مُ فَقَالُوا: هَذَا مَلِكُ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ.
- ٥ [١٠٤٦١] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَىٰ أُذُنِي (٢) ، قَالَ : عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَىٰ أُذُنِي (٢) ، قَالَ : انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ ، قَالَ : وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَظِيمٍ إِلَىٰ هِرَقْلَ ، قَالَ : وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَظِيمٍ إِلَىٰ هِرَقْلَ ، قَالَ : وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمٍ بُكُمْرَىٰ إِلَىٰ هِرَقْلَ ، فَقَالَ هِرَقْلُ : أَهَاهُنَا أَحَدُ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُورٍ مِنْ قُورٍ هَذَا لَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُورٍ هُ لَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) قوله: «فاقتل كل» تصحف في الأصل إلى: «فأقبل على».

٥ [ ١٠٤٦١] [ التحفة : خ م د ت س ٤٨٥٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيَّ»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ١٤) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

١[١٧٠/٣]١

<sup>(</sup>٣) بصرئ : مدينة في منتصف المسافة بين عمان ودمشق ، كانت هي مدينة حوران ، وهي اليوم آشار قرب مدينة «دَرعة» ، وهما داخل حدود سورية على كيلو مترات من حدود الأردن ، وطريق آثار بصرئ يخرج من مدينة «درعة» باتجاه الشرق . (انظر : المعالم الجغرافية) (ص٤٣) .

TT



عَلَىٰ هِرَقْلَ ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : قُلْتُ : أَنَا ، فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ ، فَقَالَ : قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَـزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَايْمُ اللَّهِ (١) لَوْلَا أَنْ يُؤْثَرَ (٢) عَلَىً الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَمَن اتَّبَعَهُ؟ أَشْرَافُكُمْ أَمْ ضُعُفَاؤُكُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُنَا ، قَالَ: هَـلْ يَزيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ : هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً (٣) لَهُ؟ قُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: فَكَيْفَ يَكُونَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَكُونَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا (٤) يُصِيبُ مِنَّا، وَنُصِيبُ مِنْهُ ، قَالَ : فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ : لا ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هُدْنَةٍ (٥) لا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا غَيْرَ هَذِهِ ، قَالَ : فَهَلْ قَالَ هَـذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا ، قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكُمْ عَنْ حَسَبِهِ ، فَقُلْتَ : إِنَّهُ فِينَا ذُو حَسَبٍ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ (٦) ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشِدًاؤُهُمْ؟ قَالَ: فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَـهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، وَكَـذَلِكَ

<sup>(</sup>١) وايم الله: اسم وضع للقسم (وفيه لغات كثيرة). (انظر: القاموس، مادة: يمن).

<sup>(</sup>٢) يُؤثّر: يروى ويحكى . (انظر: النهاية، مادة: أثر).

<sup>(</sup>٣) السخط: الكراهية للشيء، وعدم الرضابه. (انظر: النهاية، مادة: سخط).

<sup>(</sup>٤) سجال: مرة لنا ومرة علينا. (انظر: النهاية ، مادة: سجل).

<sup>(</sup>٥) الهدنة: صُلْح وموادعة بين كل متحاربين . (انظر: النهاية ، مادة: هدن) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «فزعمت أن لا ، فقلت: لو كان من آبائه ملك» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.





الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ لَا يَزَالُ إِلَىٰ أَنْ يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ (١) قَاتَلْتُمُوهُ ، فَيَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا ، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ (٢) ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ (٣) لَا تَغْدِرُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ ، قُلْتُ : رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ ، قَالَ : بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْعَفَافِ، وَالصِّلَةِ، قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُهُ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ ، وَإِنِّي كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَخَارِجٌ ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ ، وَلَـوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ ، لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَرَأَهُ ، فَإِذَا فِيهِ : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ ١ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ (٤) وَ ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٤]»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغْطُ، وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ (٥) أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنك» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) العاقبة: الجزاء بالخير، وآخر كل شيء أو خاتمته. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقب).

<sup>(</sup>٣) قوله: «تبتلى، ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

١[٣/ ٧٠ ] و

<sup>(</sup>٤) الأريسيون: الضعفاء والأتباع. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٥) أمر : كثر وارتفع شأنه ، يعني النبي ﷺ . (انظر : النهاية ، مادة : أمر) .

70

هَلْ لَكُمْ إِلَى الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ آخِرَ الْأَبَدِ؟ وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟ قَالُوا: فَحَاصُوا(١) حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، قَالَ: فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: إِنِّي الْخُتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ.

#### ٣- وَقْعَةُ بَدْرِ

• [١٠٤٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾ [الأنفال: ١٩]، قَالَ: السَّقُتْحَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَيُّنَا كَانَ أَفْجَرَ لَكَ وَأَقْطَعَ لِلرَّحِمِ، فَأَحِنْهُ الْيَوْمَ يَعْنِي مُحَمَّدًا وَنَفْسَهُ، فَقَتَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرًا إِلَى النَّارِ.

٥ [١٠٤٦٣] عبالزاق، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أُمِر رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَعْدُ بِالْقِتَالِ فِي آي مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَدْرًا، وَكَانَ رَأْسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَهْسٍ، فَالْتَقُوا بِبَدْدٍ يَوْمَ الْهُرُولِي بَدْرٍ يَوْمَ الْهُرُولِينَ يَوْمَئِذٍ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَهْسٍ، فَالْتَقُوا بِبَدْدٍ يَوْمَ الْهُرُولِينَ يَوْمَئِذٍ عُتْبَةَ مُن رَمَضَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَاثُمِانَةٍ الْهُرْوَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَاثُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَاثُمُ اللَّهُ عَصَرَرَجُلًا، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَ الْأَلْفِ وَالتِّسْعِمَائَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ، وَهَنَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ الْمُشْرِكِينَ ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ زِيَادَةٌ عَلَى سَبْعِينَ مُهَ جٍ ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ مِثْلُ وَلَكَ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ الْمُشْرِكِينَ ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ زِيَادَةٌ عَلَى سَبْعِينَ مُهَ جٍ ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا إِلَّا قُرَشِيُّ ، أَوْ أَنْصَارِيُّ ، أَوْ حَلِيفٌ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ . • [١٠٤٦٤] عِبِ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ، أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي عِيرٍ لِقُرَيْشٍ ، وَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ مُغْوِثِينَ لِعِيرِهِمْ ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ يُكِيدُ يُرِيدُ أَبَا سُفْيَانَ وَأَصْحَابَهُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَيْنًا طَلِيعَة ، يَنْظُرَانِ

<sup>(</sup>١) حاصوا: نفروا وكروا راجعين ، وقيل : جالوا . (انظر : المشارق) (١/ ٢١٧) .

<sup>• [</sup>۲۲۶۲] [شيبة: ٣٧٨٣٦].

٥ [١٠٤٦٤][التحفة: سي ١٠٩٠].





بِأَيِّ مَاءٍ هُوَ ، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا عَلِمَا عِلْمَهُ ، وَأُخْبِرَا خَبَرَهُ ، جَاءَا سَرِيعَيْن ، فَأَخْبَرَا النَّبِيّ عَلَيْهُ ، وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّىٰ نَزَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ بِهِ الرَّجُلَانِ ، فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَاءِ: هَلْ أَحْسَسْتُمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ؟ قَالَ: فَهَلْ مَرَّ بِكُمْ أَحَدٌ؟ قَالُوا: مَا رَأَيْنَا إِلَّا رَجُلَيْن مِنْ أَهْلِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ أَبُو مَنْفْيَانَ : فَأَيْنَ كَانَ مَنَاخُهُمَا؟ فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ بَعْرًا لَهُمَا فَفَتَّهُ ، فَإِذَا فِيهِ النَّوَىٰ ، فَقَالَ : أَنَّىٰ لِبَنِي فُلَانٍ هَذَا النَّوَىٰ ؟ هَذِي نَوَاضِحُ أَهْلِ يَثْرِبَ ، فَتَرَكَ الطَّرِيقَ ، وَأَخَذَ سَيْفَ الْبَحْرِ ، وَجَاءَ الـرَّجُلَانِ ، فَأَخْبَرَا النَّبِيَّ عَيَالَةٍ خَبَرَهُ ، فَقَالَ : «أَيُّكُمْ أَخَذَ هَذِهِ الطَّرِيقَ؟» قَالَ أَبُو بَكْرِ لَحَمَّاللهُ : أَنَا ، هُوَ بِمَاءِ كَـذَا وَكَـذَا ، وَنَحْـنُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، فَيَرْتَحِلُ فَيَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، وَنَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، وَنَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ نَلْتَقِي بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، كَأَنَّا فَرَسَا رِهَانٍ ، فَسَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَا مَا عَلَى مَاءِ بَدْرٍ بَعْضَ رَقِيقِ قُرَيْشِ مِمَّنْ خَرَجَ يُغِيثُ أَبَا سُفْيَانَ ، فَأَخَذَهُمْ أَصْحَابُهُ ، فَجَعَلُ وا يَسْأَلُونَهُمْ ، فَإِذَا صَدَقُوهُمْ ضَرَبُوهُمْ ، وَإِذَا كَذَبُوهُمْ تَرَكُوهُمْ ، فَمَرَّ بِهِمُ النَّبِيُّ عَيْلِيٌّ وَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «إِنْ صَدَقُوكُمْ ضَرَبْتُمُوهُمْ ، وَإِذَا كَذَبُوكُمْ تَرَكْتُمُ وهُمْ » ، ثُمَّ دَعَا وَاحِدًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ : «مَنْ يُطْعِمُ الْقَوْمَ؟» قَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، فَعَدَّ رِجَالًا يُطْعِمُهُمْ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ يَوْمًا ، قَالَ: «فَكَمْ يَنْحَرُ (١) لَهُمْ؟» قَالَ: عَشْرًا مِنَ الْجَزُورِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «الْجَزُورُ بِمِائَةِ، وَهُمْ بَيْنَ الْأَلْفِ وَالتِّسْعِمِائَةِ» ، قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ الْمُشْرِكُونَ وَصَافُّوهُمْ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَيَالَةٌ قَدِ اسْتَشَارَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي قِتَالِهِمْ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِيُ شِيرُ عَلَيْهِ ، فَأَجْلَسَهُ النَّبِيُّ عَيْقُ ، ثُمَّ اسْتَشَارَ ، فَقَامَ عُمَرُ يُشِيرُ عَلَيْهِ ، فَأَجْلَسَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، لَكَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا الْيَوْمَ لِتَعْلَمَ مَا فِي نُفُوسِنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا (٢) حَتَّى بَرْكِ الْغِمَادِ مِنْ ذِي يَمَنٍ لَكُنَّا مَعَكَ ، فَ وَطَّنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ أَصْحَابَهُ عَلَى الصَّبْرِ وَالْقِتَالِ ، وَسُرَّ بِـذَلِكَ مِـنْهُمْ ، فَلَمَّـا الْتَقَـوْا سَـارَ فِـي قُـرَيْشِ

<sup>۩[</sup>٣/١٧أ].

<sup>(</sup>١) النحر: الذبح. (انظر: مجمع البحار، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٢) ضربت أكبادها: كناية عن السفر إلى مسافات بعيدة . (انظر: اللسان ، مادة: كبد) .





عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْمِي أَطِيعُونِي وَلَا تُقَاتِلُوا مُحَمَّدًا ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَإِنَّكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ لَمْ يَزَلْ بَيْنَكُمْ إِحْنَةٌ مَا بَقِيتُمْ ، وَفَسَادٌ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَنْظُ رُ إِلَى قَاتِل أَخِيهِ ، وَإِلَىٰ قَاتِلِ ابْنِ عَمِّهِ ، فَإِنْ يَكُنْ مُلْكًا أَكَلْتُمْ فِي مُلْكِ أَخِيكُمْ ، وَإِنْ يَكُ نَبِيًّا فَأَنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا كَفَتْكُمُوهُ ذُؤْبَانُ الْعَرَبِ ، فَأَبَوْا أَنْ يَسْمَعُوا مَقَالَتَهُ ، وَأَبَوْا أَنْ يُطِيعُوهُ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ (١) اللَّهَ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي كَأَنَّهَا الْمَصَابِيحُ أَنْ تَجْعَلُوهَا أَنْدَادًا لِهَذِهِ الْوُجُوهِ ، الَّتِي كَأَنَّهَا عُيُونُ الْحَيَّاتِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْل : لَقَدْ مَلَأْتَ سَحْرَكَ رُعْبًا ، ثُمَّ سَارَ فِي قُرِيْشِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ إِنَّمَا يُشِيرُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا لِأَنَّ ابْنَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ ، وَمُحَمَّدٌ عَلِيهِ ابْنُ عَمِّهِ ، فَهُو يَكْرَهُ أَنْ يُقْتَلَ ابْنُهُ وَابْنُ عَمِّهِ ، فَغَضِبَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ : أَيْ مُصَفِّرَ اسْتِهِ! سَتَعْلَمُ أَيُّنَا أَجْبَنُ وَأَلْأَمُ ، وَأَفْشَلُ لِقَوْمِهِ الْيَوْمَ ، ثُمَّ نَزَلَ وَنَزَلَ مَعَهُ أَخُوهُ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ (٢) ، فَقَالُوا : أَبْرِزْ إِلَيْنَا أَكْفَاءَنَا ، فَثَارَ نَاسٌ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ ، فَأَجْلَسَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَقَامَ عَلِيٌّ ، وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، فَاخْتَلَفَ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ وَقَرِينُهُ ضَرْبَتَيْنِ ، فَقَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ ، وَأَعَانَ حَمْزَةُ عَلِيًّا عَلَىٰ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ ، وَقُطِعَتْ رِجْلُ عُبَيْدَةَ فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلٍ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ نَصْرَهُ ، وَهَزَمَ عَدُوَّهُ ، وَقُتِلَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِـشَامٍ ، فَأُخْبِرَ النَّبِـ يُ عَيَّكُمْ ، فَقَالَ : «أَفَعَلْتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَسُرَّ بِذَلِكَ ، وَقَالَ: «إِنَّ عَهْدِي بِهِ فِي رُكْبَتَيْهِ حَوَرٌ ، فَاذْهَبُوا، فَانْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ ذَلِكَ؟» قَالَ: فَنَظَرُوا، فَرَأَوْهُ قَالَ: وَأُسِرَ يَوْمَئِذٍ نَاسُ مِنْ قُرَيْشٍ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقَتْلَى ، فَجُرُّوا حَتَّى أَلْقُوا فِي قَلِيبٍ ، ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ رَسُولٌ اللَّهِ عَيْدٍ ١٠ ، فَقَالَ: «أَيْ عُتْبَةُ بِن رَبِيعَة! أَيْ أُمَيَّةُ بِن خَلَفٍ»، فَجَعَلَ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ رَجُلًا رَجُلًا ، «هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَيَسْمَعُونَ مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَنْتُمْ بِأَعْلَمَ بِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ» ، أَيْ إِنَّهُمْ قَدْ رَأَوْا أَعْمَالَهُمْ.

<sup>(</sup>١) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المغيرة» ، وهو خطأ . ١٩٤/ ٧١ ب] .





قَالَ مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرُوةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ يَوْمَئِذِ زَيْدَ بْنَ عَارِثَةَ بَشِيرًا يُبَشِّرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَجَعَلَ نَاسٌ لَا يُصَدِّقُونَهُ ، وَيَقُولُونَ (() : وَاللَّهِ مَا رَجَعَ هَذَا إِلَّا فَارًّا ، وَجَعَلَ يُحْبِرُهُمْ بِالْأُسَارَى ، وَيُخْبِرُهُمْ بِمَنْ قُتِلَ ، فَلَمْ يُصَدِّقُوهُ حَتَّى جِيءَ فِالْأُسَارَى ، مُقَرِّنِينَ فِي قَيْدٍ ، ثُمَّ فَادَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ .

#### ٤- مَنْ أَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ

٥ [١٠٤٦٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ قَالَا: فَادَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أُسَارَىٰ بَدْرٍ ، وَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَقُتِلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَمَنْ لِلطِّبْيَةِ ؟ قَالَ : «النَّارُ». للطِّبْيَةِ ؟ قَالَ : «النَّارُ».

٥ [١٠٤٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: لَمَّا أُسِرَ الْعَبَّاسُ فِي الْأَسَارَىٰ يَوْمَ بَدْرِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ أَنِينَهُ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ، جَعَلَ النَّبِيُّ أُسِرَ الْعَبَّاسُ فِي الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: وَلَا يَأْخُدُهُ نَوْمٌ، فَفَطِنَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: وَيَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ اللَّيْلَةِ، وَلَا يَأْخُدُهُ نَوْمٌ، فَفَطِنَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: وَالْعَبَّاسُ أَوْجَعَهُ الْوَثَاقُ، فَذَلِكَ أَرَقَنِي»، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتُورَقُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ، فَقَالَ: «الْعَبَّاسُ أَوْجَعَهُ الْوَثَاقُ، فَذَلِكَ أَرَقَنِي»، قَالَ: ﴿ إِنْ شِعْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ»، قَالَ: ﴿ إِنْ شِعْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ»، قَالَ: ﴿ وَمَا وَمُا وَمُنَا وَهَدَأَ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ مَنْ وَثَاقِهِ، فَسَكَنَ وَهَدَأَ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ وَنَاقِهِ، فَسَكَنَ وَهَدَأَ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ وَثَاقِهِ وَا فَسَكَنَ وَهَدَأً، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهُ عَلْ فَا اللَّهُ عَلْ وَمُ وَثَاقِهِ وَقَاقِهُ فَلَا عَلَاهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

# ٥- وَقْعَةُ هُذَيْلٍ بِالرَّجِيعِ

وَالرَّجِيعُ مَوْضِعٌ .

٥ [١٠٤٦٧] عبد الزَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَرِيَّةً (٢) عَيْنَا (٣) لَهُ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «التفسير» للمصنف (٢/ ٢٥٤).

٥[٢٢٤٦] [التحفة: خ دس ١٤٢٧] [الإتحاف: حب حم ١٩٦٥٥].

<sup>(</sup>٢) السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعائة، تُبعث إلى العدو، وجمعها: سرايا. (انظر: النهاية، مادة: سرئي).

<sup>(</sup>٣) العين: الجاسوس. (انظر: النهاية، مادة: عين).



وَهُوَ جَدُّ عَاصِم بْنِ عُمَر ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَيْنَ عُسْفَانَ (١) وَمَكَّة نُرُولا ، فَذُكِرُوا لُحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ (٢) ، فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةٍ رَجُلٍ رَامٍ حَتَّى رَأُوا آنَارَهُمْ ، حَتَّى نَزَلُوا مَنْزِلَا يَرُوْنَهُ ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَىٰ تَمْرِيرُوْنَهُ مِنْ تَمْرِ مَثِي نَرَلُوا مَنْزِلَا يَرُوْنَهُ ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَىٰ تَمْرِيرُونَهُ مِنْ تَمْرِ عَرْدِبَ ، فَالَمَّا أَحَسَّهُمْ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : هَذَا مِنْ تَمْرِ يَرْرِبَ ، فَالَّهُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلُوا بِهِمْ ، فَقَالُوا : لَكُمُ الْمَعْدُ وَالْمِيثَاقُ ، إِنْ نَزَلُتُمْ إِلَيْنَا لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ رَجُلا ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ : أَمَّا أَنَا فَلَا الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ ، إِنْ نَزَلُتُمْ إِلَيْنَا لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ رَجُلا ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ : أَمَّا أَنَا فَلَا الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ ، إِنْ نَزَلُتُمْ إِلَيْنَا لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ رَجُلَا ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ : أَمَّا أَنَا فَلَا الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ ، إِنْ نَزَلُتُمْ إِلَيْنَا لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ رَجُلَا ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَالُوا إِلَيْهِمْ ، فَلَقُلُ الْمُ لَنُكُمْ وَبُعِلَى مُثَلُوا عَلَى مُعَلِي عَلِي مُنْ عَلِي مُ وَلَيْ اللَّهُمْ أَخْبِرُ عَنَا رَسُولُكَ ، قَالَ : فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي وَلَامِ وَمُ وَمَ وَلَا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا السَّعَمْكُمُ وَا مِنْهُمْ حَتَّى قَتَلُوا أَوْنَارَ (٥) قِسِيقِهِمْ (٢) مَنَامُوسَى (٤) فَقَلَ الْحَارِثِ يَعْمُ مُ عَلَى الْعَلَيْ وَنَوْلُ مُ وَلَا عُلَى مُنْ مُوسَى عَلَى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةً ، فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَسُو وَاعْلَى قَنْلِهِ الْمُعَلِي وَمُوسَى (٧) مِنْ إِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدً بِهَا ، إِنْ عَلِي الْمُ الْمُ مُوسَى (٧) مِنْ إِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدً بِهَا ، إِلَيْهُ إِلَى الْمُلْكُولُ الْمُؤْلُو ، وَكَانَ هُ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمُ بَلْهِ وَمُومَ عَلَى وَنَلْمُ الْمُؤْلُ الْمُ وَلَا مُ وَكَانَ هُ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمُ بَلْهُ وَلَا مُعَالِمُ الْمُ الْمُوسَى الْمُ الْعَلَى الْمُعَلِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُ الْمُوسَى الْمُعْلَى الْ

<sup>(</sup>١) عسفان: بلد على مسافة ثمانين كيلو مترًا من مكة شمالًا على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٩١).

<sup>(</sup>٢) لحيان: قبيلة عدنانية ، وبسببهم كانت غزوة الرجيع ، أو بني لحيان ، وهم من هذيل ، وما زالوا سكان ضواحي مكة المكرمة ، بينها وبين مر الظهران . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٢٣) .

<sup>(</sup>٣) الفدفد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع . (انظر: النهاية ، مادة : فدفد) .

<sup>(</sup>٤) الذمة: العهد والأمان والضمان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).

<sup>(</sup>٥) الأوتار: جمع الوتر، وهو خيط يُشد به القوس. (انظر: اللسان، مادة: وتر).

<sup>(</sup>٦) القسي: جمع القوس، وهو: عود منحن يصل بين طرفيه وتر تُرمى به السهام. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قوس).

<sup>@[7\</sup>YVi].

<sup>(</sup>٧) الموسئ : أداة حديدية لحلق الشعر . (انظر : المصباح المنير ، مادة : موس) .





فَأَعَارَتْهُ ، قَالَتْ : فَعَفَلْتُ عَنْ صَبِيِّ لِي فَدَرَجَ (() إِلَيْهِ حَتَّىٰ أَتَاهُ ، قَالَتْ : فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزَعًا عَرَفَهُ فِيَّ وَالْمُوسَىٰ بِيَدِهِ ، قَالَ : أَتَخْشِينَ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ عَلَىٰ فَخِذِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ أَشِيرًا خَيْرًا مِنْ تُحْبَيْبٍ ، مَا كُنْتُ لِأَنْ أَفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَكَانَتْ تَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، مَا كُنْتُ لَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ ، وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُ ونِي أُصَلِي وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُ ونِي أُصَلِي وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُ ونِي أُصَلِي وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُ ونِي أُصَلِي رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَ أَصْ مِنْ سَنَ (٢) الرَّكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُو ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَ أَصْ فَيَ الْمُوسَانِ فَيَ الْمُ الْعَالَ الْمُؤْتِ فَيَا الْعَنْ الْمُؤْتِ فَالَ الْعَالَ الْقَالَ الْمُؤْتِ فَيْ الْمُؤْتِ فَيْ الْمُؤْتِ الْعَنْ الْمُؤْتِ فَيْ اللَّهُ مُ الْعَلْ الْمُؤْتِ فَي الْمَا الْعَنْ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْقَالُ اللَّهُ مَا أَنْ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْعَرْ الْعُلْدُا ، فَيَعْقَالَ الْمُؤْتِي أَلَى الْمُؤْتِ أَلَا أَلَا أَنْ الْمُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي خَيْ أَوْصَالِ شِلْوِ (٤) مُمَزَّع (٥) وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأَ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ (٤) مُمَزَّع (٥) ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، قَالَ : وَبَعَثَ قُرَيْشُ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، قَالَ : وَبَعَثَ قُرَيْشُ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ ، وَكَانَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللَّهُ مِثْلَ الظُّلَةِ (٢) مِنَ اللَّهُ مِثْلَ الظُّلَةِ (٢) مِنَ اللَّهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَعْرُوا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهُ .

٥ [١٠٤٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ بِبَعْضِهِ ، قَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَأُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ الْجُمَحِيَّ الْجُمَحِيَّ الْتَقَيَا ، فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ لِأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ : وَكَانَا خَلِيلَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ الْتَقَيَا ، فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ لِأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ : وَكَانَا خَلِيلَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) درج: مشيى. (انظر: النهاية ، مادة: درج).

<sup>(</sup>٢) السنة: في الأصل: الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنها يراد بها ما أمر به النبي عليه ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا، والجمع: سنن . (انظر: النهاية، مادة: سنن).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢١/٤) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) الشلو: العضومن اللحم، والجمع: الأشلاء. (انظر: النهاية، مادة: شلا).

<sup>(</sup>٥) الممزع: المقطع. (انظر: النهاية، مادة: مزع).

<sup>(</sup>٦) الظلة: السحابة. (انظر: المشارق) (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) الدبر: النحل، وقيل: الزنابير. (انظر: النهاية، مادة: دبر).

TI

أُبَيُّ بْنُ حَلَفٍ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُقْبَةُ ، قَالَ : لَا أَرْضَىٰ عَنْكَ حَتَّى تَأْتِيَ مُحَمَّدًا فَتَتْفُلَ فِي وَجْهِهِ ، وَتَشْتِمَهُ وَتُكَذِّبَهُ ، قَالَ : فَلَمْ يُسَلِّطْهُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُسِرَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فِي الْأُسَارَىٰ ، فَأَمَر النَّبِيُ عَلَيْ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُسِرَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فِي الْأُسَارَىٰ ، فَأَمَر النَّبِيُ عَلَيْ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَقْتُلَهُ ، فَقَالَ عُقْبَةُ : يَا مُحَمَّدُ ، مِنْ بَيْنِ هَـ وُلَاء أُقْتَلُ ؟ النَّبِي عَلَيْ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَقْتُلَهُ ، فَقَالَ عُقْبَةُ : يَا مُحَمَّدُ ، مِنْ بَيْنِ هَـ وُلَاء أُقْتَلُ ؟ قَالَ : «بِكُفْرِكَ وَفُجُورِكَ ، وَعُتُوكَ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» . قَالَ : لِمَ؟ قَالَ : «بِكُفْرِكَ وَفُجُورِكَ ، وَعُتُوكَ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ مِقْسَمٌ: فَبَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ ، قَالَ: فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَضَرَبَ عُنْقَهُ ، وَأَمَّا أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُحَمَّدًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فَقَالَ : «بَلْ أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، قَالَ : فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَى أُبَيِّ بْن خَلَفٍ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ لَمَّا قِيلَ لِمُحَمَّدٍ عَيَالِيَّةٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، فَأَفْزَعَـهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ لَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ قَوْلًا إِلَّا كَانَ حَقًّا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ خَرَجَ أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ غَفَلَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ ، فَيَحُولُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «خَلُّوا عَنْهُ»، فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ فَجَزَلَهُ بِهَا ، يَقُولُ: رَمَاهُ بِهَا ، فَيَقَعُ فِي تَرْقُوتِهِ (١) تَحْتَ تَسْبِغَةِ الْبَيْضَةِ ، وَفَوْقَ اللَّرْع ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ كَبِيرُ دَمٍ ، وَاحْتَقَنَ ١٠ الدَّمُ فِي جَوْفِهِ ، فَجَعَلَ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ ، فَأَقْبَلَ أَصْحَابُهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ وَهُوَ يَخُورُ ، وَقَالُوا : مَا هَذَا فَوَاللَّهِ مَا بِكَ إِلَّا خَدْشٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْلَمْ يُصِبْنِي إِلَّا بِرِيقِهِ لَقَتَلَنِي ، أَلَيْسَ ، قَدْ قَالَ : «أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ الَّذِي بِي بِأَهْلِ الْحِجَازِ (٢) لَقَتَلَهُمْ ، قَالَ : فَمَا لَبِثَ إِلَّا يَوْمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ حَتَّىٰ مَاتَ إِلَى النَّارِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَان خَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢٩].

<sup>(</sup>١) **الترقوة : العَظْم الذي بين ثُغْرة النَّحر والعاتق ، والجمع : التراقي . (انظر : النهاية ، مادة : ترق) .** ١٣[٣/ ٧٢ ب] .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «المجاز» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٦٨) .





### ٦- وَقُعَةُ بَنِي النَّضِيرِ (١)

٥ [١٠٤٦٩] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ عُرُوةَ ثُمَّ كَانَتْ غَزُوةُ بَنِي النَّضِيرِ ، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَىٰ رَأْسِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، وَكَانَتْ مَنَازِلُهُمْ وَنَخُلُهُمْ بِنَاحِيةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَىٰ نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ وَعَلَىٰ أَنْ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ (٢) الْإِبِلُ مِنَ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَمْوَالِ إِلَّا الْحَلْقَةَ (٣) يَعْنِي السِّلَاحَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضَ وَهُ وَ ٱلْعَزِيدُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُ وَ ٱلَّذِي ٱلْحَرْجَ اللَّهُ مَا أَقَلَتُ مَا أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِينِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾ [الحشر: ١ ، ٢]، فَقَاتَلَهُمُ النَّبِيُ وَلَيْ مَالَحُهُمْ عَلَى الْجَلَاءِ فَأَجْلَاهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانُوا مِنْ سِبْطٍ لَمْ يُصِبْهُمْ جَلَاءٌ وَلِلَا مَلَا اللَّهُ قَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَذَبَهُمْ فِي اللَّذْيَا بِالْقَتْلِ فِيمَا خَلا ، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَذَبَهُمْ فِي اللَّذْيَا بِالْقَتْلِ فِيمَا خَلا ، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَذَبَهُمْ فِي اللَّذْيَا بِالْقَتْلِ فِيمَا خَلا ، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ ، وَلُولَا ذَلِكَ لَعَذَبَهُمْ فِي اللَّذْيَا بِالْقَتْلِ وَالسَّبَاءِ ، وَأَمَّا قُولُهُ : ﴿ لِأَولِ ٱلْخَشْرِ ﴾ [الحشر: ٢] فَكَانَ جَلَاقُهُمْ ذَلِكَ أَوْلُ حَشْرِ فِي اللَّالَى الشَّامِ .

٥ [١٠٤٧٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (١) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ كُفَّارَ قُرِيْشٍ كَتَبُوا إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (١) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ كُفَّارَ قُريْشٍ كَتَبُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُوسِ وَالْخَزْرَجِ ، عَبْدِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، يَقُولُونَ : إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا ، وَإِنَّكُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَدَدًا ، وَإِنَّالُهُ لِتَقْتُلُنَهُ ، أَوْ لَتُحْرِجُنَّهُ ، أَوْ لَنَسْتَعْدِينَ (٥) أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَدَدًا ، وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَقْتُلُنَهُ ، أَوْ لَتُحْرِجُنَّهُ ، أَوْ لَنَسْتَعْدِينَ (٥)

<sup>(</sup>١) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) الإقلال: رفع الشيء ، وحمله . (انظر: النهاية ، مادة : قلل) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «الحليقة» ، والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (٧/ ٣٣٠) معزوا للمصنف.

٥[١٠٤٧٠][التحفة: د ١٥٦٢٢].

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل: «عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبتناه كها في «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٣١٣) ، و «سنن أبي داود» (٣٠٠٦) من طريق المصنف ، به . وينظر أيضا: «الدر المنثور» للسيوطي (١٤/ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لنستعن» ، والتصويب من «الدر المنثور» للسيوطي .





عَلَيْكُمُ الْعَرَبَ ، ثُمَّ لَنسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّىٰ نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ ، وَنسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ أُبَيِّ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْفَانِ تَرَاسَلُوا ، فَاجْتَمَعُوا ، وَأَرْسَلُوا ، وَأَجْمَعُوا لِقِتَالِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَلَقِيهُمْ فِي جَمَاعَةِ ، فَقَالَ: «لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشِ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ، مَا كَانَتْ لِتَكِيدَكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ ، فَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْ وَانَكُمْ » فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ تَفَرَّقُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشِ ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ ، فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْش بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُ ودِ: إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ، وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا ، أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ (١) ، وَهُ وَ الْخَلَاخِلُ ، فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ الْيَهُودَ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ عَلَى الْغَدْرِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِي الْحُرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ ، وَلْنَخْرُجْ فِي ثَلَاثِينَ حَبْرًا حَتَّى نَلْتَقِيَ فِي مَكَانِ كَذَا نِصْفٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، فَيَسْمَعُوا مِنْكَ ، فَإِنْ صَلَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ ، آمَنًا كُلُّنَا ، فَخَرَجَ ٩ النَّبِيُّ عَيَا فِي ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَخَرَجَ إِلَيْهِ ثَلَاثُونَ حَبْرًا مِنْ يَهُودَ ، حَتَّىٰ إِذَا بَرَزُوا فِي بَرَازٍ مِنَ الْأَرْضِ ، قَالَ بَعْضُ الْيَهُودِ لِبَعْضِ : كَيْفَ تَخْلُصُونَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَهُ ، فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ كَيْفَ تَفْهَمُ وَنَفْهَمُ وَنَحْنُ سِتُّونَ رَجُلًا؟ اخْرُجْ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ ، وَيَخْرُجُ إِلَيْكَ ثَلَاثَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا ، فَلْيَسْمَعُوا مِنْكَ ، فَإِنْ آمَنُوا بِكَ آمَنًا كُلُّنَا ، وَصَدَّقْنَاكَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَيْلَا فِي ثَلَاثَةِ نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَاشْتَمَلُوا عَلَى الْخَنَاجِرِ ، وَأَرَادُوا الْفَتْكَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَأَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ نَاصِحَةٌ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ إِلَىٰ بَنِي أَخِيهَا ، وَهْوَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَخْبَرَتْهُ خَبَرَ مَا أَرَادَتْ بَنُو النَّضِيرِ مِنَ الْغَلْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَ أَخُوهَا سَرِيعًا ، حَتَّىٰ أَدْرَكَ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَسَارَّهُ بِخَبَرِهِمْ ، قَبْلَ أَنْ يَصِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَيْهِمْ ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْكَتَائِبِ فَحَاصَ رَهُمْ ، وَقَالَ لَهُمْ : «إِنَّكُمْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «سنن أبي داود» (٣٠٠٦) من حديث المصنف، به. 

(١) ليس أي الأصل ، واستدركناه من «سنن أبي داود» (٣٠٠٦) من حديث المصنف، به.





لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْدِ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ» ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا ، فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ ، ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْخَيْلِ وَالْكَتَائِبِ ، وَتَرَكَ بَنِي النَّـضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُعَاهِدُوهُ ، فَعَاهَدُوهُ ، فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا إِلَىٰ بَنِي النَّضِيرِ بِالْكَتَائِبِ ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ ، وَعَلَىٰ أَنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ إِلَّا الْحَلْقَةَ ، وَالْحَلْقَةُ : السِّلَاحُ ، فَجَاءَتْ بَنُو النَّضِيرِ وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ إِبِلٌ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَخَشَبِهَا ، فَكَانُوا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ ، فَيَهْدِمُونَهَا فَيَحْمِلُونَ مَا وَافَقَهُمْ مِنْ خَشَبِهَا ، وَكَانَ جَلَاؤُهُمْ ذَلِكَ أَوَّلَ حَشْرِ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ وَكَانَ بَنُو النَّضِيرِ مِنْ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، لَمْ يُصِبْهُمْ جَلَاءٌ مُنْذُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْجَلَاءَ ، فَلِ ذَلِكَ أَجْلَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَوْلَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَلَاءِ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا كَمَا عُذِّبَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ١ - ٦]، وَكَانَتْ نَخْلُ بَنِي النَّفِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيْ خَاصَّةً ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا ، فَقَالَ : ﴿ مَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَكَى رَسُولِهِ ع نِهُمُ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ [الحشر: ٦]، يَقُولُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ، قَالَ: فَأَعْطَى النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ ، وَقَسَمَ مِنْهَا (١) لِـرَجُلَيْنِ مِـنَ الْأَنْـصَارِ كَانَـا ذَوَيْ حَاجَةٍ ، لَمْ يَقْسِمْ لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ غَيْرَهُمَا ، وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَـدِ بَنِي فَاطِمَةً .

٥ [١٠٤٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مَكَثَ النَّبِيُ عَيَّ وَمَكَ عَمْرَ اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا، وَهُوَ خَائِفٌ حَتَّى بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُ أَوْ خَمْسٌ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا، وَهُوَ خَائِفٌ حَتَّى بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَة سَنَةً فِرْعِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥]، بَعَثَ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ الَّذِينَ أَنْزَلَ فِيهِمْ: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهُ وِعِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥] والْعِضِينَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ: السِّحْرُ، يُقَالُ ﴿ ٱللَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١] وَالْعِضِينَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ: السِّحْرُ، يُقَالُ لِلسَّاحِرَةِ: عَاضِهَةً (٢٠) ، فَأَمَرَ بِعَدَاوَتِهِمْ ﴿ ، فَقَالَ: ﴿ فَٱصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ

<sup>(</sup>١) قوله: «وقسم منها» ليس في الأصل ، واستدركناه من «سنن أبي داود» و «الدر المنثور».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عاضية». ه [٣/ ٣٧ ب].

ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤]، ثُمَّ أَمَرَ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَدِمَ فِي ثَمَانِ لَيَالٍ خَلَوْنَ (١) مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ ، فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٧] وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجُمْعُ ﴾ [القمر: ٤٥]، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ ﴾ [المؤمنون: ٦٤]، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ لِيَقْظَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [آل عمران: ١٢٧]، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ [آل عمران: ١٢٨] أَرَادَ اللَّهُ الْقَوْمَ ، وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِيرَ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيـنَ بَـدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨] الْآيَةُ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ : ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِيـنَ خَرَجُـواْ مِـن دِيَارِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣] الآيةُ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ﴾ [آل عمران : ١٣] فِي شَأْنِ الْعِيرِ ﴿ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأنفال : ٤٢] أَخَذُوا أَسْفَلَ الْوَادِي ، هَذَا كُلُّهُ فِي أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَتْ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ سَرِيَّةٌ يَوْمَ قُتِلَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثُمَّ كَانَتْ أُحُدٌ ، ثُمَّ يَوْمُ الْأَحْزَابِ بَعْدَ أُحُدِ بِسَنَتَيْنِ ، ثُمَّ كَأَنَتِ الْحُدَيْبِيَةُ ، وَهُ وَ يَـوْمُ الشَّجَرَةِ ، فَصَالَحَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي عَامٍ قَابِلٍ (٢) فِي هَـذَا الشَّهْرِ، فَفِيهَا أُنْزِلَتْ: ﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، فَشَهْرُ عَامِ الْأَوَّلِ بِشَهْرِ الْعَامِ الشَّانِي (٣)، فَكَانَتْ ﴿ ٱلْخُرُمَكُ قِصَاصٌ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ثَمَّ كَانَ الْفَتْحُ بَعْدَ الْعُمْرَةِ، فَفِيهَا نَزَلَتْ: ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٧]، وَذَلِكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ غَزَاهُمْ ، وَلَمْ يَكُونُوا أَعَدُّوا لَهُ أُهْبَةَ الْقِتَالِ ، وَلَقَدْ قُتِلَ مِنْ قُرَيْشِ أَرْبَعَـةُ رَهْطٍ ، وَمَنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَنِي بَكْرِ خَمْسُونَ أَوْ زِيَادَةٌ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ لَمَّا دَخَلُّ وا فِي دِينِ اللَّهِ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ﴾ [المؤمنون : ٧٨]، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنِ بَعْدَ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إِلَى الطَّائِفِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أُمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ ، ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَامَ الْمُقْبِلَ ، ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَتُوفِّي فِي لَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ ، وَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْحَجِّ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تَبُوكًا .

<sup>(</sup>١) الخلو: المضي والذهاب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: خلو).

<sup>(</sup>٢) العام القابل: المقبل. (انظر: اللسان، مادة: قبل).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، ويقتضيه السياق .



# \* 77

#### ٧- وَقْعَةُ أُحُدٍ

٥ [١٠٤٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ عُرْوَةَ قَـالَ : كَانَـتْ وَقْعَـةُ أُحُدِ فِي شَوَّالٍ عَلَىٰ رَأْس سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ وَقْعَةِ بَنِي النَّضِيرِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران : ١٥٢] إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ يَـوْمَ أُحُدِ حِينَ غَزَا أَبُو سُفْيَانَ وَكُفَّارُ قُرَيْش: «إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي لَبِسْتُ دِرْعَا(١) حَصِينة، فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَة ، فَاجْلِسُوا فِي ضَيْعَتِكُمْ ، وَقَاتِلُوا مِنْ وَرَائِهَا» ، وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ قَدْ شُبِّكَتْ بِالْبُنْيَانِ فَهِي كَالْحِصْنِ ، فَقَالَ رَجَلٌ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اخْرُجْ بِنَا إِلَيْهِمْ فَلْنُقَاتِلْهُمْ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَىِّ ابْنُ سَلُولَ: نَعَمْ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا رَأَيْتُ ، إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِنَا عَـدُوُّ قَطُّ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ ، فَأَصَابَ فِينَا ، وَلَا ثَبَتْنَا فِي الْمَدِينَةِ ، وَقَاتَلْنَا مِنْ وَرَائِهَا إِلَّا هَزَمْنَا عَدُونًا ، فَكَلَّمَهُ أَنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اخْرُجْ بِنَا إِلَيْهِمْ ، فَدَعَا بِلَأْمَتِهِ فَلَبِسَهَا ، ثُمَّ قَالَ : «مَا أَظُنُّ الصَّرْعَى إِلَّا سَتَكْثُرُ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ ، إِنِّي أَرَىٰ فِي النَّوْمِ مَنْحُورَةً ، فَأَقُولُ : بَقَرٌ ، وَاللَّهِ بِخَيْرِ » ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، فَاجْلِسْ بِنَا ، فَقَالَ : «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ (٢) أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يَلْقَى النَّاسَ ، فَهَلْ مِنْ رَجُل يَدُلُّنَا الطَّرِيـقَ ﴿ فَيُخْرِجُنَا (٣) عَلَى الْقَوْمِ مِنْ كَثَبٍ (٤)؟» فَانْطَلَقَتْ بِهِ الْأُدِلَّاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْوَاسِطِ مِنَ الْجَبَّانَةِ (٥) ، انْخَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بِثُلُثِ الْجَيْشِ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ ثُلُثِ الْجَيْشِ ،

<sup>(</sup>١) **الدرع**: الذي يلبس في الحرب، وهو نسيج من حلق حديد صغيرة متصل بعضها ببعض يقي المحارب ضربات السيوف وطعنات الرماح، والجمع: دروع. (انظر: معجم السلاح) (ص٩٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «إذا لبس لأمته» في الأصل: «إذا لابس أمته»، وهو خطأ من الناسخ.

اللأمة: الدرع، وقيل: السلاح، ولأمة الحرب: أداته. (انظر: النهاية، مادة: لأم).

합[까, 3시키].

<sup>(</sup>٣) في تعقيبة الأصل: «فخرجنا» ، والمثبت من عند المصنف في «التفسير» (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كثيب» ، والصواب المثبت ، كما عند المصنف في «التفسير» (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) الجبانة: الصحراء، وتسمى بها المقابر، لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه. (انظر: النهاية، مادة: جبن).





فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّىٰ لَقُوهُمْ بِأُحُدٍ ، وَصَافُّوهُمْ ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِي عَهِدَ إِلَى أَصْحَابِهِ إِنْ هُمْ هَزَمُوهُمْ أَنْ لَا يَدْخُلُوا لَهُمْ عَسْكَرًا ، وَلَا يَتْبَعُوهُمْ ، فَلَمَّا الْتَقَوْا هَزَمُوا ، وَعَصَوْا النَّبِيَّ عَلِيا اللَّهُ ، وَتَنَازَعُوا وَاخْتَلَفُوا ، ثُمَّ صَرَفَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ لِيَهْتَلِيَهُمْ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ، وَأَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ وَعَلَىٰ خَيْلِهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَتَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبْعِينَ رَجُلًا ، وَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ شَدِيدَةٌ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيةُ (١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَمِي وَجْهُهُ ، حَتَّىٰ صَاحَ الشَّيْطَانُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ قُتِلَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ : فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ عَرَفَ النَّبِيَّ عَيَّكِ اللَّهِ عَرَفْتُ عَيْنَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْمِغْفَرِ ، فَنَادَيْتُ بِصَوْتِيَ الْأَعْلَىٰ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اسْكُتْ ، وَكَفُّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ، وَالنَّبِيُّ عَيْدٌ وَأَصْحَابُهُ وُقُوفٌ ، فَنَادَىٰ أَبُو سُفْيَانَ بَعْدَمَا مُثُلَ بِبَعْض أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَجُدِعُوا ، وَمِنْهُمْ مَنْ بُقِرَ بَطْنُهُ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي قَتْلَاكُمْ بَعْضَ الْمَثْل ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَنْ ذَوِي رَأْيِنَا وَلَا سَادَتِنَا ، ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : اعْلُ هُبَلُ (٢) ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ، فَقَالَ : أَنْعَمْتَ عَيْنًا ، قَتْلَى بِقَتْلَى بَدْرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا يَسْتَوِي الْقَتْلَى ، قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ ، وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : لَقَدْ خِبْنَا إِذَنْ ، ثُمَّ انْ صَرَفُوا رَاجِعِينَ ، وَنَدَبَ النَّبِيُّ عَيْكُ أَصْحَابَهُ فِي طَلَبِهِمْ ، حَتَّى إِذَا بِلَغُوا قَرِيبًا مِنْ حَمْرَاءَ الْأَسَدِ ، وَكَانَ فِيمَنْ طَلَبَهُمْ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَذَلِكَ حِينَ قَالَ اللَّهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلتَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ [آل عمران: ١٧٣].

٥ [١٠٤٧٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ فِي حَدِيثِهِ : فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدَ ، دَعَا الْمُسْلِمِينَ لِطَلَبِ الْكُفَّارِ ، فَاسْتَجَابُوا فَطَلَبُوهُمْ عَامَّةَ يَوْمِهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾ [آل عمران: ١٧٢] الْآيَة .

<sup>(</sup>١) الرباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا بين الثنية والناب تكون للإنسان وغيره، والجمع: رباعيات. (انظر: اللسان، مادة: ربع).

<sup>(</sup>٢) هبل: صنم معروف كان يُعبَد. (انظر: النهاية، مادة: هبل).





وَلَقَدْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَّ وَجْـهَ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ ضُـرِبَ يَوْمَئِـذٍ بِالـسَّيْفِ سَـبْعِينَ ضَرْبَةً ، وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّهَا كُلَّهَا .

## ٨- وَقُعَةُ الْأَحْزَابِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ

٥[٤٧٤] عبد الزاق (١) ، ثُمَّ كَانَتْ وَقْعَةُ الْأَحْزَابِ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدِ بِسَنَتَيْن ، وَذَلِكَ يَـوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَانِبَ الْمَدِينَةِ ، وَرَأْسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ أَبُو سُفْيَانَ ، فَحَاصَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، حَتَّىٰ خَلُصَ إِلَىٰ كُلِّ امْرِئ مِنْهُمُ الْكَ رْبُ، وَحَتَّىٰ قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ ، كَمَا أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْ دَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأُ أَلَا تُعْبَدَ" ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ إَلَىٰ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ رَأْسُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَطَفَانَ ، وَهُوَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ لَكَ ثُلُثَ ثَمَرِ الْأَنْصَارِ أَتَرْجِعُ بِمَنْ مَعَكَ ﴿ مِنْ غَطَفَانَ ؟ وَتُخَذُّلُ بَيْنَ الْأَحْزَابِ؟» فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُيَيْنَةُ: إِنْ جَعَلْتَ لِيَ الشَّطْرَ (٢) فَعَلْتُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَعْدِ بْن مُعَاذٍ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَوْسِ ، وَإِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَهُ وَ سَيِّدُ الْخَرْرَجِ ، فَقَالَ لَهُمَا: «إِنَّ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ قَدْ سَأَلَنِي نِصْفَ ثَمَرِكُمَا عَلَىٰ أَنْ يَنْصَرِفَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ غَطَفَانَ ، وَيُخَذَّلَ بَيْنَ الْأَحْزَابِ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ الثُّلُثَ، فَأَبَىٰ إِلَّا الشَّطْرَ، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كُنْتَ أُمِرْتَ بِشَيْءٍ فَامْضِ لِأَمْرِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَوْ كُنْتُ أُمِرْتُ بِشَيْءٍ لَمْ أَسْتَأْمِرْكُمَا ، وَلَكِنْ هَذَا رَأْيِي أَعْرِضُهُ عَلَيْكُمَا» ، قَالَا: فَإِنَّا لَا نَرَى أَنْ نُعْطِيَهُ إِلَّا السَّيْفَ ، قَالَ : «فَنِعْمَ إِذَنْ» .

قَالَ مَعْمَرُ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا لَهُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ كَانَ ، أَفَالْآنَ حِينَ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ نُعْطِيهِمْ ذَلِكَ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «فَنِعْمَ إِذَنْ».

<sup>(</sup>١) يعني: بسنده عن الزهري، به . كما في «التفسير» للمصنف (١/ ٨٣).

١[٣/٤٧س].

<sup>(</sup>٢) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).





قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ ، عَن ابْن الْمُسَيَّبِ : فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيُّ ، وَكَانَ يَأْمَنُهُ الْفَرِيقَانِ ، كَانَ مُوَادِعًا لَهُمَا ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ عُيَيْنَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُ بَنِي قُرَيْظَةَ: أَنِ اثْبُتُوا ، فَإِنَّا سَنُخَالِفُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَيْضَتِهِمْ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : «فَلَعَلَّنَا أَمَرْنَاهُمْ بِنَالِكَ» ، وَكَانَ نُعَيْمٌ رَجُلًا لَا يَكْتُمُ الْحَدِيثَ ، فَقَامَ بِكَلِمَةِ النَّبِيِّ عَلِيَّهُ ، فَجَاءَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ فَأَمْضِهِ ، وَإِنْ كَانَ رَأْيًا مِنْكَ فَإِنَّ شَأْنَ قُرَيْشِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ فِيهِ مَقَالٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَي الرَّجُلَ : «رُدُّوهُ» ، فَرَدُّوهُ ، فَقَالَ : «انْظُرِ الَّذِي ذَكَرْنَا لَكَ ، فَلَا تَذْكُرْهُ لِأَحَدِ» ، فَإِنَّمَا أَغْرَاهُ ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى عُيَيْنَةَ وَأَبَ اسُفْيَانَ ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ مُحَمَّدِ يَقُولُ قَوْلًا إِلَّا كَانَ حَقًّا؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَإِنِّي لَمَّا ذَكَرْتُ لَهُ شَأْنَ قُرَيْظَةَ ، قَالَ : «فَلَعَلَّنَا أَمَرْنَاهُمْ بِذَلِكَ» ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : سَنَعْلَمُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَكْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنَّكُمْ قَدْ أَمَرْتُمُونَا أَنْ نَثْبُتَ ، وَأَنَّكُمْ سَتُخَالِفُونَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ بَيْضَتِهِمْ ، فَأَعْطُونَا بِذَلِكَ رَهِينَةً ، فَقَالُوا : إِنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ لَيْلَةُ السَّبْتِ ، وَإِنَّا لَا نَقْضِي فِي السَّبْتِ شَيْئًا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: إِنَّكُمْ فِي مَكْرِمِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَارْتَحِلُوا ، وَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، فَأَطْفَأَتْ نِيرَانَهُمْ ، وَ قَطَعَتْ أَرْسَانَ خُيُولِهِمْ ، وَانْطَلَقُوا مُنْهَزِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ ، قَالَ : فَـذَلِكَ حِينَ يَقُـولُ : ﴿ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، قَالَ : فَنَدَبَ (١) النَّبِيُّ عَيْدٌ أَصْحَابَهُ (٢) فِي طَلَبِهِمْ ، فَطَلَبُوهُمْ حَتَّىٰ بَلَغُوا حَمْرَاءَ الْأَسَدِ (٣) ، قَالَ: فَرَجَعُوا ، مِنْ مُحَارِبٍ ، أَلَا أَرَاكَ قَدْ وَضَعْتَ اللَّأْمَةَ؟ وَلَمْ نَضَعْهَا نَحْنُ بَعْدُ ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَزِعًا ،

<sup>(</sup>١) الندب: الحث على الشيء والترغيب فيه . (انظر: المشارق) (٢/٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أصحابهم».

<sup>(</sup>٣) حراء الأسد: جبل أحمر جنوب المدينة على مسافة عشرين كيلو مترًا ، إذا خرجت من ذي الحليفة تجاه مكة -عن طريق بدر- رأيت حراء الأسد جنوبًا ، وتقع على الضفة اليسرى لعقيق الحسا على الطريق من المدينة إلى الفرع . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٠٣) .





فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «عَزَمْتُ (١) عَلَيْكُمْ أَلَّا تُصَلُّوا الْعَصْرَ، حَتَّىٰ تَأْتُوا بَنِي قُرَيْظَةَ»، فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهَا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُرِدْ أَنْ تَـدَعُوا الصَّلَاةَ ، فَصَلُّوا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّا لَفِي عَزِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَمَا عَلَيْنَا مِنْ بَـأْسٍ ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَتَرَكَتْ طَائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا (٢) قَالَ: فَلَمْ يُعَنِّفِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَمَرَّ بِمَجَالِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي قُرَيْظَةً ، فَقَالَ: «هَلْ مَرَّ بِكُمْ مِنْ أَحَدِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ ١٠ مَرَّ عَلَيْنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاء (٣) تَحْتَهُ قَطِيفَةُ (٤) دِيبَاج، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ جِبْرِيلُ، أُرْسِلَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ ، لِيُزَلْزِلَ حُصُونَهُمْ ، وَيَقْلِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» ، فَحَاصَرَهُمْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْكِةٌ فَلَمَّا انْتَهَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْكِةٌ أَمَرَهُمْ (٥) أَنْ يَسْتُرُوهُ بِجُحَفِهِمْ لِيَقُوهُ الْحِجَارَةَ ، حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَهُمْ ، فَفَعَلُوا فَنَادَاهُمْ : «يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِير» ، فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، مَا كُنْتَ فَاحِشًا ، فَـدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ، فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، حَتَّى نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ، وَأَبَوْا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَىٰ حُكْمِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ وَاءَ فَأَقْبَلُوا بِهِمْ ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذِ أَسِيرًا عَلَىٰ أَتَانٍ ، حَتَّى انْتَهَوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخَذَتْ قُرَيْظَةُ تُذَكِّرُهُ بِحِلْفِهِمْ ، وَطَفِقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ يَنْفَلِتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ مُسْتَأْمِرًا ، يَنْتَظِرُهُ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ ، فَيُجِيبُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ : أَتُقِرُّ بِمَا أَنَا حَاكِمٌ ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: بِقَوْلِ «نَعَمْ» ، قَالَ سَعْدٌ: فَإِنِّي أَحْكُمُ بِأَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ،

<sup>(</sup>١) العزم: القسم. وعزمت عليك: أي: أمرتك أمرا جدا. (انظر: اللسان، مادة: عزم).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وتركت طائفة إيهانا واحتسابا» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>·[</sup>TYO/4]

<sup>(</sup>٣) الشهباء: التي يغلب بياضها سوادَها . (انظر: النهاية ، مادة : شهب) .

<sup>(</sup>٤) القطيفة: نسيجٌ من الحرير أو القطن ذو أهداب (زوائد) تُتَّخَذ منه ثياب وقُرُش. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: قطف).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .



وَتُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُهُمْ ، فَقَالَ النّبِيُ ﷺ : «أَصَابَ الْحُكْمَ» ، قَالَ : وَكَانَ خَيَيُ بْنُ أَخْطَبَ اسْتَجَاشَ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَجَلَاكَ (() لِبَنِي قُرَيْظَة ، فَاسْتَغْتَحَ عَلَيْهِمْ لَيُلّا ، فَقَالَ سَيُدُهُمْ : إِنَّ هَذَا رَجُلٌ مَشْتُومٌ ، فَلَا يَشْأَمَنَكُمْ حُييٌ ، فَنَادَاهُمْ : يَا بَنِي قُرِيْظَة ، أَلَا تَسْتَجِيبُوا؟ أَلَا تَلْحِقُونِي؟ أَلا تُصَيِّفُونِي؟ فَإِنِّي جَائِحٌ مَقْرُورٌ ، فَقَالَتْ بَنُو قُرِيْظَة : وَاللّهِ لَنَفْتَحَنَ لَهُ ، فَلَمْ يَرَالُوا حَتَّى فَتَحُوا لَهُ ، فَلَمّا دَحَلَ عَلَيْهِمْ أُطُمَهُمْ ، قَالَ : يَا بَنِي قُرَيْظَة جِئْتُكُمْ فِي عَزِ اللّهُ مِنْ عَلَىٰ فَيَعُوا لَهُ ، فَلَمّا دَحَلَ لَا يَقُومُ لِسَبِيلِهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ لَهُ سَيَّدُهُمْ : أَتَعِدُنَا عَارِضَا بَرُدًا يَنْكَشِفُ عَنًا ، وَتَدَعُنَا عِنْدَ بَعُومُ لِسَبِيلِهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ لَهُ سَيَّدُهُمْ : أَتَعِدُنَا عَارِضَا بَرُدًا يَنْكَشِفُ عَنًا ، وَتَدَعُنَا عِنْدَ بَعُومُ لِسَبِيلِهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ لَهُ سَيَّدُهُمْ : أَتَعِدُنَا عَارِضًا بَرُدًا يَنْكَشِفُ عَنًا ، وَتَدَعُنَا عِنْدَ بَعُومُ لِسَبِيلِهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ لَهُ سَيَّدُهُمْ : أَتَعِدُنَا عَارِضًا بَرُدًا يَنْكَشِفُ عَنًا ، وَتَدَعُنَا عِنْدَ بَعُومُ لِسَبِيلِهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ لَهُ سَيَّدُهُمْ : أَتَعِدُنَا عَارِضًا بَرُدًا يَنْكُمْ فِي عَلَى اللّهُ عَرْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

# ٩- وَقْعَةُ خَيْبَرَ

٥ [١٠٤٧٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَغَزَا حَيْبَرَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَنِهِ عَنْ إِلَى : ﴿ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّ سَتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٠]، فَلَمَّا فُتِحَتْ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَنِهِ عَنْ غَزَا مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ، وَبَائِعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مِمَّنْ كَانَ غَائِبًا وَشَاهِدًا مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ وَعَدَهُمْ إِيًّاهَا، وَحَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ، ثُمَّ قَسَمَ سَائِرَهَا مَغَانِمَ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الروحاء: موضع على الطريق بين المدينة وبدر، على مسافة أربعة وسبعين كيلو مترًا من المدينة، نزلها رسول الله على في طريقه إلى مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣١).

٥ [ ١٠٤٧٥] [ التحفة : س ١٩٣٦٨].





بَيْنَ مَنْ اللهِ شَهِدَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا لِأَصْحَابِهِ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ خَيْبَرَ وَلَا يَزْرَعُونَهَا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ دَعَا يَهُودَ خَيْبَرَ، وَكَانُوا خَرَجُوا عَلَىٰ أَنْ يَسِيرُوا مِنْهَا، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ، فَيُوَدُّونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ فَيُودُونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ فَيُودُونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا أَقَرَّكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، فَعَرْصُ عَلَيْهِمُ النَّهُ مَا يَعْمِلُ أَوْلُ شَيْءٍ مِنْ تَمْرِهَا ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ فَيَخُوصُ عَلَيْهِمُ النَّخُولَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ شَيْءٍ مِنْ تَمْرِهَا ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ فَيَعُونَهَا بِذَلِكَ الْخَرُصِ أَمْ يَدْفَعُونَهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ؟

قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرَيْشٍ ، وَخَلَّوْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَخَلَّفُوا حُويْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى الْقُرشِيُّ ثُمَّ الْعَدَوِيَّ (١) ، وَأَمَرُوا إِذَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ثَلَاقًا ، أَنْ يَأْتِيهُ فَيَا مُرَهُ أَنْ يَرْتَحِلَ ، وَكَانَ الْعَدَوِيَ (١) ، وَأَمَرُوا إِذَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ثَلَاقًا ، أَنْ يَأْتِيهُ فَيَا مُرَهُ أَنْ يَرْتَحِلَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يَمْكُثَ ثَلَاقًا يَطُوونُ بِالْبَيْتِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَمْكُثَ ثَلَاقًا يَطُوونُ بِالْبَيْتِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يَمْكُثَ ثَلَاقًا يَطُوونُ بِالْبَيْتِ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَمْكُثُ فَلَاقًا يَطُولُ اللَّهِ عَلِي قَافِلًا (٢) إِلَى الْمَدِينَةِ ، حُويْطِبُ بَعْدَ ثَلَاثُ اللَّهِ عَلَى الْمُدينَةِ ،

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَلَى رَأْسِ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ ، حَتَّى بَلَخَ الْكَدِيدَ (٣) ، وَهُو: مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ ، فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، فَلَمْ يَصُومُوا مِنْ بَقِيَّةِ رَمَضَانَ شَيْتًا .

۱۵[۳/۵۷ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العلوي» ، وهو خطأ ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) القفول والمقفل والإقفال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٣) الكديد: يعرف اليوم باسم «الخمْض»: أرض بين عُسفان وخُليص، على مسافة «٩٠» كيلو مترًا من مكة على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣١).





قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الآخِرُ فَالاَخِرُ ، قَالَ : فَفَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لَيْلَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ .

# ١٠- غَزْوَةُ الْفَتْحِ

٥ [١٠٤٧٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ يُقَالُ لِعُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ الْمُشَاهِدَ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَتِ الْمُدَّةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ قُرَيْشِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ ، وَكَانَتْ سِنِينَ ذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ حَرْبٌ بَيْنَ بَنِي بَكْرٍ وَهُمْ حُلَفَاءُ قُرَيْشٍ ، وَبَيْنَ خُزَاعَةً وَهُـمْ حُلَفَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَعَانَتْ قُرَيْشٌ حُلَفَاءَهَا عَلَىٰ خُزَاعَةَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَمْنَعَنَّهُمْ مِمَّا أَمْنَعُ مِنْهُ نَفْسِي وَأَهْلَ بَيْتِي» ، وَأَخَذَ فِي الْجِهَازِ إِلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا ، فَقَالُوا لِأَبِي سُفْيَانَ : مَا تَصْنَعُ وَهَذِهِ الْجُيُوشُ تُجَهَّزُ إِلَيْنَا؟ انْطَلِقْ فَجَدُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ كِتَابًا ، وَذَلِكَ مَقْدَمُهُ مِنَ الشَّامِ ، فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّىٰ قَدِمَ الْمَدِينَة ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : هَلُمَّ فَلْنُجَدِّدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كِتَابًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «فَنَحْنُ عَلَىٰ أَمْرِنَا الَّذِي كَانَ ١٠ ، وَهَلْ أَحْدَثْتُمْ مِنْ حَدَثِ؟ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيْ : «فَنَحْنُ عَلَىٰ أَمْرِنَا الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا» ، فَجَاءَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ عَلَىٰ أَنْ تَسُودَ الْعَرَبَ، وَتَمُنَّ عَلَىٰ قَوْمِكَ فَتُجِيرَهُمْ، وَتُجَدِّدَ لَهُمْ كِتَابًا؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لْأَفْتَاتَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَىٰ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : هَلْ لَكِ أَنْ تَكُونِي خَيْرَ سَخْلَةٍ فِي الْعَرَبِ؟ أَنْ تُجِيرِي بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَدْ أَجَارَتْ أُخْتُكِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَلَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ فَاطِمَة : مَا كُنْتُ لأَفْتَاتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرٍ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : أَجِيرًا بَيْنَ النَّاسِ ، قُـولَا : نَعَـمْ ، فَلَمْ يَقُولَا شَيْئًا ، وَنَظَرَا إِلَىٰ أُمِّهِمَا ، وَقَالاً : نَقُولُ مَا قَالَتْ أُمُّنَا ، فَلَمْ يَـنْجَحْ مِـنْ وَاحِـدٍ مِنْهُمْ مَا طَلَبَ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: مَاذَا جِئْتَ بِهِ؟ قَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبٍ وَاحِدٍ ، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا ، وَلَا أُنْتَىٰ ،

<sup>@[</sup>ץ/ דעוً].





وَلَا ذَكَرًا ، إِلَّا كَلَّمْتُهُ ، فَلَمْ أَنْجَحْ مِنْهُمْ شَيْتًا ، قَالُوا : مَا صَنعْتَ شَيْتًا ارْجِعْ ، فَرَجَعَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ قُرَيْشًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطِّرِيتِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَاسَ مِنَ الْأَنْصَارِ: «انْظُرُوا أَبَا سُفْيَانَ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَهُ»، فَنَظَرُوهُ فَوَجَدُوهُ، فَلَمَّا دَخَلَ الْعَسْكَرَ جَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَجَنُونَهُ ، وَيُسْرِعُونَ إِلَيْهِ ، فَنَادَىٰ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي لَمَقْتُولٌ ، فَأُمِرَ بِي إِلَى الْعَبَّاسِ ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ لَهُ خِدْنَا وَصَدِيقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ بهِ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَبَاتَ عِنْدَهُ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، تَحَرَّكَ النَّاسُ ، فَظَنَّ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَهُ قَالَ: يَا عَبَّاسُ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَ : تَحَرَّكُوا لِلْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ، قَالَ: فَكُلُّ هَوُ لَاءٍ إِنَّمَا تَحَرَّكُوا لِمُنَادِي مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَامَ الْعَبَّاسُ لِلصَّلَاةِ وَقَامَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغُوا ، قَالَ : يَا عَبَّاسُ ، مَا يَصْنَعُ مُحَمَّدٌ شَيْئًا إِلَّا صَنَعُوا مِثْلَهُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ حَتَّىٰ يَمُوتُوا جُوعًا لَفَعَلُوا ، وَإِنِّي لَأَرَاهُمْ سَيُهْلِكُونَ قَوْمَكَ غَدًا ، قَالَ : يَا عَبَّاسُ ، فَادْخُلْ بِنَا عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَي فَهُ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ (١) مِنْ أَدَمِ (٢) ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَلْفَ الْقُبَّةِ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْعُزَّىٰ؟ فَقَالَ عُمَرُ مِـنْ خَلْفِ الْقُبَّةِ: تَخْرَأُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ: وَأَبِيكَ إِنَّكَ لَفَاحِشٌ ، إِنِّي لَمْ آتِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّمَا جِئْتُ لإبْن عَمِّى ، وَإِيَّاهُ أُكَلِّمُ ، قَالَ : فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِنَا ، وَذَوِي أَسْنَانِهِمْ ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ تَجْعَلَ لَهُ شَيْئًا يُعْرَفُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِ : «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أَدَارِي؟ أَدَارِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ : «نَعَمْ ، وَمَنْ وَضَعَ سِلَاحَهُ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُـوَ آمِـنٌ» ، فَانْطَلَقَ مَـعَ الْعَبَّاسِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَخَافَ مِنْهُ الْعَبَّاسُ بَعْضَ الْغَدْرِ فَجَلَّسَهُ عَلَى أَكَمَةٍ حَتَّىٰ مَرَّتْ بِهِ الْجُنُودُ ، قَالَ : فَمَرَّتْ بِهِ كَبْكَبَةٌ (٣) ، فَقَالَ : مَنْ هَؤُلَاء يَا عَبَّاسُ؟ فَقَالَ: هَذَا الزُّبِيُورِبْنُ الْعَوَّامِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُمْنَى ، قَالَ: ثُمَّ مَرَّتْ كَبْكَبَةٌ أُخْرَى ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) القبة: البيت الصغير المستدير، وهو من بيوت العرب، والجمع: القباب. (انظر: النهاية، مادة: قبب).

<sup>(</sup>٢) الأدم والأديم: الجلد. (انظر: النهاية ، مادة: أدم).

<sup>(</sup>٣) الكبكبة: الجماعة. (انظر: اللسان، مادة: كبب).



مَنْ هَؤُلَاءِ يَا اللَّهِ عَبَّاسُ؟ قَالَ : هُمْ قُضَاعَةُ وَعَلَيْهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ كَبْكَبَةٌ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ قَالَ : هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيَدِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُسْرَىٰ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ قَوْمٌ يَمْشُونَ فِي الْحَدِيدِ ، فَقَالَ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ الَّتِي كَأَنَّهَا حَرَّةٌ سَوْدَاءُ ، قَالَ: هَذِهِ الْأَنْصَارُ عِنْدَهَا الْمَوْتُ الْأَحْمَرُ فِيهِمْ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَنْصَارُ حَوْلَهُ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : سِرْ يَا عَبَّاسُ ، فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ صَبَاحَ قَوْمٍ فِي دِيَارِهِمْ ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَىٰ مَكَّةَ نَادَىٰ ، وَكَانَ شِعَارُ قُرَيْشِ يَا آلَ غَالِبٍ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، فَلَقِيتُهُ امْرَأْتُهُ هِنْدٌ فَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ ، وَقَالَتْ : يَا آلَ غَالِبٍ ، اقْتُلُوا الشَّيْخَ الْأَحْمَقَ، فَإِنَّهُ قَدْ صَبَأً، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْلِمِنَّ، أَوْ لَيُضْرَبَنَّ عُنُقُكِ، قَالَ: فَلَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ مَكَّةَ كَفَّ النَّاسَ أَنْ يَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يَأْتِيَـهُ رَسُـولُ الْعَبَّاس، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : «لَعَلَّهُمْ يَصْنَعُونَ بِعَبَّاسِ مَا صَنَعَتْ ثَقِيفٌ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، فَوَ اللَّهِ إِذَنْ لَا أَسْتَبْقِي مِنْهُمْ أَحَدًا»، قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ رَسُولُ الْعَبَّاس، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْكَفِّ ، فَقَالَ : «كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ سَاعَةً» ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَكَفُّوا ، فَأَمَّنَ النَّاسَ كُلَّهُمْ إِلَّا (٢) ابْنَ أَبِي سَرْح ، وَابْنَ خَطَلٍ وَمَقِيسَ الْكِنَانِيَّ ، وَامْرَأَةً أُخْرَىٰ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿إِنِّي لَمْ أُحَرِّمْ مَكَّةً وَلَكِنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْلِلْ لِأَحَدِ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا اللَّهُ لِي فِي سَاعَةٍ مِنْ نَهَادٍ» ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِابْنِ أَبِي سَرْح ، فَقَالَ : بَايِعْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ أَيْـضًا ، فَقَالَ: بَايِعْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَقَدْ أَعْرَضْتُ عَنْهُ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّ بَعْضَكُمْ سَيَقْتُلُهُ» ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ : فَهَلَّا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُومِضُ»، وَكَأَنَّهُ رَآهُ غَدْرًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَقَاتَلَ بِمَنْ مَعَهُ صُفُوفَ قُرَيْشِ بِأَسْفَلَ مَكَّةَ حَتَّىٰ هَزَمَهُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ،

١٥ [٣/ ٧٦ ب]. (١) في الأصل: «فمنهم».

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٣/ ١١٣) معزوا لعبد الرزاق ،



فَرُفِعَ عَنْهُمْ ، فَدَحَلُوا فِي الدِّينِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِذَا جَآءَ نَصُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ حَتَّى خَتَمَهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قُرَيْشٍ وَهِي كِنَانَةُ وَمَنْ قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قُرَيْشٍ وَهِي كِنَانَةُ وَمَنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَبْلَ حُنَيْنٍ ، وَحُنَيْنٌ وَادٍ فِي قُبُلِ الطَّائِفِ ذُو مِيَاهٍ ، وَبِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّفْشِرِكِينَ يَوْمَئِذٍ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّضْرِيُّ ، وَوَأَسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّضْرِيُّ ، فَوَالْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ يَوْمًا شَدِيدًا عَلَى النَّاسِ ، فَاقْتَتُلُوا بِحُنَيْنٍ ، فَنَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ يَوْمًا شَدِيدًا عَلَى النَّاسِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ [التوبة: ٢٥] الْآيَة .

قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَأَلَّفُهُمْ فَلِذَلِكَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَوْمَئِذٍ .

٥ [١٠٤٧٧] عِمالزاق، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَحَلَ مَكَّـةَ يَوْمَ الْفَتْح وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ (١).

### ١١- وَقْعَةُ حُنَيْنِ

٥ [١٠٤٧٨] عبد الرازات، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: فَلَقَدْ وَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْدٍ الْمُطَّلِبِ، فَلْ إِلَّا أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَلَزِمْنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَلَرَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا مَعَهُ إِلَّا أَنَا وَأَبُو سُفْيَا وَقُلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارِ ، قَالَ الْعَبَاسُ: وَأَنَا آخِيلُ مُنَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارِ ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّه عَيْقَ أَكُفُهُا الْآء وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُعْمَالًا أَنْ الْعَبَاسُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ وَهُ وَلَا يَأْلُونَ مَا أَسْرَعَ نَحُو الْمُشْرِكِينَ ، وَطُفِقَ وَسُولُ اللَّه عَيْقَ أَكُفُهُا أَنْ ، وَهُ وَلَا يَأْلُونَ مَا أَسْرَعَ نَحُو الْمُشْرِكِينَ ،

<sup>(</sup>١) المغفر: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد (الحلق) ونحوه. (انظر: النهاية، مادة: غفر).

٥ [١٠٤٧٨] [التحفة: م س ١٣٤٥]. ١٠٤٧٨] [التحفة: م س ١٣٤٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أكففها» ، والتصويب من «المستخرج» لأبي عوانة (٦٧٤٩) من حديث الدبري عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) الألو: التقصير . (انظر: النهاية ، مادة : ألى) .



وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذُ بِغَرْزِ (١) رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ ، فَقَالَ : "يَا عَبَّاسُ ، فَادِ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ؟ السَّمُرَةِ (٢) " ، قَالَ : وَكُنْتُ رَجُلًا صَيْتًا (٣) فَنَادَيْتُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ؟ قَالَ : فَوَاللّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا ، يَقُولُونَ : يَا لَبَيْكَ ، يَا لَبَيْكَ ، وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ ، فَاقْتَتُلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ ، فَنَادَتُ اللّهِ يَلْكُ وَالْكُفَّارُ ، فَنَادَوْ اللّهِ يَلْفَ وَلُونَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّاعُونَ عَلَىٰ بَغِيلَةِ وَهُو عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الْخُورْرَجِ ، فَنَادَوْ اللّهِ يَلْفَ وَهُو عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الْخُورْرَجِ ، فَنَادَوْ ايَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، قَالَ : فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ وَهُو عَلَىٰ بَغْلَتِهِ اللّهُ وَلَا يَعْ وَهُو عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الْخُورُونِ بْنِ الْخَرْرَجِ ، قَالَ : فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ وَمُعَلَى بَغْلَتِهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْ وَهُو عَلَىٰ بَغْلَتِهُ اللّهُ وَلَيْ وَعَلَىٰ بَعْلَتِهِ وَهُو عَلَىٰ بَغْلَتِهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْ وَعُولُونَ : اللّهُ وَاللّهِ مَا هُولُ اللّهُ وَلَاللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللّهِ عَلَيْ وَمُولُ اللّهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللّهِ عَلَىٰ وَمُعْ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ يَوْمَئِذٍ كَانَ عَلَى الْخَيْلِ ، خَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ أَزْهَرَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ أَزْهَرَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَيَقُولُ : بَعْدَمَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ ، وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ ، يَمْشِي فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَيَقُولُ : (مَنْ يَدُنُّنِي عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؟) فَمَشَيْتُ ، أَوْ قَالَ : فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَا غُلَامٌ "مَنْ يَدُنْ يَدَيْهِ وَأَنَا غُلَامٌ

<sup>(</sup>١) الغرز: ركاب كور (رحل) الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هـ و الكـ ور مطلقا، مثـل الركـاب للسرج. (انظر: النهاية، مادة: غرز).

<sup>(</sup>٢) السمرة: الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . (انظر: النهاية ، مادة: سمر) .

<sup>(</sup>٣) الصيت: شديد الصوت عاليه. (انظر: النهاية، مادة: صوت).

<sup>(</sup>٤) التلبية: إجابة المنادي، وألب على كذا، إذا لم يفارقه، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية أي: إجابة بعد إجابة. (انظر: النهاية، مادة: لبب).

<sup>(</sup>٥) مي الوطيس: كناية عن شدة الأمر واضطرام الحرب. ويقال: إن هذه الكلمة أول من قالها النبي على الشير الشير الشير النهاية ، مادة : حما .

<sup>(</sup>٦) الكليل: السيف إذا لم يقطع. (انظر: النهاية، مادة: كلل).

### المُصِنَّفُ لِلْمُامْعَ تُلَالِمُ الْمُعَالِّلُوْ الْفَالْ





مُحْتَلِمٌ أَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ رَحْلِ خَالِدٍ؟ حَتَّىٰ دُلِلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا خَالِدٌ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤَخِّرَةِ رَحْلِهِ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَىٰ جُرْحِهِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَىٰ يَوْمَثِـذٍ سِـتَّةَ آلَافِ سَبْيِ مِنِ امْرَأَةٍ وَخُلَامٍ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَتْ هَوَازِنُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ ، وَقَدْ سُبِي مَوَالِينَا ، وَنِسَاؤُنَا ، وَأُخِذَتْ أَمْوَالُنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ (١) بِكُمْ وَمَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُّ الْقَوْلِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْن ، إِمَّا الْمَالُ ، وَإِمَّا السَّبْيُ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا إِذَا خَيَّرْتَنَا بَيْنَ الْمَالِ وَبَيْنَ الْحَسَبِ ، فَإِنَّا نَخْتَارُ الْحَسَبَ ، أَوْ قَالَ : مَا كُنَّا نَعْدِلُ بِالْحَسَبِ شَيْتًا ، فَاخْتَارُوا نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ وَخَطَبَ فِي الْمُسْلِمِينَ ، فَأَثْنَى عَلَىٰ اللَّهِ بِمَا (٢) هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُوا مُسْلِمِينَ أَوْ مُسْتَسْلِمِينَ ، وَإِنَّا قَدْ حَيَّرْنَاهُمْ بَيْنَ الذَّرَارِيِّ وَالْأَمْوَالِ ١ فَلَمْ يَعْدِلُوا بِالْأَحْسَابِ ، وَإِنِّي قَـدْ رَأَيْتُ أَنْ تَرُدُّوا لَهُمْ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْنَا حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّىٰ نُعْطِيَهُ مِنْ بَعْضِ مَا يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكِمْ قَالَ: «إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَأَمْرُوا عُرَفَاءَكُمْ فَلْيَرْفَعُوا ذَلِكَ إِلَيْنَا» ، فَلَمَّا رُفِعَتِ الْعُرَفَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ سَلَّمُوا ذَلِكَ ، وَأَذِنُوا فِيهِ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ هَوَازِنَ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءً كَانَ أَعْطَاهُنَّ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ أَنْ يَلْبَثْنَ عِنْـدَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَبَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَخُيِّرَتْ ، فَاخْتَارَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَرَكَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) استأنى: انتظر وتربص . (انظر: النهاية ، مادة : أنا) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ما».

١٥ [٣/ ٧٧ ب].





وَكَانَ مُعْجَبًا بِهَا ، وَأُخْرَىٰ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَاخْتَارَتْ أَهْلَهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا قَسَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (١) بَعْدَمَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أَمَّرَ اعْمَرَ مِنَ الْحَدِينَةِ ، ثُمَّ أَمَّرَ الْجَعْرَانَةِ (١) بَعْدَمَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَجَّةِ .

٥ [١٠٤٧٩] قال مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ مُلَاعِبُ الْأَسِنَةِ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْهِ بِهَدِيَّةٍ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ : عَلَيْهِ : ﴿ إِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ » ، قَالَ : فَابْعَثْ إِلَى أَهْلِ نَجْدِ (٢) مَنْ شِئْتَ فَأَنَا لَلنَّبِيُ : عَلَيْهِ مْ نَفَرًا الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرِو وَهُو الَّذِي كَانَ يُقَالُ الْمُعْنِقُ لِيمُوتَ ، وَفِيهِمْ لَهُمْ جَارٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ نَفَرًا الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرِو وَهُو الَّذِي كَانَ يُقَالُ الْمُعْنِقُ لِيمُوتَ ، وَفِيهِمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ بَنِي عَامِرٍ فَأَبُوا أَنْ يُطِيعُوهُ وَأَبَوْا أَنْ يُطِيعُوهُ وَالْبَوْلُ بَنِي عَامِرُ فَيُ وَيُولِ مُنْ فَيَعَلُوهُ فَاللَّهُ وَلَا : فَاسْتَجَاشَ عَلَيْهِمْ بَنِي سُلَيْمٍ فَأَطَاعُوهُ فَالتَبَعُوهُمْ بِقَرِيبٍ يَعْمُونُ وَا مُلَاعِبَ الْأَسِنَةِ قَالَ : فَاسْتَجَاشَ عَلَيْهِمْ بَنِي سُلَيْمٍ فَأَطَاعُوهُ فَالتَبَعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَأَدْرَكُوهُمْ بِيئِرِ مَعُونَةَ فَقَتَلُوهُمْ إِلَّا عَمْرَو بْنَ أُمِيَّةَ الضَّمْرِيَّ فَأَرْسَلُوهُ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ لَـهُ النَّبِيُّ عَيِّةٍ: «أَمِنْ بَيْنِهِمْ؟» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُمْ لَمَّا دَفَنُوا الْتَمَسُوا جَسَدَ عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، فَيَرَوْنَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ دَفَنَتْهُ.

و [١٠٤٨٠] عبد الرَّاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ وَهُوَ خَالُ أَنْسٍ طُعِنَ يَوْمَئِذٍ فَتَلَقَّىٰ دَمَهُ بِكَفِّهِ، ثُمَّ نَضَحَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَقَالَ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

<sup>(</sup>١) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شمال شرقي مكة في صدر وادي سرف، ولا زال الاسم معروفا . (١) الجعرانة: المعالم الأثيرة) (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٢) نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرياض ، ويشمل القصيم ، وسدير ، والأفلاج ، واليهامة ، وحائل ، والوشم وغيرها ، ويتصل بالأحساء شرقا ، وبالحجاز غربا ، وباليمن جنوبا ، وبادية العرب شهالا . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣١٣) .





٥ [١٠٤٨١] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي عَاصِمٌ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ (١): مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى شَيْءِ قَطُّ مَا وَجَدَ عَلَى أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ ، أَصْحَابِ سَرِيَّةِ الْمُنْ فِرِ بْنِ عَمْرِو ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ أَصَابُوهُمْ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (٢) ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ ، وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةَ وَلِحْيَانَ وَهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ .

#### ١٢- مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ

٥ [١٠٤٨٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ ، وَظَهَرَ الْإِيمَانُ ، فَتَحَدَّثَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ كُفَّارِ قُرِيْشٍ بِمَنْ آمَنَ مِنْ قَبَائِلِهِمْ يُعَدِّبُونَهُمْ ، وَأَرَادُوا فِي الْأَرْضِ » ، قَالُوا : فَأَيْنَ نَذْهَبُ يَا رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ الْفَرِيةِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أَحَبَ الْأَرْضِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ : «هَاهُنَا» ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أَحَبَ الْأَرْضِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يُهَا جَرُ قِبَلَهَا ، فَهَا جَرَنَاسٌ ذَوُو عَدَدٍ مِنْهُمْ مَنْ هَاجَرَبِأَهْلِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ هَاجَرَبِنَفْسِهِ حَتَّى قَلِمُوا أَرْضَ الْحَبَشَةِ ، قَالَ الزَّهْرِيُّ : فَخَرَجَ فِي الْهِجْرَةِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ الْمُعْرَةِ ، وَحَرْجَ فِيهَا حَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِامْرَأَتِهِ أَمْ مَنْ هَاجَرَبِنَفْسِهِ رَةِ عَلَيْهُ بِامْرَأَتِهِ أَمُ سَلَمَةَ ابْنَة أَبِي أَمَيَّة بْنِ الْمُعْرَةِ ، وَرَجُلٌ مِنْ قَالِد بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعُعْرَةِ ، وَرَجُلٌ مِنْ قَالِد بْنِ سَعِيدِ مِن النَّهُ عَيْرَةٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ قَالِد بْنِ سَعِيدِ مَن النَّهُ اللَّهُ وَلِدَ بِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَوُلِدَ بِهَا أَمَةُ ابْنَةً خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ فَوْلِكَ بِهَا أَمْهُ ابْنَةً خَالِدِ بْنِ الزَّبِيْرِ ، وَوُلِدَ بِهَا الْحَارِثُ بْنُ حَالِد بْنِ سَعِيدٍ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلِكُ بَيْ النَّهُ عَرْوِ بِي الزَّبِيْرِ ، وَخُلِد بْنِ الزَّبِيْرِ ، وَوُلِدَ بِهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ الزَّبِيْرِ ، وَخُلِد بْنِ الزَّبْيْرِ ، وَوُلِدَ بِهَا الْحَارِثُ بْنُ حَالِد بْنِ الزَّبِيْرِ ، وَخَلِكُ مِن الزَّبِيْرِ ، وَخَلِهُ إِلَى الْمُعْرَةِ ، وَرَجُلُ مِن النَّهُ بَيْنَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ ، وَكُلِدُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ وَالِكُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ وَالْمَ اللَّهُ الْمُعْرِهِ فَي اللَّهُ الْمُعْرَةِ وَالِلَهُ الْمُهُ الْمُهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ فِي اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللْهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أن» ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) صلاة الغداة : صلاة الصبح . (انظر : التاج ، مادة : غدو) .

١[٣/٨٧١].

<sup>(</sup>٣) قوله: "وعثمان بن عفان تَخَلَّتُهُ بامرأته رقية ابنة رسول الله ﷺ، وخرج فيها خالد بن سعيد بن العاص بامرأته أميمة ابنة خلف، وخرج بامرأته أميمة ابنة خلف، وخرج فيها خالد بن سعيد بن العاص بامرأته رقية ابنة رسول الله ﷺ، وهو خطأ، والصواب المثبت كها في «الدرد في اختصار المغازي والسير» لابن عبد الر (ص٤٨) من حديث الدبري عن عبد الرزاق، به .



قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمْ أَعْقِـلْ أَبَـوَيَّ قَـطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِي اللَّهُ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ (١) ، فَقَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ : أَيْنَ تُريدُ يَا أَبَا بَكْرِ؟ فَقَالَ أَبُوبَكْرِ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي، فَقَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: مِثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرِ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلُّ ، وَتَقْرِي الضَّيْف وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنَا لَكَ جَارٌ ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرِ ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فِي كُفَّارِ قُرَيْش ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ خَرَجَ وَلَا يُخْرَجُ مِثْلُهُ أَتُخْرِجُ وِنَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْلُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، فَأَنْفَ ذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَأَمَّنُوا أَبَا بَكْرِ ، وَقَالُوا لِإبْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّـهُ فِي دَارِهِ، وَلْيُصَلِّ فِيهَا مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، فَفَعَلَ ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ، فَبَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ فَيَتَقَصَّفُ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُـلّا بَكَّـاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرِ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ فِي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ قَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ وَبَنَىٰ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَ أَبْنَاءَنَا فَأْتِهِ ، فَأَمُوْهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ فِي دَارِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ أَبَىٰ إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا خَفَرَكَ وَلَسْنَا<sup>(٣)</sup> مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرِ بِالإسْتِعْلَانِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرِ ، قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ إِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ

<sup>(</sup>١) القارة: قبيلة من بني الهون بن خزيمة ، سُموا قارة ؛ لاجتماعهم والتفافهم ، ويوصفون بالرمي . (انظر: النهاية ، مادة : قور) .

<sup>(</sup>٢) التقصف: الازدحام. (انظر: النهاية، مادة: قصف).

<sup>(</sup>٣) «لسنا» : ليس في الأصل ، واستدركناه من «المسند» لابن راهويه (٨٤٩) من حديث عبد الرزاق ، به .





تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي عَهْدِ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : فَإِنِّي أَرُدُ إِلَيْكَ اللَّهِ عَقَدْ لَهُ ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِللَّهُ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِللَّهُ عَلَيْنِ ، وَهُمَا الْمَرَتَانِ (٢) ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ جِينَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَلَا الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ جِينَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْمُدِينَةِ عِنْ الْمُسلِمِينَ ، وَهُمَا الْمَرْبَعُ فِي الْمُحِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْمُدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْمُدِينَةِ مِنَ الْمُسلِمِينَ ، وَرَجَعَ إِلَى الْمُدينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْمُدينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْمُدينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالْمَ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِمُعْرِ : قَالَ عُرُوهُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمَا جُلُوسًا فِي بَيْتِنَا عَنْ مَلُ الزُّهُ فِي عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْ مَنْ وَالسَّاعِيقِ فَى مَنْ وَالسَّاعِةِ فِي هَلِو السَّاعَةِ فِي مَنْ وَالسَّاعِةِ فِي هَلُولُ اللَّهِ بَكُرٍ : فِذَى لَهُ أَنِي وَأُمِّي إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِو السَّاعَةِ فِي مَنْ وَالسَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُوبَكُمْ : فَلَانَ النَّهِ يَعْ فَا لَا أَمْو بَكُمْ وَ فَلَا اللَّهِ بِي فَي هَلُولُ اللَّهِ بُعْ مَا أَمْلُكَ بِأَبِي وَلَمُ اللَّهِ بَعْ فَى الْمُوبَكُمْ وَ السَّاعَةِ وَلَا لَكُونَ لِي قَالَ النَّهِ بَعْ فَى الْمُرْوعِ اللَّهُ مَا أَمُنُ كُو بَكُمْ وَ فَقَالَ النَّهِ عَقَالَ النَّهِ بَعْ فَى الْمُحُونَ اللَّهِ وَقَالَ النَّهِ وَقَالَ النَّهِ عَلَى الْمُوبَكُمْ وَ فَاللَّهُ مَنْ مَلْ اللَّهِ عَلَاللَّهُ وَلَا لَكُو بَكُمْ وَاللَّهُ مَا أَلْكُ بَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ مَا أَلْكُ مِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَالَهُ مِنْ اللَّه

١٠ ( ٧٨ /٣ ] ٥

<sup>(</sup>١) السبخة : الأرض التي تعلوها المُلوحة ولا تكاد تُنبت إلا بعض الشجر، والجمع : سباخ . (انظر : النهايـة، مادة : سبخ) .

<sup>(</sup>٢) الحرتان: مثنى حرة، وهي: أرض ذات حجارة سود، وهما حرتان، الشرقية شرق المدينة وتسمى واقم، والخربية في غرب المدينة وتسمى حرة الوبرة، وتنعطف الشرقية والغربية من جهة الشمال والجنوب، مما يجعل المدينة بين حرات أربع. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٨).

<sup>(</sup>٣) الرسل: الهينة والتأني وعدم العجلة . (انظر: النهاية ، مادة : رسل) .

<sup>(</sup>٤) الراحلتان: مثنى راحلة، وهي: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنشى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٥) السمر: ضرب (نوع) من شجر الطلح (الموز) الواحدة: سَمُرة. (انظر: النهاية، مادة: سمر).

 <sup>(</sup>٦) نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمسُ مُنتهاها من الارتفاع ، كأنها وصَلَت إلى النحر ، وهو أعلى الصَّدْر .
 (انظر: النهاية ، مادة : نحر) .



أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمِّي إِحْدَىٰ رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأُمِّي إِحْدَىٰ رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَمِّي إِحْدَىٰ رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «بِالثَّمَنِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجَهَازِ فَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَة (١) فِي جَرَابِ (٢)، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ نِطَاقِهَا (٣) فَأَوْكَتْ بِهِ الْجِرَابِ، فَلِذَلِكَ جَرَابِ ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّىٰ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ، ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ تَوْرُ (٤)، فَمَكَثَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ.

٥ [١٠٤٨٣] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ ، أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ يَمْكُو بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، قَالَ: تَشَاوَرَتْ قُرَيْشُ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا أَصْبَحَ فَأَثْبِتُوهُ بِالْوَثَاقِ يُرِيدُونَ النَّبِيَّ عَلَىٰ ذَلِكَ فَبَاتَ عَلِي عَلَىٰ ذَبِلَ اقْتُلُوهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنْ أَخْرِجُوهُ ، فَأَطْلَعَ اللّهُ نَبِيّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَبَاتَ عَلِي عَلَىٰ (٥) اقْتُلُوهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنْ أَخْرِجُوهُ ، فَأَطْلَعَ اللّهُ نَبِيّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَبَاتَ عَلِي عَلَىٰ (٥) فَرَجَ النَّبِي عَيْ حَتَّىٰ لَحِقَ بِالْغَارِ ، وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ فَرَاشِ النَّبِي عَيْ تَلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَخَرَجَ النَّبِي عَيْ حَتَّىٰ لَحِقَ بِالْغَارِ ، وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسَبُونَ أَنَّهُ النَّبِي عَيْ الْعَالَةُ ، وَخَرَجَ النَّبِي عَيْ عَلَىٰ الْمُسْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسَبُونَ أَنَّهُ النَّبِي عَيْ اللّهُ عَلَىٰ لَحِقَ بِالْعَارِ ، فَلَمَّا رَأُوا عَلِيًّا رَدَّ اللّهُ مَرْمُونَ عَلِيًّا يَحْسَبُونَ أَنَّهُ النَّبِي عَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ ، فَصَعِدُوا الْجَبَلَ ، فَمَرُوا بِالْغَارِ ، فَوَالُوا : لَوْ دَحَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ ، فَمَكُنُ بِنِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ ، فَمَكَ ثَ فِيهِ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ ، فَمَكَ ثَ فِيهِ فَلَكَا لَمْ يَكُنْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ ، فَمَكَ ثَ فِيهِ فَلَكَارُ ، فَكَوْ يَعْلَىٰ اللهُ الْمُ يَكُنْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ ، فَمَكَ ثَ فِيهِ فَلَالُوا : لَوْ دَحَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ ، فَمَكَ ثَ فِيهِ فَلَكُولَ الللهُ الْكُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْعَنْكُونِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) السفرة: التي يؤكل عليها، سميت سفرة ؛ لأنها تبسط إذا أكل عليها، وهي طعام يتخذه المسافر، وأكشر ما يحمل في جلد مستدير، وهو الجراب. (انظر: اللسان، مادة: سفر).

<sup>(</sup>٢) الجراب: وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه ، والجمع: جرب وأجربة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حرب).

<sup>(</sup>٣) المنطقة: ما يشد بها أوساط الناس ، وما تشد المرأة به وسطها لترفع وسط ثوبها عند معاناة الأشغال لـئلا تعثر في ذيلها . (انظر: النهاية ، مادة: نطق) .

<sup>(</sup>٤) ثور: جبل ضخم يقع جنوب مكة ، يُرئ من عمرة التنعيم ، فيه من الشيال غار ثور المشهور. (انظر: النظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٤).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (١/ ٣٤٨) من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٦) الاقتصاص: التتبع . (انظر: النهاية ، مادة : قصص) .





٥ [١٠٤٨٤] قال مَعْمَرُ: قَالَ قَتَادَةُ: دَخَلُوا فِي دَارِ النَّدْوَةِ يَأْتَمِرُونَ بِالنَّبِيِّ عَيَالَةٍ، فَقَالُوا: لَا يَدْخُلْ مَعَكُمْ أَحَدٌ لَيْسَ مِنْكُمْ ، فَدَخَلَ مَعَهُمُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ شَيْخ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ هَـذَا عَيْنٌ ، هَـذَا رَجُلٌ مِـنْ أَهْـل نَجُّـدٍ ، قَـالَ: فَتَشَاوَرُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : أَرَىٰ أَنْ تُرْكِبُوهُ بَعِيرًا ، ثُمَّ تُخْرِجُوهُ ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : بِئْسَ مَا رَأَىٰ هَذَا ، هُوَ هَذَا قَدْ كَانَ يُفْسِدُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَكَيْفَ إِذَا أَخْرَجْتُمُوهُ فَأَفْسَدَ النَّاسَ ، ثُمَّ حَمَلَهُمْ عَلَيْكُمْ يُقَاتِلُوكُمْ ، فَقَالُوا : نِعْمَ مَا رَأَى هَـذَا الشَّيْخُ ، فَقَالَ قَائِلٌ آخَرُ: فَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلُوهُ ﴿ فِي بَيْتٍ وَتُطَيِّنُوا عَلَيْهِ بَابَهُ وَتَدَعُوهُ فِيهِ حَتَّىٰ يَهُوتَ ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : بِئْسَ مَا رَأَى هَذَا ، أَفتَرَى قَوْمَهُ يَتْرُكُونَهُ فِيهِ أَبَدًا لَا بُدَّ أَنْ يَغْضَبُوا لَـهُ فَيُخْرِجُوهُ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: أَرَىٰ أَنْ تُخْرِجُوا مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلًا ، ثُمَّ يَأْخُـذُوا أَسْيَافَهُمْ فَيَضْرِبُونَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، فَلَا يُدْرَىٰ مَنْ قَتَلَهُ فَتَدُونَهُ فَقَالَ الشَّيْطَانُ : نِعْمَ مَا رَأَىٰ هَـذَا ، فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ عَلَى ذَلِكَ ، فَخَرَجَ هُوَ وَأَبُو بَكْرِ إِلَىٰ غَارٍ فِي الْجَبَل يُقَالُ لَهُ تَوُرٌ ، وَنَامَ عَلِيٌّ عَلَىٰ فِرَاشِ النَّبِيِّ عَيْكُ وَبَاتُوا يَحْرُسُونَهُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَامَ عَلِيٌّ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بَادَرُوا إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُمْ بِعَلِيٍّ ، فَقَالُوا : أَيْنَ صَاحِبُكَ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَاقْتَصُّوا أَثْرَهُ حَتَّى بَلَغُوا الْغَارَ ، ثُمَّ رَجَعُوا ، فَمَكَثَ فِيهِ هُوَ وَأَبُو بَكْرِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ: فَمَكَثَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْ دُهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ لَقِنٌ (١) ثَقِفٌ (٢) ، فَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا ، فَيُصْبِحُ عِنْدَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ<sup>(٣)</sup> حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ ، فَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ مِنْحَةً (٤)

١[٣/٩/١] .

<sup>(</sup>١) اللقن: سريع الفَّهم. (انظر: غريب الحميدي) (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) الثقف: ذو الفطنة والذكاء . (انظر: النهاية ، مادة: ثقف) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «دعاه».

<sup>(</sup>٤) المنحة : إعطاء الرجل ناقة أو شاة لكي ينتفع بلبنها أو وبرها وصوفها زمانًا ويعيدها ، والجمع : المنائح . (انظر : النهاية ، مادة : منح) .



مِنْ عَنَمٍ فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ يَذْهَبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهَا حَتَّىٰ يَنْعِقَ (') بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِعَلَسٍ ('') ، يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ ، وَاسْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ مِنْ بَنِي (") عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيّا خِرِّيتًا وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُو عَلَىٰ دِينِ وَالْخِرِيثُ الْمَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَا عَدَاهُ غَارَ ثَوْدٍ بَعْدَ شَلَاثٍ ، فَأَتَىٰ عَارَهُمَا وَالْعَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةَ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ وَاللَّيْلُ الدِّيلِيُّ ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ أَذَاخِرَ وَهُو طَرِيقُ السَّاحِل .

٥ [١٠٤٨٥] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (١٠ الْمُدْلِجِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ يَقُولُ: جَاءَتْنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْسٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ دِية كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ وَسُلُ كُفَّارِ قُرَيْسٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ دِية كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ وَسُلُ كُفَّارٍ قُرَيْسٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ دِية كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ الْمَعْمَا لِمَنْ وَقَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَلِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسٍ قَوْمِي مِنْ بَنِي وَلَيْكَ مَلُومً مَنَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسٍ قَوْمِي مِنْ بَنِي مَدْلِحٍ ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ ، إِنِّي رَأَيْتُ آنِفَانُ أَسُودَةً (٢) مُلْكُودُ وَلَامًا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ سُرَاقَةُ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ سُرَاقَةُ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ سُرَاقَةُ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِعِمْ ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا انْطَلَقُوا بُعْهَة ، قَالَ : ثُمَّ مَا لَبِشْتُ فِي فَرَسِي وَهِي مِنْ وَرَاءِ سَاعَةً (٢) حَتَّى قُمْتُ ، فَلَاتُ الْمُؤْتُ بَيْتِي فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تُخْرِجَ لِي فَرَسِي وَهِي مِنْ وَرَاءِ أَكُمَةً (٢٠) تَحْبِسُهَا عَلَيَ ، وَأَحَدْثُ رُمْحِي فَحَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَخَطَطْتُ بِرُجِي فَرَحِي فَحَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَخَطُطْتُ بِرُجِي

<sup>(</sup>١) النعق: نعق الراعي بالغنم إذا دعاها لتعود إليه. (انظر: النهاية، مادة: نعق).

<sup>(</sup>٢) التغليس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية، مادة: غلس).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «أبي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «عبد الرحن بن كعب بن مالك» ، الصواب «عبد الرحمن بن مالك بن مالك» ، كما في مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٥) آنفا: الآن. (انظر: المشارق) (١/٤٤).

<sup>(</sup>٦) الأسودة: جمع قلة لسواد، وهو: الشخص؛ لأنه يرى من بعيد أسود. (انظر: النهاية، مادة: سود).

<sup>(</sup>٧) الساعة: تطلق بمعنيين: أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة. والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. (انظر: النهاية، مادة: سوع).

<sup>(</sup>٨) الأكمة : الرابية (المرتفع عن الأرض) ، والجمع : آكام . (انظر : النهاية ، مادة : أكم) .





الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَة (١) الرُّمْحِ ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا ، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى رَأَيْتُ أَسْوِدَتَهُمْ ، حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ حَيْثُ يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ ، عَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ رَأَيْتُ أَسْوِدَتَهُمْ ، حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ حَيْثُ يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ ، عَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ الْأَزْلَامُ عَنْهَا ، فَقُمْتُ ، فَأَهْوَيْتُ بِيَدَيَّ إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا أَي (٢) الْأَزْلَامُ فَاسْتَغْرَجْتُ مِنْهَا أَي (٢) الْأَزْلَامُ فَلَا أَصُرُّهُمْ فَرَكِبْتُ فَرَسِي ، وَعَصَيْتُ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَصُرُهُمْ أَمْ لَا ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ لَا أَصُرُّهُمْ فَرَكِبْتُ فَرَسِي ، وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي أَيْضًا اللَّهُ عَتَى إِذَا دَنَوْتُ سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُ وَ الْأَزْلَامَ فَرَفَعْتُهُا تُقَرِّبُ بِي أَيْضًا اللَّهُ عَلَى إِذَا دَنَوْتُ سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُ وَ الْأَزْلَامَ فَرَفَعْتُهُا تُقَرِّبُ بِي أَيْضًا اللَّهُ عَلَى إِذَا دَنَوْتُ سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُ وَ لَا يُلْتَفِتُ وَأَبُو بَكُر يُكُثِولُ الْإِلْتِفَاتَ سَاخَتُ (٣) يَدُا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتِ اللَّهُ عَلَى السَّمَاء مِنَ الدُّ حَلُ مُ تَكَدْ تَحْرُحُ مُ يَدَاهَا ، فَلَمَ السَتَوتُ قَائِمَةً إِذْ لِأَثَورِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاء مِنَ الدُّ حَانِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ: مَا الْعُثَانُ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: هُ وَ الدُّخَانُ مِنْ غَيْرِ نَارٍ.

قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ فَخَرِجَ الَّذِي أَكْرَهُ لَا أَضُرُّهُمْ ، فَنَادَيْتُهُمَا بِالْأَمَانِ فَوَقَفَا وَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّىٰ جِئْتُهُمْ وَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي جِينَ لَقِيتُ مِنْ لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: جِينَ لَقِيتُ مِنْ الْقَبِيُّ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ ، وَأَخْبَرْتُهُمْ مِنْ أَخْبَارِ سَفَرِهِمْ (3) وَمَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ (٥) وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَءُونِي (٦) شَيْئًا ، وَلَمْ يَسْأَلُونِي إِلَّا أَنْ أَخْفِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ (٥) وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَءُونِي (٦) شَيْئًا ، وَلَمْ يَسْأَلُونِي إِلَّا أَنْ أَخْفِ عَنَا ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَهُ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ آمَنُ بِهِ ، فَأَمْرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَهُ لِي فِي وَيَ (٧) عَنَابَ مُوَادَعَةٍ آمَنُ بِهِ ، فَأَمْرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَهُ لِي فِي وَي (٧) وَقْعَةٍ (٨) مِنْ أَدَم ، ثُمَّ مَضَى .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليه» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ١٣٢) من حديث الدبري ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إلي». ه [٣/ ٧٩ ب].

<sup>(</sup>٣) ساخ: غاص. (انظر: النهاية، مادة: سوخ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سفرك» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الزاد: طعام السفر والحضر جميعا ، والجمع: أزواد. (انظر: اللسان ، مادة: زود).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يزوروني» . (٧) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٨) الرقعة: القطعة من الورق أو الجلد يُكتب عليها، والجمع: رقع ورقاع. (انظر: المعجم الوسيط،
 مادة: رقع).



قَالَ مَعْمَرُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ لَقِيَ الزُّبَيْرَ وَرَكْبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تُجَّارَ الْمَدِينَةِ بِالشَّامِ قَافِلِينَ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَعَرَضُوا لِلنَّبِيِّ عَي وَأبي بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضٍ ، يُقَالُ كَسَوْهُمْ أَعْطَوْهُمْ ، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ بِمَخْرَج رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةً ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّىٰ يُؤْذِيَهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُ ودَ أُطُمّا مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ ، يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ ، فَلَمْ يَتَنَاهَى الْيَهُودِيُّ أَنْ نَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، هَذَا جَدُّكُمُ (١) الَّذِي تَنْتَظِرُونَهُ فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاحِ ، فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ أَتَوْهُ بِظَاهِرِ الْحَرَّةِ ، فَعَـدَلَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذَلِكَ يَـوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِـنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فَقَامَ (٢) وَأَبُو بَكْرِ يُذَكِّرُ النَّاسَ ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَامِتًا ، وَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَحْسَبُهُ أَبَا بَكْرِ حَتَّى أَصَابَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الشَّمْسُ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّه عَلِيا فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَابْتَنَى الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ وَصَلَّىٰ فِيهِ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاحِلَتَهُ ، فَسَارَ وَمَشَى النَّاسُ حَتَّىٰ بَرَكَتْ بِهِ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَهْوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مِرْبَدًا(٣) لِلتَّمْرِ لِسَهْلِ وَسُهَيْلِ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ أَخَوَيْنِ فِي حِجْرِ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، ثُمَّ دَعَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا ، فَقَالَا: بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَبَى النَّبِيُّ عَلَا أَنْ يَقْبَلَهُ هِبَةً حَتَّى

<sup>(</sup>۱) جدكم: صاحب جدكم وسلطانكم، وقد يحتمل أن يريد: سعدكم ودولتكم. (انظر: المشارق) (۱٤١/۱).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «رسول الله عليه الله عليه ، والمثبت الصواب. ينظر: «صحيح البخاري» (٣٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم ، والمكان الذي يوضع فيه التمر لينشف . (انظر: النهاية ، مادة: ربد).

합[٣/ ٠٨١]].





ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا وَبَنَاهُ مَسْجِدًا ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي ثِيَابِهِ وَهُوَ وَ

# «هَـذَا الْحِمَـالُ لَاحِمَـالُ خَيْبَـرْ هَــذَا أَبَــرُ رَبَّنَـا وَأَطْهَــرْ» وَيَقُولُ:

«اللَّهُ مَّ إِنَّ الْأَجْرِ أَجْرُ الْآخِرَةُ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ»

يَتَمَثَّلُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرٍ هَ وُلَاءِ الْأَبْيَاتِ ، وَلَكِنْ كَانَ يُرْجِزُهُمْ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ كُفَّارَ قُرَيْشٍ حَالَتِ الْحَرْبُ بَيْنَ كَانَ يُرْجِزُهُمْ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ كُفَّارَ قُرَيْشٍ حَالَتِ الْحَرْبُ بَيْنَ مُهَاجِرَةِ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَبَيْنَ الْقُدُومِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَةٍ حَتَّىٰ لَقَوْهُ بِالْمَدِينَةِ زَمَنَ الْخَنْدَقِ ، فَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ تُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَبُ نِ الْخَطَّابِ كَانَ يُعَيِّرُهُمْ الْخَنْدَقِ ، فَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ تُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَبُ نِ الْخَطَّابِ كَانَ يُعَيِّرُهُمْ اللَّهِ عَيْقِ ، فَقَالَ بِاللهِ عَيْقِ ، فَقَالَ بِاللهِ عَيْقِ ، فَقَالَ اللهِ عَيْقِ ، فَقَالَ بِاللهِ عَيْقِ ، فَقَالَ اللّهِ عَيْقِ ، فَقَالَ اللّه عَيْقِ ، فَقَالَ وَمُ اللّه عَيْقِ ، فَقَالَ اللّه عَيْقِ : «لَسُتُمْ كُذُولِكَ » ، وَكَانَ أَوَّلَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ فِي الْقِتَالِ : ﴿ أُذِنَ لِلّذِينَ يُقَتلُونَ اللّهُ عَلْمُولُ اللّهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج : ٣٩] .

### ١٣- حَدِيثُ الثَّلَاثَةِ (١) الَّذِينَ خُلِّفُوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البلاد» خطأ.

٥[١٠٤٨٦] [التحفة: س ١١١٤١، د ١١١٥١، س ١١١٦٠، د س ١١١٢٥، خ س ١١١٤٠، س ١١١٥٨، م ١١١٥٧، خ د س ١١١٤٧، ت ١١١٥٨، س ١١١١٥، س ١١١١٤، ق ١١١٥٥، خ م د س ١١١٣٢، س ١١١٥٩، خ م د س ١١١٣١، س ١١١٥٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٤١٢] [شيبة: ٣٤٣٥، ٣٤٣٥، وسيأتي: (١٧٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) قوله : «عبد الرحمن بن» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٦/ ٣٨٧) من حديث عبد الرزاق ، به .



فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغَوِّثِينَ لِعِيرِهِمْ ، فَالْتَقَوْا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ ، كَمَا قَـالَ اللَّـهُ ، وَلَعَمْـرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ لَبَدْرٌ وَمَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُ مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ لَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَن النَّبِيِّ فَيَ فَي غَزَاةٍ غَزَاهَا حَتَّىٰ كَانَتْ غَزْوَهُ تَبُوكَ ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا ، وَآذَنَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ بِالرَّحِيل وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا أُهْبَةً (١) غَزْوِهِمْ وَذَلِكَ حِينَ طَابَ الظِّلَالُ ، وَطَابَتِ الثِّمَارُ ، وَكَانَ قَلَّمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّىٰ خَبَرَهَا (٢) ، وَكَانَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ (٣)» ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ عَيْكُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَةً ، وَأَنَا أَيْسَرُ مَا كُنْتُ قَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتِي وَأَنَا أَقْدَرُ شَيْء فِي نَفْسِي عَلَى الْجِهَادِ وَخِفَّةِ الْحَاذِ(٤)، وَأَنَا فِي ذَلِكَ أَصْغُو إِلَى الظِّلَالِ، وَطِيبِ الثِّمَارِ ، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ قَامَ النَّبِيُّ عَادِيًا بِغَدَاةٍ ، وَذَلِكَ يَـوْمُ الْخَمِيس (٥) ، فَأَصْبَحَ غَادِيًا فَقُلْتُ أَنْطَلِقُ غَدًا إِلَى السُّوقِ فَأَشْتَرِي جَهَازِي ، ثُمَّ أَنْحَقُهُمْ فَانْطَلَقْتُ ١ إِلَى السُّوقِ مِنَ الْغَدِ فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِي أَيْضًا ، فَقُلْتُ : أَرْجِعُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْتَبَسَ (٦) بِيَ الذَّنْبُ ، وَتَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَأَطُوفُ بِالْمَدِينَةِ فَيَحْزُنُنِي أَنِّي لا أَخْلُفُ أَحَدًا إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا (٧) عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ ، وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلَّفَ ، إِلَّا رَأَىٰ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَىٰ لَـهُ وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا

<sup>(</sup>١) الأهبة: العُدَّةُ. (انظر: اللسان، مادة: أهب).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «المسند» من حديث عبد الرزاق: «بغيرها».

<sup>(</sup>٣) الخدعة: يروئ بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال ، وبضمها مع فتح الدال . فالأول : معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع ، أي : أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة ، وهي أفصح الروايات وأصحها . والثاني : هو الاسم من الخداع ، والثالث : أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم . (انظر: النهاية ، مادة : خدع) .

<sup>(</sup>٤) الخفيف الحاذ: القليل المال والعيال. (انظر: النهاية ، مادة: حوذ).

<sup>(</sup>٥) بعده في «المسند» من حديث عبد الرزاق: «وكان يحب أن يخرج يوم الخميس».

١٠/٣]١

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «التمس» خطأ.

<sup>(</sup>٧) المغموص: المطعون في دينه المتهم بالنفاق . (انظر: النهاية ، مادة: غمص) .



لَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ (١) وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ (٢) النَّبِيِّ عَيْكِ بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي النَّبِيُّ عَيَّكِيِّ حَتَّىٰ بَلَغَ تَبُوكًا (٣) ، فَلَمَّا بَلَغَ تَبُوكًا ، قَالَ : «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟» قَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي: خَلَّفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل : بِئْسَ مَا قُلْتَ ، وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَ : فَبَيْنَا هُمْ كَلَاكِكَ إِذَا هُمْ بِرَجُلِ يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ : «كُنْ يَا أَبَا خَيْثَمَةَ » فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَيْكُ عَزْوَةَ تَبُوكَ ، وَقَفَلَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلْتُ أَنْظُرُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَأَسْتَعِينُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي ، حَتَّىٰ إِذَا قِيلَ النَّبِيُّ عَلَيْ هُوَ مُصَبِّحُكُمْ غَدًا بِالْغَدَاةِ زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَلَّا أَنْجُو إِلَّا بِالصِّدْقِ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ ضُحّى ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ ، فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَقْبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ ، وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ (٤) إِلَى اللَّهِ ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : «أَلَمْ تَكُن ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ (٥)؟» فَقُلْتُ : بَلَىٰ يَا نَبِى َ اللَّهِ ، قَالَ : «فَمَا خَلَّفَكَ؟» فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ بَيْنَ يَدَيْ (٢) أَحَدٍ غَيْرِكَ مِنَ النَّاسِ جَلَسْتُ لَخَرَجْتُ مِنْ سَخَطِهِ عَلَىَّ بِعُذْرٍ ، لَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَنِّي إِنْ أَخْبَرْتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلِ تَجِدُ (٧) عَلَيَّ فِيهِ ، وَهُو حَقٌّ ، فَإِنِّي أَرْجُو عُقْبَىٰ اللَّهِ ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثًا

تَرْضَىٰ عَنِّي فِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ أُوشِكُ أَنْ يُطْلِعَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْـتُ قَـطُّ

<sup>(</sup>١) الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية، مادة: ديوان).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على» خطأ.

<sup>(</sup>٣) كذا بالنصب ، كأنه صرفها لإرادة الموضع دون البقعة .

<sup>(</sup>٤) السرائر: جمع سريرة ، وهي : كل ما يُكتم . (انظر: اللسان ، مادة : سرر) .

<sup>(</sup>٥) الظهر: إبل يحمل عليها وتركب. (انظر: النهاية، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المسند» .

<sup>(</sup>٧) الوجد: الغضب والحزن، والحب أيضًا. (انظر: النهاية، مادة: وجد).





أَيْسَرَ وَ لَا أَخَفَّ حَاذًا مِنِّي حِينَ (١) تَخَلَّفْتُ عَنْكَ ، قَالَ : «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَكُمُ الْحَدِيثَ ، قُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ» ، فَقُمْتُ فَثَارَ (٢) عَلَىٰ أَثَرِي أُنَاسٌ مِنْ قَوْمِي يُؤَنِّبُونِي ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَطُّ قَبْلَ هَذَا فَهَلَّا اعْتَذَرْتَ إِلَىٰ نَبِى اللَّهِ عَيْكُ بِعُ ذْرِ رَضِى عَنْكَ فِيهِ ، وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ، وَلِمَ تَقِفْ مَوْقِفًا لَا تَدْرِي مَا يُقْضَى لَكَ فِيهِ ، فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّىٰ هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي ، فَقُلْتُ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ غَيْرِي؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَمُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، فَذَكَرُوا رَجُلَيْن صَالِحَيْن قَدْ شَهِدَا بَدْرًا لِي فِيهِمَا أُسْوَةٌ ، فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي هَذَا أَبَدًا ، وَلَا أُكَذِّبُ نَفْسِي ، قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ النَّاسَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَتَنَكَّرَ لَنَا النَّاسُ حَتَّىٰ مَا هُمْ بِالَّـذِينَ نَعْرِفُ ، وَتَنَكَّرَتْ لَنَا الْحِيطَانُ حَتَّىٰ مَا هِيَ بِالْحِيطَانِ الَّتِي تُعْرَفُ لَنَا ، وَتَنَكَّرَتْ اللهَ لَنَا الْأَرْضُ حَتَّىٰ مَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي نَعْرِفُ، وَكُنْتُ أَقْوَىٰ النَّاسِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فِي السُّوقِ ، فَآتِي الْمَسْجِدَ فَأَدْخُلُ ، وَآتِي النَّبِيِّ عَيَكِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَأَقُولُ : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلَامِ؟ فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي إِلَىٰ سَارِيَةٍ (٣) ، فَأَقْبَلْتُ قِبَلَ صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ بِمُؤَخّر عَيْنَيْهِ ، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ أَعْرَضَ عَنِّي ، قَالَ : وَاسْتَكَانَ صَاحِبَايَ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يُطْلِعَانِ رُءُوسَهُمَا ، فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ فِي السُّوقِ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ جَاءَ بِطَعَامِ لَهُ يَبِيعُهُ ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّنِي عَلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَـهُ إِلَـيَّ فَأَتَـانِي، وَأَتَانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهَا: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَأَقْصَاكَ ، وَلَسْتَ بِدَارِ مَضْيَعَةٍ وَلَا هَوَانٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ هَذَا أَيْضًا مِنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حيث» ، والتصويب من «المسند» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فنادى» ، والمثبت من «المسند» ، وهو أليق بالسياق .

الثوران: النهوض . (انظر: المشارق) (١/ ١٣٥) .

요[٣/ ١٨ ]].

<sup>(</sup>٣) السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوار . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سري).





الْبَلَاءِ(١) وَالشَّرِ، فَسَجَرْتُ بِهَا التَّتُورَ(٢)، فَأَحْرَقْتُهَا فِيهِ فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْكَةً إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ عَيْكِ قَدْ أَتَانِي ، فَقَالَ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ لَا تَقْرَبْهَا ، قَالَ : فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ هِلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَعِيفٌ ، فَهَلْ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ» ، قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ لِشَيْءٍ مَا زَالَ مُكِبًّا يَبْكِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ، قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا طَالَ عَلَىَّ الْبَلاءُ اقْتَحَمْتُ عَلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ حَائِطَهُ ، وَهُـ وَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَقُلْتُ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ (٣) ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَـادَةَ ، أَتَعْلَـمُ أَنِّـى أُحِـبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَ ادَةَ ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ بَكَيْتُ ، ثُمَّ اقْتَحَمْتُ الْحَائِطَ خَارِجًا حَتَّىٰ إِذَا مَضَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا ، صَلَّيْتُ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ جَلَسْتُ وَأَنَا فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي ، قَالَ اللَّهُ : وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ إِذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذِرْوَةِ سَلْع (٤) أَنْ أَبْشِرْ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَاءَنَا بِالْفَرَح ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلُ يَرْكُضُ عَلَىٰ فَرَس ، يُبَشِّرُنِي فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ ، فَأَعْطَيْتُهُ ثَـوْبَيَّ بِشَارَةً وَلَبِسْتُ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ ، قَالَ : وَكَانَتْ تَوْبَتُنَا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُلُثَ اللَّيْل ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا نُبَشِّرُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ: «إِذَنْ يَحْطِمَنَّكُمُ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ» ، قَالَ : وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي تَحْزَنُ بِأَمْرِي ،

<sup>(</sup>١) البلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا، ومنه البلية والابتلاء. (انظر: النهاية، مادة: للا).

<sup>(</sup>٢) التنور: الذي يُخبز فيه . (انظر: النهاية ، مادة: تنر) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «حائطه، وهو ابن عمي فسلمت عليه فلم يرد علي، فقلت: أنشدك الله يا أبا قتادة» ليس في الأصل، وهو انتقال نظر من الناسخ، واستدركناه من «المسند» فيها تقدم من حديث عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٤) سلع: جبل بالمدينة ، يعدّ اليوم في وسط عمران المدينة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٤٢) .

فَانْطَلَقْتُ إِلَى النّبِيِ عَيْ الْمَهُ وَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُ وَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارَةِ الْقَمْرِ، وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ، فَجِعْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «أَبْ شِنْ يَاكَعْبُ بُنَ مَالِكِ بِحَيْرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّه ، أَمْ رُ عِنْدِ اللّهِ »، ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمْ: ﴿لَقَد تَّابَ اللّهُ عَلَى مِنْ عِنْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ: ﴿لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى مِنْ عِنْدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِمْ: ﴿لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَىٰ إِلَيْنَا مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.

### ١٤- مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

٥ [١٠٤٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ عَلَيْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَخُرُجَ وَجْهًا إِلَّا وَأَنَا مَعَكَ، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي».

١[٣/٨١ب].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المسند» .

٥ [١٠٤٨٧] [التحفة: م ٣٨٨٢، خ م س ٣٩٣١، ق ٣٩٠١، م ت ٣٨٧٢، خ م س ق ٣٨٤٠، ت ٣٨٧٥] [شية: ٣٢٧٣٧].





٥ [١٠٤٨٨] قال مَعْمَرُ: فَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: كَانَ أَبُولُبَابَةَ مِمَّنْ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَقِ تَبُوكَ فَرَبَطَ نَفْسَهُ بِسَارِيَةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحُلُّ نَفْسِي مِنْهَا، وَلَا أَذُوقُ فِيهَا طَعَامًا وَلَا شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ، أَوْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْ، فَمَكَثَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لَا يَذُوقُ فِيهَا طَعَامًا وَلَا شَرَابًا، حَتَّى كَانَ يَخِرُ مَغْشِيًا (١) عَلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ قَدْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا، حَتَّى كَانَ يَخِرُ مَغْشِيًا (١) عَلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ قَدْ تِيبَ عَلَيْكَ يَا أَبَا لُبَابَةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا (٢) أَحُلُّ نَفْسِي حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُلُونَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَحَلَّهُ بِيلِهِ، ثُمَّ قَالَ أَبُولُبَابَةَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ يَحُلُّنِي بِيلِهِ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُ عَيَّا فَعَا الذَّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً يَعْمِنَ أَنْ أَهْجُرَدَارَ قَوْمِي النِّي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ: (يُحْزِيكَ النَّاكُ فَيَا أَبَا لُبَابَةَ).

٥ [١٠٤٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (٣) قَالَ: أَوَّلُ أَهْرٍ عُتِبَ عَلَى أَبِي لُبَابَةَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَتِيمٍ عِذْقٌ (٤) ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِي عَيِيةٍ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِي عَيِيةٍ لِأَبِي لُبَابَة ، فَبَكَى الْيَتِيمُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيِيةٍ : «دَعْهُ لَهُ» ، فَأَبَى النَّبِي عَيِيةٍ اللَّهِ وَلَكَ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ » ، فَأَبَى فَانْطَلَقَ ابْنُ الدَّحْدَاحَة ، فَقَالَ لَهُ » ، فَأَبَى ، قَالَ : «فَعْمُ وَلِكَ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ » ، فَأَبَى فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَيِيةٍ ، فَقَالَ : لأَبِي لُبَابَة : بِعْنِي هَذَا الْعِذْقَ بِحَدِيقَتَيْنِ ، قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَيِيةٍ ، فَقَالَ : لأَبِي لُبَابَة : بِعْنِي هَذَا الْعِذْقَ بِحَدِيقَتَيْنِ ، قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَيِيةٍ ، فَقَالَ : لأَبِي لُبَابَة : بِعْنِي هَذَا الْعِذْقَ بِحَدِيقَتَيْنِ ، قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَيْلِهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُ هَذَا الْعِدْقَ أَلِي مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : فَكَانَ النَّبِي عَيْلِهُ يَقُولُ : «كُمْ مِنْ عِذْقِ مُدْلِكِ لِإِبْنِ الدَّحْدَاحَة فِي الْجَنَّةِ » . فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ ، قَالَ : فَكَانَ النَّبِي عَيْلَةٍ يَقُولُ : «كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدْلِكٍ لِإِبْنِ الدَّحْدَاحَة فِي الْجَنَّةِ » .

قَالَ: وَأَشَارَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِ سَعْدٍ، فَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ الذَّبْحَ وَتَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) الإغشاء: الإغماء. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «تخريج الكشاف» للزيلعي (٢/ ٢٤) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «أخبرني ابن كعب بن مالك» وقع في الأصل : «أخبرني كعب بن مالك» ، والصواب ما أثبتناه كما في «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣/ ٤٥٠) .

<sup>(</sup>٤) العذق: العرجون (الغصن) بما فيه من الشماريخ، والجمع: عِذاق. (انظر: النهاية، مادة: عذق).





## ١٥- حَدِيثُ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ

٥[١٠٤٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ أَنَّ هَـذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِـنَ الْأَنْـصَارِ الْأَوْسَ وَالْخَـزْرَجَ كَانَـا يَتَصَاوَلَانِ فِي الْإِسْلَامِ كَتَصَاوُلِ الْفَحْلَيْنِ لَا يَصْنَعُ الْأَوْسُ شَيْئًا إِلَّا قَالَتِ الْخَزْرَجُ: وَاللَّهِ لَا تَذْهَبُونَ بِهِ أَبَدًا فَضْلًا عَلَيْنَا فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا صَـنَعَتِ الْخَـزْرَجُ شَـيْتًا ، قَالَـتِ الْأَوْسُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَصَابَتِ الْأَوْسُ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ ١٠ ، قَالَتِ الْخَزْرَجُ: وَاللَّهِ لَا نَنْتَهِي حَتَّىٰ نُجْزِئَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ الَّذِي أَجْزَءُوا عَنْهُ فَتَذَاكَرُوا أَوْزَنَ رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ عَيْكُ فِي قَتْلِهِ، وَهُوَ سَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ الْأَعْ وَرُ أَبُورَافِع بِخَيْبَرَ ، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي قَتْلِهِ ، وَقَالَ : «لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةٌ» ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَهْطٌ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ ، وَكَانَ أَمِيرُ الْقَوْمِ أَحَدَ بَنِي سَلِمَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ ، وَمَسْعُودُ بْنُ سِنَانِ ، وَأَبُو قَتَادَةَ ، وَخُزَاعِيُّ بْنُ أَسْوَدَ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ حَلِيفٌ لَهُمْ ، وَرَجُلٌ آخَرُ يُقَالُ لَـهُ فُلَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَخَرَجُوا حَتَّىٰ جَاءُوا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا دَخَلُوا الْبَلَـدَ عَمَـدُوا إِلَـىٰ كُـلِّ بَيْتٍ مِنْهَا ، فَغَلَّقُوهُ مِنْ خَارِجِهِ عَلَى أَهْلِهِ ، ثُمَّ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فِي عَجَلَةٍ مِنْ نَخْلٍ ، فَأَسْنَدُوا فِيهَا حَتَّىٰ ضَرَبُوا عَلَيْهِ بَابَهُ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِمُ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ : مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: نَفَرٌ مِنَ الْعَرَبِ أَرَدْنَا الْمِيرَةَ قَالَتْ : هَذَا الرَّجُلُ فَادْخُلُوا عَلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلُ وا عَلَيْهِ أَغْلَقُ وا عَلَيْهِمُ (١) الْبَابَ ، ثُمَّ ابْتَدَرُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ ، قَالَ قَائِلُهُمْ : وَاللَّهِ مَا دَلَّنِي عَلَيْهِ إِلَّا بَيَاضُهُ عَلَى الْفِرَاشِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ كَأَنَّهُ قُبْطِيَّةٌ مُلْقَاةٌ قَالَ: وَصَاحَتْ بِنَا امْرَأَتُهُ قَالَ: فَيَرْفَعُ الرَّجُلُ مِنَّا السَّيْفَ لِيَضْرِبَهَا بِهِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ نَهْيَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: وَلَوْلَا ذَلِكَ فَرَغْنَا مِنْهَا بِلَيْلٍ ، قَالَ : وَتَحَامَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ بِسَيْفِهِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَنْفَذَهُ ، وَكَانَ (٢) سَيِّئ الْبَصَرِ فَوَقَعَ مِنْ فَوْقِ الْعَجَلَةِ ، فَوُثِئَتْ رِجْلُهُ وَثْنًا مُنْكَرًا قَالَ : فَنَزَلْنَا فَاحْتَمَلْنَاهُ فَانْطَلَقْنَا

요[٣/ ٢٨ أ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليهما وعليهما» ، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «تاريخ الطبري» (٢/ ٤٩٦).





بِهِ مَعَنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى مَنْهَرِ عَيْنِ مِنْ تِلْكَ الْعُيُونِ (١) فَمَكَثْنَا فِيهِ ، قَالَ : وَأَوْقَدُوا النَّيْرَانَ ، وَأَشْعَلُوهَا فِي السَّعَفِ ، وَجَعَلُ وا يَلْتَمِسُونَ وَيَسْتَدُّونَ ، وَأَخْفَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّيْرَانَ ، وَأَنْ عَلُوهَا فِي السَّعَفِ ، وَجَعَلُ وا يَلْتَمِسُونَ وَيَسْتَدُّونَ ، وَأَخْفَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَكَانَنَا ، قَالَ : فُمَّ رَجُعُوا ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : أَنَذْهَبُ فَلَا نَدْرِي أَمَاتَ عَدُو اللَّهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : فَخَرَجَ رَجُلُ مِنْا حَتَّىٰ حُشِرَ فِي النَّاسِ فَدَحَلَ مَعَهُمْ ، فَوَجَدَ امْرَأَتُهُ مُكِبَّةً وَفِي يَلِهَ الْمِصْبَاحُ وَحَوْلَهُ رِجَالٌ يَهُودُ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَقَدْ سَمِعْتُ مَوْتَ ابْنِ عَتِيكٍ ثُمَّ أَكْذَبْتُ نَفْسِي ، فَقُلْتُ : وَأَنَى ابْنُ عَتِيكٍ بِهَاذِهِ الْبِلَادِ ، فَقَالَتْ مَوْكَ الْمَرْأَتُ مَنْهَا إِلَىٰ نَفْسِي ، فَقُلْتُ : وَأَنِّى ابْنُ عَتِيكٍ بِهَاذِهِ الْمِعْتُ كَلِمَة مَوْتَ ابْنُ عَتِيكٍ بِهَا إِلَىٰ نَفْسِي ، قَالَ : وَمَا مَو إِلَهِ يَهُودَ تَقُولُ : مَاتَ ، قَالَ : فَمَا سَمِعْتُ كَلِمَة كَلِمَةً وَالنَّا إِلَىٰ نَفْسِي ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ ، فَأَخْبَرْتُ أَصْحَابِي أَنَهُ قَدْ مَاتَ فَاحْتَمَلْنَا مَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَا أَوْلِلَهُ مِنْ اللَّهُ مُعْتَ وَالنَّهِ فَا اللَّهُ مُعْتَلِقُ وَالنَّا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْوَجُونُ اللَّالَةُ مَنْ اللَّهُ مُعْتَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُحْرِيْنَاهُ بِذَلِكَ ، قَالَ : وَجَاءُوهُ يَوْمَ الْمُحُمُّ وَالنَّيِ يَوْمَ الْمُحُمُّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْوَلُ اللَّهُ الْمَا رَاهُمْ ، قَالَ : وَجَاءُوهُ يَوْمَ الْمُحُمُّ وَالنَّيْسِ الْمُعْمَا وَالنَّهِ عَلَى الْوَجُوهُ ».

## ١٦- حَدِيثُ الْإِفْكِ (٢)

<sup>(</sup>١) العيون: جمع: العين، وهو: ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عين). (١) الإفك: في الأصل الكذب، وأراد به هاهنا السيدة عائشة والشعام ما كُذب عليها مما رُميت به. (النهاية،

<sup>(</sup>٢) **الإفك : في** الاصل الكذب ، واراد به هاهنا السيدة عائشة ﴿ عَلَيْهَا مَا كَدَبِ عَلَيْهَا ثَمَا رُميت بـــه . (النهايــة ، مادة : أفك) .

٥ [١٠٤٩١] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٢٢١٦٣] [شيبة: ٢٣٨٥٠].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «وعميرة».

<sup>(</sup>٤) الوعى: الحفظ والفهم. (انظر: النهاية ، مادة: وعا).

۵[۳/۲۸ب].

र १४



أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا ، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي ، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا الْحِجَابَ ، وَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَـوْدَجِي (١) ، وَأَنْـزِلُ فِيـهِ ، فَسِرْنَا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ مِنْ غَرْوِهِ قَفَلَ ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، آذَنَ لَيْكَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّىٰ جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي ، أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل ، فَلَمَسْتُ نَحْرِي ، فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْع (٢) أَظْفَارٍ (٣) قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ (٤) عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ (٥) الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ بِي فَحَمَلُوا الْهَوْدَجَ فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ ، قَالَ : وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا فَلَمْ يُهَبَّلْنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ (٦) مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَ وْدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا بِهِ ، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بِهِمَا بَعْدَمَا اسْتَمَرّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاع وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ (٧) مَنْزِلِي اللّذِي كُنْتُ فِيهِ ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِّعُونَ إِلَيَّ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ ، فَنِمْتُ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوَانِيُّ قَدْ

<sup>(</sup>١) الهودج: خيمة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هدج).

<sup>(</sup>٢) الجزّع: ضرّب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان والحجر في جملته بلون الظُّفُر. (١) الجزع : المعجم الوسيط ، مادة : جزع ) .

<sup>(</sup>٣) الأظفار: أريد به العطر، كأنه يؤخذ ويثقب ويجعل في العقد والقلادة. (انظر: النهاية، مادة: ظفر).

<sup>(</sup>٤) قوله: «الرحل، فلمست نحري، فإذا عقدي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست» ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» (٢٣/ ٥٠) من حديث الدبري عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٥) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل: إلى الأربعين، ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على: أرهط وأرهاط، وجمع الجمع: أراهط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٦) العلقة: قدر ما يمسك الرمق ، تريد: القليل . (انظر: مجمع البحار ، مادة: علق) .

<sup>(</sup>٧) التيمم: القصد. (انظر: النهاية، مادة: يمم).





عَرَّسَ (۱) مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ ، فَأَدْلَجَ (۲) فَأَصْبَحَ عِنْدِي ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْ سَانٍ نَايْمِ فَأَتَ انِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ رَآنِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ (٣) عَلَيَّ الْحِجَابُ ، فَمَا اسْتَنْقَظْتُ إِلَّا بِاسْتِرْجَاعِهِ (١) حِينَ عَرَفَنِي ، فَخَمَّرْتُ (٥) وَجْهِي بِجِلْبَابِي ، وَوَ اللَّهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةَ غَيْرُ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاحَ (٢) رَاحِلَتَهُ ، فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَة اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاحَ (٢) رَاحِلَتَهُ ، فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَة مَتَّى أَنَاحَ (٢) رَاحِلَتَهُ ، فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَة وَتَى أَتَيْنَا الْجَيْشُ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ (٧) فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلِّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهُ بِنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَتَشَكَّيْتُ حِينَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلِّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهُ وَيُ قُولِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُ وَكَانَ اللَّذِي تَوَلِّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهُ وَيُ قُولِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُ وَكُولَ أَشَاعِي وَعَعِي ، أَنِي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُ : ﴿ وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ وَيَكُمْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

<sup>(</sup>١) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . (انظر: النهاية ، مادة: عرس) .

<sup>(</sup>٢) الإدلاج والدلجة: سير الليل ، يقال: (أدلج) بالتخفيف: إذا سار من أول الليل ، و (ادّلج) بالتشديد: إذا سار من آخره. ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله. (انظر: النهاية ، مادة: دلج).

<sup>(</sup>٣) الضرب: هنا بمعنى الفرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٤) الاسترجاع: قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. (انظر: النهاية، مادة: رجع).

<sup>(</sup>٥) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خر).

<sup>(</sup>٦) الإناخة: إبراك البعير وإنزاله على الأرض. (انظر: اللسان، مادة: نوخ).

<sup>(</sup>٧) الوغرة: شدة توقد الحر، وذلك حين تتوسط الشمس السماء، وأوغروا: دخلوا فيهما. (انظر: التاج، مادة: وغر).

<sup>(</sup> ٨ ) الريب والريبة: الشك أو الإساءة أو الإزعاج . (انظر: النهاية ، مادة : ريب ) .

<sup>(</sup>٩) تيكم: اسم إشارة للمؤنث. (انظر: مجمع البحار، مادة: تيا).

<sup>(</sup>١٠) النقه: نقه المريض: إذا برأ أو أفاق وكان قريب العهد بالمرض، لم يرجع إليه كال صحته وقوته. (انظر: النهاية، مادة: نقه).

<sup>(</sup>١١) المناصع: المواضع التي تتخلّى فيها النساء لبول ولحاجة والواحد: منصع، ويؤخذ مما ذكره المؤرخون أنه كان شامي بقيع الغرقد. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٩).

<sup>(</sup>١٢) الكنف: جمع كنيف، وهو: الخلاء وموضع قضاء الحاجة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: كنف).



بُيُوتِنَا ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحِ وَهِي ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَأَمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ (١) خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، وَابْنُهَا (٢) مِسْطَحُ بْنُ أَفَافَ قَبْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَابْنَةُ أَبِي رُهُم قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتُ أُمُّ مِسْطَحِ فِي مِرْطِهَا (٣) ، فَقَالَتْ : تَعِسَ (١) مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا : مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتُ أُمُّ مِسْطَحِ فِي مِرْطِهَا أَلَّ ، فَقَالَتْ : تَعِسَ (١) مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا : فَالْتُ : قَلْتُ اللّهِ عَلَيْ مَنْتَاهُ (١٠)! قَالَتْ : أَيْ هَنْتَاهُ (١٠)! أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ : قَالَتْ : قَلْتُ : وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَتْ : فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدُثُ مَرَضًا إِلَى مَرْضِي ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَي مَنْ فَلْ اللّهِ عَلَيْ فَعَلَى اللّهِ عَلَيْ فَعَلْتُ الْمُنْ الْمَعْ مَا قَالَ : «كَيْفَ مَرْضِي ، فَلَمْ أَنْ أَنْ أَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ هُ فَعِلْتُ أَوْقِيَّ ، فَقُلْتُ لِأَمْ مِنْ أَلْ الْمَعْ عَلَيْ هُ مَرْنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللّهِ لَقَلْمُ لِللّهِ اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ وَضِيعَةً (٢٠) فَي بَنَعُ هُ مَرْنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللّهِ لَقَلْمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فَطُ وَضِيعَةً (٢٠) عِنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مَا وَقَدْ تَحَدَّثُ النَّاسُ ؟ فَقَالَتْ : نَعُمْ ، قَالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللّهُ لَا يَرْقَأُلُهُ لَا يَرْقَأُلُهُ لَا يَرْقَأُلُهُ لَا يَرْقَأُلُهُ اللّهُ وَلَا أَكْتُولُ النَّالُ اللّهُ وَلَا أَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهِ اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «وأمها بنت صخر بن عامر» وقع في الأصل: «وأمها أم صخر ابنة عامر» ، والتصويب من «المعجم الكبير» فيها تقدم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأمها» خطأ.

<sup>(</sup>٣) المرط: كل ثوب غير مخيط يشتمل به كالملحفة ، ويكون من خزّ أو صوف أو كتان . والجمع: المروط . (انظر: معجم الملابس) (ص٤٦٤) .

<sup>(</sup>٤) التعس : العثور والانكباب على الوجه ، وتعس فلان : دعاء عليه بالهلاك . (انظر : النهاية ، مادة : تعس) .

<sup>(</sup>٥) هنتاه: هذه ، وتختص بالنداء ، وقيل: بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم ، والمثنى: هنتان ، والجمع: هنوات ، هنات . وفي المذكر: هن ، هنان ، هنون ، وقد تلحقها الهاء ، فتقول: ياهنه . (انظر: النهاية ، مادة: هنا) .

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، والتصويب من المصدر السابق .

١ [٣/ ٣٨ أ] .

<sup>(</sup>٧) الوضاءة : الْحُسْن والبهجة . (انظر : النهاية ، مادة : وضأ) .

<sup>(</sup>٨) الضرائر: جمع الضرة ، وهي: الزوجة الأخرى للرجل. (انظر: اللسان ، مادة: ضرر).

<sup>(</sup>٩) الرقوء: السكون والانقطاع . (انظر: النهاية ، مادة : رقأ) .





ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ (١) الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، وَأَمَّا عَلِيٌّ ، فَقَالَ : لَـمْ يُضيِّق اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيةَ تَصْدُقْكَ ، قَالَتْ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ بريرة ، فَقَالَ : «أَيْ بَرِيرَةُ! هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ أَمْرِ عَائِشَةَ؟» فَقَالَتْ لَهُ بَريرة : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٢) فَتَأْكُلُهُ ، قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهِ عَيْكُ فَاسْتَعْذَرَ (٢) مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْل بَيْتِي إِلَّا خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْ هِ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي» ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَج أَمَرْتَنَا (٢) فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُـ وَسَيِّدُ الْخَـزْرَج وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا ، وَلَكِنَّهُ حَمَلَتْهُ الْجَاهِلِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْن مُعَاذٍ : لَعَمْرُ اللَّهِ ، لا تَقْتُلُهُ وَلا تَقْدِرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ ، لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ، قَالَتْ : فَشَارَ الْحَيَّانِ الْأُوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَـزَلْ

<sup>(</sup>١) الاستلباث: الإبطاء والتأخر. (انظر: النهاية ، مادة: لبث).

<sup>(</sup>٢) الداجن والداجنة: الشاة يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. (انظر: النهاية، مادة: دجن).

<sup>(</sup>٣) استعذر: طلب من الناس العذر، والمعنى: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فـ لا يلـومني؟ (انظر: التاج، مادة: عذر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أمرنا» ، والمثبت من المصدر السابق.

(VI)

يُخَفِّضُهُمْ حَتَّىٰ سَكَتُوا وَسَكَتَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِيُّ قَالَتْ: وَمَكَثْتُ يَـوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمِ وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي ، قَالَتْ : فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، اسْتَأْذَنَتْ عَلَىَّ امْرَأَةٌ ، فَأَذِنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنًا ، ثُمَّ جَلَسَ ، قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ مَا قِيلَ ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ ، قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّه عَالَا حِينَ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةَ فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بذَنْبهِ ، ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ » ، قَالَتْ : فَلَمَّا قَـضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ قَلَـصَ (١) دَمْعِي حَتَّىٰ مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِأَبِي : أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَيْكَةُ فِيمَا قَالَ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ لِأُمِّى: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ ، فَقُلْتُ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا ، إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا الْأَمْر حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بَرَاءَتِي لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ ، وَلَئِن اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِذَنْبٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُونِي ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ : ﴿ فَصَبْرٌ بَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ، فَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي، وَأَنَا وَاللَّهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيّ يُتْلَىٰ ، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرِ يُتْلَىٰ ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ مَا رَامَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيٌّ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيّهِ عَيَكِيٌّ ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ

<sup>(</sup>١) **القلوص**: الاجتماع ، والانضمام ، والانقباض ، والارتفاع ، والذهاب . (انظر: النهاية ، مادة: قلص) . ه [٣/ ٨٣ ب] .

<sup>(</sup>٢) الريم: الزوال من المكان. (انظر: النهاية، مادة: ريم).





يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ(١) عِنْدَ الْوَحْي حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ(١) مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ(٣) فِي الْيَوْم الشَّاتِ (٤) مِنْ ثِقَلِ الْوَحْيِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَلَمَّا سُرِّيَ (٥) عَـنْ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ ، وَكَانَ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا ، أَنْ قَالَ : «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، أَمَا وَاللَّهِ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ» ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي ، قَالَتْ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ﴾ [النور: ١١] عَشْرَ آيَاتٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي بَرَاءَتِي ، قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْعًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي ، فَرَجَّعَ إِلَىٰ مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا أَبَدًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَمْرِي مَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِي (٦) سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (٧) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ ابْنَةُ جَحْشِ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ .

<sup>(</sup>١) البرحاء: شدّة الكرب من ثِقَل الوحي. (انظر: النهاية ، مادة: برح).

<sup>(</sup>٢) التحدر: النزول والتقاطر. (انظر: النهاية ، مادة: حدر).

<sup>(</sup>٣) الجهان : جمع : جمانة ، وهو : اللؤلؤ الصغار ، أو حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . (انظر : النهاية ، مادة : جمن) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، والقياس: «الشاتي».

<sup>(</sup>٥) التسرية: الكشف والإزالة. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٦) الحماية: المنع. (انظر: النهاية، مادة: حما).

<sup>(</sup>٧) تساميني: تعاليني وتفاخرني، وهو مفاعلة من السمو، أي: تطاولني في الحظوة عنده. (انظر: النهاية، مادة: سما).





٥ [١٠٤٩٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتْهَا حَدَّ النَّبِي ﷺ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ النَّفَرَ الَّذِينَ قَالُوا فِيهَا مَا قَالُوا.

٥ [١٠٤٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّهُمْ .

# ١٧- حَدِيثُ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ

٥ [١٠٤٩٤] عبرالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ﴿ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ ، وَالْهَمْسُ فِي قَوْلِ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ ، وَالْهَمْسُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِشَيْء ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاء كَانَ أُعْجِبَ بِأُمَّتِهِ ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَوُلَاء؟ فَأُوحِيَ هَمَسْتَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاء كَانَ أُعْجِبَ بِأُمَّتِهِ ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَوُلَاء؟ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرُهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْ تَقِمَ مِنْهُمْ ، أَوْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّهُمْ ، فَاخْتَارُوا النَّقْمَة فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا».

قَالَ: وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَ ذَا الْآخِرِ، قَالَ: "وَكَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لَهُ مَا فَطِنَا، وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا وَصَفَ، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ، قَالَ: فَنَظَرُوا لَهُ عُلَامًا عَلَى مَا وَصَفَ، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ، قَالَ: "وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةٍ".

قَالَ مَعْمَرُ: وَأَحْسَبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِينَ ، قَالَ: «فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَعْبُدُ اللَّه ، وَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَعْبُدُ اللَّه ، وَجَعَلَ الْغُلَامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ وَيُبْطِئُ عَلَى الْكَاهِنِ » ، قَالَ: «فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ الْغُلَامُ النَّاهِنِ إِنَا فَالَ الْكَاهِنُ أَيْنَ النَّاهِبُ إِنَا قَالَ الْكَاهِنُ أَيْنَ

٥[٢٩٤٠][شيبة: ١٣٩٨٩].

٥ [ ١٠٤٩٤ ] [ التحفة: م ت س ٤٩٦٩ ] . ١٠٤٩٤ [

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٤) من حديث الدبري عن عبد الرزاق، به.





كُنْتَ؟ فَقُلْ: كُنْتُ عِنْدَ أَهْلِي، وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلُكَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْ: كُنْتُ عِنْدَ الْكاهِن، قَالَ: فَبَيْنَا الْغُلَامُ عَلَىٰ ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَبِيرَةٍ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ يَعْنِي الْأَسَدَ، وَأَخَذَ الْغُلَامُ حَجَرًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ حَقًّا فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلَ هَذِهِ الدَّابَّةَ ، وَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الْكَاهِنُ حَقًّا فَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا أَقْتُلَهَا ، قَالَ : ثُمَّ رَمَاهَا فَقَتَلَ الدَّابَّةَ ، فَقَالَ النَّاسُ : مَنْ قَتَلَهَا؟ فَقَالُوا : الْغُلَامُ ، فَفَزِعَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، وَقَالُوا : قَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ ، فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَىٰ فَجَاءَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ عَلَيَّ بَصَرِي فَلَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ : لَا أُرِيدُ مِنْكَ هَذَا ، وَلَكِنْ إِنْ رُدَّ إِلَيْكَ بَصَرُكَ أَتُؤْمِنُ بِالَّذِي رَدَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ فَرَدَّ عَلَيْهِ بَـصَرَهُ ، قَـالَ : فَآمَنَ الْأَعْمَىٰ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَلِكَ أَمْرُهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَقَالَ : لأَقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لَا أَقْتُلُهَا صَاحِبُهَا ، قَالَ : فَأَمَر بِالرَّاهِبِ وَبِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ أَعْمَى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَىٰ مَفْرِقِ (١) أَحَدِهِمَا فَقُتِلَ ، وَقُتِلَ الْآخِرُ بِقِتْلَةِ أُخْرَىٰ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُلَامِ ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ جَبَل كَذَا وَكَذَا ، فَأَلْقُوهُ مِنْ رَأْسِهِ ، فَلَمَّا انْطَلَقُوا بِهِ إِلَىٰ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادُوا جَعَلُوا يَتَهَافَتُونَ مِنْ ذَلِكَ الْجَبَل ، وَيَتَرَدُّونَ مِنْهُ ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْغُلَامُ فَرَجَعَ ، فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا (٢) بِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَأَلْقُوهُ فِيهِ ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى الْبَحْرِ ، فَغَرَّقَ اللَّهُ مَنْ كَانَ مَعَهُ ، وَأَنْجَاهُ اللَّهُ ، فَقَالَ الْغُلَامُ : إِنَّكَ لَنْ تَقْتُلَنِي حَتَّى تَصْلُبَنِي وَتَرْمِيَنِي ، وَتَقُولَ : إِذَا رَمَيْتَنِي بِاسْمِ رَبِّ الْغُلَامِ ، أَوْ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَصُلِبَ ، ثُمَّ رَمَاهُ ، وَقَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ، قَالَ : فَوَضَعَ الْغُلَامُ يَدَهُ عَلَىٰ صُدْغِهِ ثُمَّ مَاتَ ١٠ ، فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ عِلْمَا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ ، فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ هَذَا الْغُلَامِ ، قَالَ: فَقِيلَ لِلْمَلِكِ: أَجَزِعْتَ أَنْ خَالَفَكَ ثَلَاثَةٌ، فَهَذَا الْعَالَمُ (٣) كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوكَ، قَالَ: فَخَدَ

<sup>(</sup>١) المفرق: المكان الذي يفرق فيه الشعر، وهو وسط الرأس. (انظر: اللسان، مادة: فرق).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «انطلق» ، والتصويب من المصدر السابق .

۵ [۳/ ۸۶ ب].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العلم» ، والمثبت موافق لما في «التفسير» للمصنف (٣/ ٣٦٢) ، وفي «المعجم الكبير»: «الناس».



الْأُخْدُودَ، ثُمَّ أَلْقَىٰ فِيهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ، ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ إِلَىٰ دِينِهِ تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَلْقَيْنَاهُ فِي النَّارِ، فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأُخْدُودِ»، قَالَ: «فَذَلِكَ تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَلْقَيْنَاهُ فِي النَّارِ، فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأُخْدُودِ»، قَالَ: «فَذَلِكَ قُولُ اللَّهِ: ﴿ قُتِلَ أَصْحَلُ اللَّهُ خُدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ قَولُ اللَّهِ: ﴿ قُتِلَ أَصْحَلُ اللَّهُ خُدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٤٠ - ٨]»، قَالَ: فَيُذْكَرُ أَنَّهُ أُخْرِجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بُننِ الْخُطَّابِ نَحْلَلْتُهُ وَإِصْبَعُهُ عَلَى صُدْغِهِ كَمَا كَانَ وَضَعَهَا.

قال عبد الرزاق: وَالْأُخْدُودُ بِنَجْرَانَ.

### ١٨- حَدِيثُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ

• [١٠٤٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُوسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَوَارِيٌ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ إِلَىٰ مَدِينَةِ أَصْحَابِ الْكَهْ فِ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلُهَا ، فَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلُهَا أَحَدُ إِلّا سَجَدَ لَهُ ، فَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَهُ فَأَتَى يَدْخُلُهَا ، فَكَانَ قِرِيبًا مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهِ يُ وَاجِرُ نَفْسَهُ مِنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ ، وَرَأَىٰ صَاحِبُ الْحَمَّامِ فِي حَمَّامِهِ الْبَرَكَةَ وَالرَّفْقَ ، وَفَوَضَ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ يَسْتَرْسِلُ إِلَيْهِ ، وَعَلِقَهُ فِتْيَةٌ مِنْ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ ، وَكَانُوا عَلَىٰ مِثْلِ حَالِهِ فِي حُمَّامِ وَلَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَحَبَرِ الاَّخِرَةِ حَتَّىٰ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ ، وَكَانُوا عَلَىٰ مِثْلِ حَالِهِ فِي حُسْنِ يَسْتَرْسِلُ إِلَيْهِ ، وَعَلِقَهُ فِتْيَةٌ مِنْ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ ، وَكَانُوا عَلَىٰ مِثْلِ حَالِهِ فِي حُسْنِ السَّمَاءِ الْهَبْعَةِ ، وَكَانَ يَشْتَرُطُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحَمَّامِ أَنَّ اللَّيْلَ لِي ، وَلَا تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْهَبْعَةِ ، وَكَانَ يَشْتَرُطُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحَمَّامِ أَنَّ اللَّيْلَ لِي ، وَلَا تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّلَاةِ إِذَا حَضَرَتُ ، حَتَّىٰ جَاءَ ابْنُ الْمَلِكِ بِامْرَأَةٍ يَدْخُلُ بِهَا الْحَمَّامَ ، فَعَيَّرُهُ الْحَوَارِيُّ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلُ قَوْلِهِ (١٠ ) ، فَسَبَّهُ وَانْتَهَرَهُ ، وَلَمْ يَلْخَفِقُ وَلَا الْفِنْيَة فَخَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَمَاتًا فِيهِ فَأَتَى الْمَلِكُ فَقِيلَ فَتَلَ الْمُنْتُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ ، وَمَرَبُ فَقَالَ لَكُ مَاتًا فِيهِ فَأَتَى الْمَلِكُ فَقِيلَ فَتَلَ الْمُلِكُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ فَحَرُهُ وامِنَ الْمُلِكُ فَقِيلَ فَتَلَ الْمُلِكُ فَعَلَى الْمُلِكُ فَيْ وَلَمْ الْمُلِكُ فَقِيلَ فَتَلَ الْمُلِكُ فَيْمَا وَلَهُ مَاتًا فَعَرَاهُ وَمُولُ الْمُلِكُ فَي فَلَ الْمُلِكُ فَي الْمُحَلِّ فَعَرَاهُ وَمُرَبُ وَامْ الْمُؤْمُ وَلَوْ الْمُؤْمُ الْمُلِكُ فَلَى الْمُلِلُ فَي فَلَى الْمُلِكُ فَقَلَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْفَيْتُ عَلَى الْمُقَالُ الْمُلِلُ فَي مُولِهُ الْمُ الْمُؤْمُ وَا الْفَيْسُةُ وَقُولُ الْمُو

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال له مثل قوله» ليس في الأصل ، واستدركناه من «التفسير» للمصنف (٢/ ٣٩٧) بإسناده ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فأتى الملك، فقيل: قتل ابنك صاحب الحمام» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .





بِصَاحِبِ لَهُمْ فِي زَرْع لَهُ ، وَهُوَ عَلَىٰ مِثْلِ أَمْرِهِمْ ، فَلَكَرُوا لَـهُ أَنَّهُـمُ الْتُمِسُوا فَانْطَلَقَ مَعَهُمْ وَمَعَهُ كَلْبٌ حَتَّى أَوَاهُمُ اللَّيْلُ إِلَى كَهْفٍ ، فَدَخَلُوا فِيهِ ، فَقَالُوا: نَبِيتُ هَاهُنَا اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ نُصْبِحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَرَوْنَ رَأْيَكُمْ ، قَالَ : فَضُربَ عَلَى آذَانِهِمْ ، فَخَرَجَ الْمَلِكُ بِأَصْحَابِهِ يَتْبَعُونَهُمْ حَتَّىٰ وَجَدُوهُمْ ، فَدَخَلُوا الْكَهْفَ ، فَكُلَّمَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ أُرْعِبَ فَلَمْ يُطِقْ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَلَسْتَ قُلْتَ : لَوْ كُنْتُ قَدَرْتُ عَلَيْهِمْ قَتَلْتُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى ، قَالَ: فَابْن عَلَيْهِمْ بَابَ الْكَهْفِ، وَدَعْهُمْ يَمُوتُوا عِطَاشًا وَجُوعًا ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ غَبَرُوا زَمَانًا ، ثُمَّ إِنَّ رَاعِي غَنَمِ أَدْرَكَهُ الْمَطَرُ عِنْدَ الْكَهْفِ ، فَقَالَ : لَوْ فَتَحْتُ هَذَا الْكَهْفَ وَأَدْخَلْتُ غَنَمِي مِنَ الْمَطَرِ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَالِجُهُ حَتَّىٰ فَتَحَ لِغَنَمِهِ ، فَأَدْخَلَهَا فِيهِ وَرَدَّ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ مِنَ الْغَدِ ، حِينَ أَصْبَحُوا ، فَبَعَثُوا أَحَدَهُمْ بِوَرِقِ لِيَشْتَرِيَ لَهُمْ طَعَامًا ، فَلَمَّا أَتَى بَابَ مَدِينَتِهِمْ جَعَلَ لَا يُرِي أَحَدًا مِنْ وَرِقِهِ شَيْئًا إِلَّا اسْتَنْكَرَهَا حَتَّىٰ جَاءَ رَجُلًا ، فَقَالَ : بِعْنِي بِهَ ذِهِ الدَّرَاهِم طَعَامًا ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ؟ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لِي أَمْس فَأَوَانَا اللَّيْلُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا فَأَرْسَلُونِي ، فَقَالَ : هَذِهِ الدَّرَاهِمُ كَانَتْ عَلَىٰ عَهْدِ مُلْكِ فُلَانٍ ، فَأَنَّىٰ لَكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ؟ فَرَفَعَهُ إِلَى الْمَلِكِ ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَكَ هَنهِ الْوَرقُ ١٠٠ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ (١) لِي أَمْس حَتَّى أَدْرَكَنَا اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَـذَا وَكَـذَا، ثُمَّ أَمَرَنِي أَصْحَابِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُمْ طَعَامًا ، قَالَ : وَأَيْنَ أَصْحَابُك؟ قَالَ : فِي الْكَهْ فِ ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ حَتَّى أَتَىٰ بَابَ الْكَهْفِ ، فَقَالَ : دَعُونِي حَتَّىٰ أَدْخُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِي (٢) قَبْلَكُمْ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ وَدَنَا مِنْهُمْ ، ضُرِبَ عَلَىٰ أُذُنِهِ وَآذَانِهِمْ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، فَجَعَلَ كُلَّمَا دَخَلَ رَجُلٌ رُعِبَ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، فَبَنَوْا كَنِيسَةً ، وَبَنَوْا مَسْجِدًا يُصَلُّونَ فِيهِ.

١ [٣/ ٥٨ أ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وصاحب» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٢/ ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صاحبي» ، والتصويب من المصدر السابق.





#### ١٩- بُنْيَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

• [١٠٤٩٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسْدَا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [ص: ٣٤]، قَالَ: كَانَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ شَيْطَانٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً حَتَّىٰ رَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مُلْكَهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَى نِسَائِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: إِنَّا سُلَيْمَانَ، قَالَ لِلشَّيَاطِينِ: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَبْنِيَ مَسْجِدًا يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ مِقْفَارٍ وَلَا مِنْشَارِ، قَالَتِ الشَّيَاطِينُ: إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيْطَانًا فَلَعَلَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ يُخْبِرُكَ بِذَلِكَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَرِدُ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامِ عَيْنًا يَشْرَبُ مِنْهَا ، فَعَمَدَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَىٰ تِلْكَ الْعَيْنِ فَنَزَحَتْهَا ، ثُمَّ مَلاَّتْهَا خَمْرًا ، فَجَاءَ الشَّيْطَانُ ، قَالَ : إِنَّكِ لَطَيِّبَةُ الرِّيح ، وَلَكِنَّكِ تُسَفِّهِينَ الْحَلِيمَ ، وَتَزِيدِينَ السَّفِيهَ سَفَهَا ، ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يَشْرَبْ ، فَأَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ كَرَعَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ ، فَأَخَذُوهُ فَجَاءُوا بِهِ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ ، فَأَرَاهُ سُلَيْمَانُ خَاتَمَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ ذَلِكَ وَكَانَ مُلْكُ سُلَيْمَانَ فِي خَاتَمِهِ ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: إِنِّى قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَبْنِيَ مَسْجِدًا(١) لَا أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ مِنْقَارٍ وَلَا مِنْشَارِ، فَأَمَرَ الشَّيْطَانُ بِزُجَاجَةٍ فَصُنِعَتْ، ثُمَّ وُضِعَتْ عَلَىٰ بَيْض الْهُدْهُ لِ فَجَاءَ الْهُدْهُدُ لِلرَّبْضِ عَلَىٰ بَيْضِهِ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ فَقَالَ الشَّيْطَانُ : انْظُرُوا مَا يَأْتِي بِهِ الْهُدْهُدُ فَخُذُوهُ ، فَجَاءَ بِالْمَاسِ فَوَضَعَهُ عَلَى الزُّجَاجَةِ فَفَلَقَهَا فَأَخَذُوا الْمَاسَ ، فَجَعَلُوا يَقُطُّونَ بِهِ الْحِجَارَةَ قَطًّا حَتَّىٰ بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِس قَالَ: وَانْطَلَقَ سُلَيْمَانُ يَوْمًا إِلَى الْحَمَّامِ وَقَدْ كَانَ فَارَقَ بَعْضَ نِسَائِهِ فِي بَعْضِ الْمَأْثَمِ ، فَدَخَلَ الْحَمَّامَ وَمَعَهُ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ ، فَلَمَّا دَخَلَ ذَلِكَ أَخَذَ الشَّيْطَانُ خَاتَمَهُ فَأَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ ، وَأَلْقَىٰ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ -السَّرِيرِ - جَسَدًا شِبْهَ سُلَيْمَانَ ، فَخَرَجَ سُلَيْمَانُ وَقَدْ ذَهَبَ مُلْكُهُ ، فَكَانَ السَّيْطَانُ عَلَى سَرِيرِ سُلَيْمَانَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَاسْتَنْكَرَهُ أَصْحَابُهُ ، وَقَالُوا : لَقَدْ فُتِنَ سُلَيْمَانُ مِنْ تَهَاوُنِهِ

<sup>(</sup>١) أقحم بعده في الأصل: «أن».





بِالصَّلَاةِ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاةِ، وَبِأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، وَكَانَ مَعَهُ مِنْ صَحَابَةِ سُلَيْمَانَ رَجُلٌ يُشَبَّهُ بِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي الْجَلَدِ وَالْقُوّةِ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُهُ لَكُمْ فَجَاءَهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي أَحَدِنَا يُصِيبُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يُصَلِّي هَلْ تَرَىٰ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَأْسًا؟ قَالَ: يَنَامُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يُصَلِّي هَلْ تَرَىٰ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَأْسًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَقَدِ افْتُتِنَ سُلَيْمَانُ ، قَالَ: فَبَيْنَا سُلَيْمَانُ لَا بَعْنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ: فَجَاءَتُهُ بِحُوتٍ فَشَقَتْ ذَلِكَ بَوْمُ إِلَى امْرَأَةٍ فَصَنَعَتْ لَهُ حُوتًا ، أَوْ قَالَ: فَجَاءَتُهُ بِحُوتٍ فَشَقَتْ ذَلِكَ بَعْدِي بَطْنُهُ ، فَوَالَ : فَجَاءَتُهُ بِحُوتٍ فَشَقَتْ بَطْنُهُ ، فَوَالَ عَنْ مَانُ عَلَيْهِ مُلْكُهُ ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ رَبِّ الْعَيْورُ لِى شَيْعَ لَقِيهُ مِنْ دَابَةٍ ، أَوْ طَيْرٍ ، أَوْ شَيْءٍ وَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مُلْكُهُ ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ رَبِّ ٱعْفِرُ لِى شَيْعَ لَقِيهُ مِنْ دَابَةٍ ، أَوْ طَيْرٍ ، أَوْ شَيْءٍ وَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مُلْكُهُ ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ رَبِّ ٱعْفِرُ لِى وَمَعْ فَي لِلْكُ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمُحَتَّى اللَّهُ الْمَعْمَرُ : قَالَ الْكَلْبِعِي لِأَعْدِ مِنْ بَعْدِي فَي اللَّهُ الشَيَاطِينُ مَعًا وَالطَّيْرُ .

#### ٢٠- بَدْءُ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

و ١٠٤٩٧] عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : أَوَّلُ مَا اشْتَكَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : أَوَّلُ مَا اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهٍ ، قَالَ : فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهٍ ، قَالَ : فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ فِي لَدِّهِ فَلَدُّوهُ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : هَذَا فِعْلُ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَاهُنَا (١) وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ فِي لَدِّهِ فَلَدُّهُ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : هَذَا فِعْلُ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَاهُنَا (١) وَأَشَارُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَكَانَتْ أَسْمَاءُ ابْنَهُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ ، قَالُوا : كُنَّا نَتَهِمُ بِكَ ذَاتَ الْجَنْبِ (٢) لَا الْتَدُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إِنَّ ذَلِكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْذِفَنِي بِهِ لَا يَبْقَيَنَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا الْتَدَ ،

١٥ [٣] ٥٥ ب].

٥ [٧٠٤٩٧][الإتحاف: حب كم حم ٢١٣٢١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هؤلاء» ، والتصويب من «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم (٧٦٥١) من حديث الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) ذات الجنب: الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل ، وقلم يسلم صاحبها . (انظر: النهاية ، مادة : جنب) .



إِلَّا عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي عَبَّاسًا ، قَالَ : فَلَقَدِ الْتَدَّتْ مَيْمُونَةُ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لَعَزِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٥ [١٠٤٩٨] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَوَّلَ مَا اللَّهَ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي وَيْدُ أَوْ أَوْ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ ، قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدُّ لَهُ عَلَى الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَيَدُ أُخْرَىٰ عَلَىٰ يَدِ رَجُلٍ بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ ، قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدُّ لَهُ عَلَى الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَيَدُ أُخْرَىٰ عَلَىٰ يَدِ رَجُلٍ الْخَرَ، وَهُو يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَحْرَهُ وَيَدُلُ اللَّهِ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً ؟ هُـ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَلَكِنَّ عَائِشَة أَلَا يَا يَعْبُ لَلْهِ الْمَا بِخَيْرِ . لَا تَطِيبُ لَهَا نَفْسًا بِخَيْرٍ .

٥ [١٠٤٩٩] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَوْ عَمْرَهُ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ

(١) قوله: «أو عمرة» وقع في الأصل مصحفا: «عن غيره» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٦/ ١٥١) من حديث عبد الرزاق ، به .

٥[١٩٤٨] [التحفة: خ ١٦٩٤، س ١٦٥٠٤، خ ١٧٣١، خ ١٦٠٧، خ م س ق ١٦٠١، ت م س ق ١٦٠١، ت ١٦١٥٥، س ١٦١٥٥، س ١٦٠١، ت ١٦٩٨، ت ١٦١٥٥، م ١٦٠١، ت ١٦٢٧، م ١٦٠٠٠، س ١٦٠٧٤ ع ١٦٢٧، م ١٦٠٧٠، خ ١٦٢٨، خ ١٦٢٧، خ ١٦٢٧، خ ١٦٢٢، ث ١٦٢٢، ث ١٦٢٣، ث ١٦٢٣، ث ١٦٢٣، ث ١٢٢٣، ث ١٢٢٨، ث ١٢٥٠، ث م ١٢٥٠، ث م ١٢٥٠، ث م ١٢١٤، ث ١٢٩٧، ث ١٢٩٤، ث م س ق ١٢٩٧، ث م ١٢٦٢، ث ١٢٦٢، ث ١٢٦٢، ث م س ق ١٢٠١، ث ١٢٦٢، ث م ١٢٦٢، ث م ١٢٦٠، ث م ١٢٠١، ث ١٢٠١، ث ١٢٠١، ث ١٢٠٠، ث ١٢٩٠، ث م ١٢١٠، ث م ١٢٠٠٠، ث م ١٢٤٠، ث م س ق ١٢٠٠٠، ث م ١٢٤٠، ث م ١٢٤٠٠، ث م ١٢٤٠٠، ث م ١٢٤٠٠، ث م م ع ١٢٠١٠، ث م ١٢٤٠٠، ث م ص ع ١٢٠٠٠، ث الـ٢٠١٠، ث م ص ع ١٢٠١٠].

<sup>0[</sup>۱۹۶۹] [التحفة: خ ۱۷۳۱، خ م س ق ۱۵۹۵، خ م ت سي ۱۷۱۷، خ م س ق ۱۳۳۸، خ م م ال ۱۲۱۳، خ م س ق ۱۳۳۸، خ م د س ق ۱۲۹۸، خ ۱۲۹۸، خ ۱۷۰۹، خ ۱۷۰۹۱، خ ۱۲۲۸، خ ۱۲۹۸، ض ۱۲۹۸، خ ۱۳۹۸، خ ۱۳۹۸، خ ۱۳۹۸، خ س ۱۳۸۸، خ م ۱۲۳۸، خ م ۱۳۲۸، خ م س ق ۱۲۹۸، خ م س ق ۱۲۹۸، خ م س ق ۱۳۹۸، خ م س ق ۱۲۹۸، خ م س ت ۱۲۸۸، خ م س ت ۱۲۹۸، ض م س ۲۲۸۱، ن خ م س ت ۱۲۸۱، خ م ص ت ۱۲۹۸، خ ت س ۲۲۸۹، الز تحاف : خز حب کم حم ۲۲۰۹۱، و تقدم : (۱۷۹۸).





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ (١) لَمْ تُحْلَلْ (٢) أَوْكِيتُهُ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ أَسْتَرِيحُ، فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»، قَالَتْ عَائِشَهُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مَخْضَبٍ (٢) لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، حَتَّى طَفِقَ (٥) يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ.

- ٥ [ ١٠٥٠٠] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ أَبُوهُ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ مَا يَوْمَئِذٍ لَا النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ مَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ مَا يَوْمَئِذٍ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : «يَا خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، إِنَّكُمْ تَزِيدُونَ وَالْأَنْصَارُ لَا يَزِيدُونَ ، الْأَنْصَارُ عَيْبَتِي الَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا ، فَأَكْرِمُوا كَرِيمَهُمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » .
- ٥ [١٠٥٠١] قال الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ عَبْدَا خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «إِنَّ عَبْدَا خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ اللَّبِيُ اللَّبِيُ اللَّبِيُ اللَّبِيُ اللَّبِيُ اللَّبِيُ اللَّبِيُ اللَّبِيُ : «عَلَىٰ رِسْلِكَ» ، ثُمَّ قَالَ : «سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ الشَّوَارِعَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ عَلَىٰ رِسْلِكَ» ، ثُمَّ قَالَ : «سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ الشَّوَارِعَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ» وَعَلَىٰ رَسُلِكَ ، «فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَحْسَنَ يَدًا عِنْدِي مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ» .
- ٥ [١٠٥٠٢] قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) **القرب** : جمع قربة ، وهي : وعاء من جلد يستعمل لحفظ الماء ، أو اللبن ، أو الزيت . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : قرب) .

<sup>(</sup>٢) التحلل: تفعل من الحل نقيض الشد. (انظر: النهاية ، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٣) **الوكاء**: الخيط الذي تشدبه الصرة والكيس وغيرهما. (انظر: النهاية ، مادة: وكا).

<sup>(</sup>٤) المخضب: شبه المركن (الإناء) يغسل فيه الثياب. (انظر: النهاية، مادة: خضب).

<sup>(</sup>٥) طفق: بدأ. (انظر: النهاية، مادة: طفق).

٥ [ ١٠٥٠٠] [الإتحاف : حم ٢١٠٢٨].

٥ [ ١٠٥٠٢] [ التحفة : س ١٦١٢٣ ، س ١٩٠٤٢ ، خ م س ١٦٣١ ، م ت ١٦٧٠٤ ] [ الإتحاف : مي جا عه حب حم ٨٠٠٥ ، حب حم ٢١٩٢٨ ] [شيبة : ٢٦٢٧ ، ٢٦٢٢] ، وتقدم : (١٦٠١) وسيأتي : (١٦٩٣٤ ) .





أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حِينَ نَزَلَ بِهِ جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، وَهُو يَقُولُ: «لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا.

٥ [١٠٥٠٣] قال مَعْمَرُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، اللَّهِ بِالنَّاسِ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ ، فَلَقِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : صَلِّ بِالنَّاسِ ، فَضَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ زَمْعَةَ ، فَلَقِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : صَلِّ بِالنَّاسِ فَجَهَرَ بِصَوْتِهِ وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : هَا أَبِي اللَّهُ وَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، وَصَلَّىٰ عُمَرُ بِالنَّاسِ فَجَهَرَ بِصَوْتِهِ وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرَ إِللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمْرُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْرُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهِ عَمْرَ اللَّهُ عَمْرُ إِللَّهُ مِنْ زَمْعَةَ : بِعْسَ مَا صَنَعْتَ كُنْتُ أَرَىٰ ، أَنَ لَيُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَمْرُ إِللَّهُ مَنُ اللَّهُ عَمْرُ إِللَّهُ مَا أَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَحَدًا .

٥ [ ١٠٥٠٤] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيَ قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَتْ: قُلْتُ: يَكْ لَمَّا ثَقُل اللَّهِ مَا وَلَا اللَّهِ مَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَوْتَ غَيْرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ (٣) إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَوْتَ غَيْرَ

합[까/ ٢시 [].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عباس» ، والتصويب من «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ١٩٥).

<sup>0[</sup>۱۰۰۰] التحفة: م ۱۶۲۱، خ م ۱۶۱۲، خ ت س ۱۷۱۵، خ م ت سي ۱۲۱۷، ت ۱۲۱۵، خ ۱۲۱۸، ت ۱۲۱۸، خ ۱۲۰۷، م ۱۲۰۷، م ۱۲۰۷، س ۱۲۰۷، خ ۱۲۶۸، س ۱۲۰۷۱، خ ۱۲۶۸، س ۱۲۰۷۱، خ ۱۲۶۸، س ۱۲۲۸، خ ۱۲۳۸، س ۱۲۲۸، خ ۱۲۳۸، س ۱۲۲۸، خ ۱۲۳۸، س ۱۲۲۸، خ ۱۲۳۸، خ ۱۲۳۸، خ ۱۲۳۸، خ ۱۲۲۸، خ م س ق ۱۲۲۸، خ ۱۲۳۸، خ م س ت ۱۲۲۷، خ م س ت ۱۲۲۷، خ م س ت ۱۲۲۷، خ م س ت ۱۲۳۷، خ م س ت ۱۲۳۷، خ م س ت ۱۲۳۸، خ م س ت ۱۲۳۸، خ م س ق ۱۲۹۸، خ م س ق ۱۲۸۸، خ م س ت ۱۲۸۸، م س ت ۱۲۸۰، خ م س ت ۱۲۸۸، خ د ۱۲۸۸، خ م س ت ۱۲۸۸، خ م س ت ۱۲۸۸، خ د ۲۸۸۸، خ د ۲۸

<sup>(</sup>٢) قوله: «حمزة بن» ليس في الأصل، والصواب إثباته كها في «مستخرج أبي عوانة» (١٦٣٨)، «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (٩٣٢)، من طريق المصنف، به. وقد أخرجه على الصواب كذلك إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٧٦٦) عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) الرقيق: الضعيف الهين اللين. (انظر: النهاية، مادة: رقق).





أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَشَاءَمَ (١) النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ مَوْلَابًا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا إِنَّالُ مَنْ مَا إِلَيْهُ مَا إِلَّهُ عَلَيْهُ مَا أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّالُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا إِلَّهُ عَلَيْهُ مَا إِنَّالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى

٥[٥٠٥٠] قال الزُهْرِيُ : وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ كَشَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ سِتْرَ الْحُجْرَةِ ، فَرَأَى أَبَا بَكْرٍ وَهُ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَى وَجُهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ (٢) وَهُ وَيَبْتَسِمُ ، قَالَ : وَكِدْنَا أَنْ نَفْتَ بِنَ فِي صَلَاتِنَا فَرَحًا بِرُوْيَةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَبُو بَكْرِ دَارَ يَنْكُصُ (٤) ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ : أَنْ كَمَا أَنْتَ ، بِرُوْيَةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَبُو بَكْرِ دَارَ يَنْكُصُ (٤) ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَمُتُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَمُتْ ، وَقَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَمُتْ ، وَلَكَ ، وَقَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَمُتْ ، وَلَكَ ، وَقَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، وَقَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَمُتْ ، وَلَكِنَ رَبَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَنْ أَرْبُولِ اللّهِ عَتَى يَقْطَعَ أَيْدِي رِجَالٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، وَأَلْسِنَتَهُمْ يَرْعُمُونَ ، أَوْ قَالَ يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ مَاتَ .

٥ [١٠٥٠٦] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : وَاللَّهِ لَأَعْلَمَنَّ مَا بَقَاءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِينَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اتَّخَذْتَ شَيْئًا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَدْفَعُ عَنْكَ الْغُبَارَ وَيَوْدُ عَنْكَ الْخَصْمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : لَوَ اللَّهُ يُرِيحُنِي اللَّهُ يَنَازِعُونِي رِدَائِي ، وَيَطَعُونَ عَقِبِي ، وَيَغْشَانِي غُبَارُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُرِيحُنِي (لَأَدَعَنَّهُمْ يُنَازِعُونِي رِدَائِي ، وَيَطَعُونَ عَقِبِي ، وَيَغْشَانِي غُبَارُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُرِيحُنِي وَلَا يَعْفَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ مِنْهُمْ » ، فَعَلِمْتُ أَنَّ بَقَاءَهُ فِينَا قَلِيلٌ ، قَالَ : فَلَمَّا تُوفِقِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي لَا رُجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي لَا مُحْدُ ، وَلَكِنْ صَعِقَ كَمَا صَعِقَ مُوسَى ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَعِيشَ وَسُولُ اللَّهِ إِنِّي لَا أَوْلَى يَعْمِشَ فَي مَا عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ يَعِيشَ وَاللَّهُ إِنِّي لَا يُعْمَلُونَ عَقِيقَ كَمَا صَعِقَ مُوسَى ، وَاللَّهِ إِنِّي لَا يُولِي لَوْ اللَّهُ عَمْرُ ، فَقَالَ : إِنَّ يَعِيشَ وَلَا اللَّهُ إِنْ يَعِيشَ وَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ يَعِيشَ

<sup>(</sup>١) الشؤم والتشاؤم: كراهية الأمر وخوف عاقبته. (انظر: اللسان، مادة: شأم).

<sup>(</sup>٢) صواحبات: جمع صاحبة ، والمراد أنهن مثل صواحبات يوسف (النساء اللائي راودنه) في إظهار خلاف ما في الباطن ، وهو: أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن لا يتشاءم الناس به وأظهرت كونه لا يسمع المأمومين . (انظر: مجمع البحار، مادة: صحب) .

٥[١٠٥٠٥] [التحفة: س ١٤٨٠، خ ١٥١٨، م ١٥١٠، خ ١٤٩٦، م تم س ق ١٤٨٧، م ١٥٤٣، م ١٥٤٣، م ١٥٤٣، م ١٥٢٦، م ١٥٢٦، م

<sup>(</sup>٣) ورقة مصحف: أي في حسنه ووضاءته. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) النكوص: الرجوع إلى الوراء. (انظر: النهاية ، مادة: نكص).

٥ [٢٠٥٠٦] [شيبة: ٧٢٥٥٣].



رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَىٰ يَقْطَعَ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَلْسِنَتَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَدْ مَاتَ ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ عَهْدٌ ، أَوْ عَقْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا ، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ مَ يَمُتُ عَمْدُ وَصَلَ الْحِبَالَ ، ثُمَّ حَارَبَ وَوَاصَلَ وَسَالَمَ ، وَنَكَحَ النِّسَاءَ وَطَلَّقَ ، وَتَرَكَكُمْ عَنْ حَبَّىٰ وَصَلَ الْحِبَالَ ، ثُمَّ حَارَبَ وَوَاصَلَ وَسَالَمَ ، وَنَكَحَ النِّسَاءَ وَطَلَّقَ ، وَتَرَكَكُمْ عَنْ حَبَّىٰ وَصَلَ الْحِبَالَ ، ثُمَّ حَارَبَ وَوَاصَلَ وَسَالَمَ ، وَنَكَحَ النِّسَاءَ وَطَلَّقَ ، وَتَرَكَكُمْ عَنْ حَبَّىٰ وَصَلَ الْحِبَالَ ، ثُمَّ حَارَبَ وَوَاصَلَ وَسَالَمَ ، وَنَكَحَ النِّسَاءَ وَطَلَّقَ ، وَتَرَكَكُمْ عَنْ حَبَّىٰ وَصَلَ الْحِبَالَ ، ثُمَّ حَارَبَ وَوَاصَلَ وَسَالَمَ ، وَنَكَحَ النِّسَاءَ وَطَلَّقَ ، وَتَرَكَكُمْ عَنْ حَبَّىٰ وَصَلَ الْحِبَالَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يُعْجِزَ اللَّهَ أَنْ يَعْجَزَ اللَّهُ أَنْ يُعْجِزَ اللَّهَ أَنْ يَعْجَزَ اللَّهُ أَنْ يُعْجِزَ اللَّهُ أَنْ يُعْجَزِ اللَّهُ أَنْ يُعْجَزِ اللَّهُ أَنْ يُعْجَزِ اللَّهُ أَنْ يُعْجَزِعُهُ عَنْ فَيُخْرِجَهُ إِلَيْنَا ، وَإِلَّا فَحَلًّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَاحِبِنَا ، فَإِنَّهُ يَأْمَنَ نُ كَمَا يَأْسَنُ وَسَالَالًا سُ ١٤ .

• [١٠٥٠٧] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ الْعَبَّاسُ ، وَعَلِيُّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا فِي مَرَضِهِ فَلَقِيَهُمَا رَجُلُ ، فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا بَارِنًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِي بْنِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا بَارِنًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِي بْنِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا بَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيَّا بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرِفُ أَبِي طَالِبٍ : أَنْتَ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَعَبْدُ الْعَصَا ثُمَّ حَلَّ بِهِ ، فَقَالَ: إِنَّهُ يُخَيِّلُ إِلَيْ إِنَّهُ لَأَعْرِفُ أَبِي طَالِبٍ : أَنْتَ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَعَبْدُ الْمَوْتِ ، وَإِنِّي حَائِفُ أَلًا يَقُومَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّهُ لَأَعْرِفُ وَجُعِهِ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَإِنِّي حَائِفُ أَلًا يَقُومَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَا أَمْرُ وَالْمَعْ وَمَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

٥ [١٠٥٠٨] قال الزُّهْرِيُّ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَدَّ مَرَضُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُبِضَ.

۱۵ [۳/ ۲۸ ب].

٥[١٠٥٠٨] [التحفة: س ١٦٦٩١، م ١٦٥٠٠، خ ١٦٢٦١، م س ١٦٠٦١، خ ١٧٣١، خ ١٧٠١، ت ١٦٢٧٤ ، ت ١٦٢٧٤ ، خ م ١٦٧٧٤ ، خ م ت الم ١٦٢٧٤ ، خ م س ١٦٩٦١ ، م ١٦٩٢٩ ، س ١٧٢٩١ ، خ م ١٦٧٧١ ، خ م ق ١٦٩٧٩ ، خ م ١٦١٥٠ ، خ م ١٦٩٧٩ ، خ م ١٦٩٥٩ ، خ ١٦٩٥٩ ، خ ١٦٩٨٩ ، خ م ١٦٩٢١ ، خ م ١٦٩٢١ ، خ م ١٦٣١٤ ، خ م ١٦٢١٤ ، خ م ١٦٢٦٤ ، خ م ١٦٢٦٤ ، خ م ١٦٢٠٤ ، خ م ١٦٢٠٤ ، خ م س ق ١٦٠٧٩ ، خ ١٦٤٨٠ ، خ ١٦٠٧٠ ، خ ١٦٤٤١ ، خ ١٦٠٧٠ ، خ ١٦٤٤١ ، خ ١٦٠٧١ ، خ ١٦٤٤١ ، خ ١٦٠٧١ ، خ ١٦٤٢١ ، خ م س ق ١٦٠٧٩ ، خ ١٦٤٢١ ، خ م س ق ١٦٠٠١ ، خ م س ق ١٦٢٠١ ، خ م س ق ١٦٣٠١ ، خ م س ق ١٦٢٠١ ، خ م س ق ١٦٣٠١ ، س ق ١٦٣١١ .





٥ [ ١٠٥٠ ] قال مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: آخِرُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

• [١٠٥١] عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عَنِ الرُّهْرِئِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيق، دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَعُمَو يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَمَضَى حَتَّى الْبَيْتِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُ وَفِي بَيْتِ عَائِشَة، النَّاسَ، فَمَضَى حَتَّى الْبَيْتِ الَّذِي تُوفِّي غِيهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُ وَالنَّبِي عَلَيْهِ، فَمَ أَكَبَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُودَ (١) حِبَرَة كَانَ مُسَجِّى عَلَيْهِ، فَظَرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَمَ النَّهِ عَلَيْهِ، فَظَرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ، وَمُ قَالَ : وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَةَ الَّتِي عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ ، فُمْ قَالَ : وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَةَ الَّتِي عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ ، فُمْ قَالَ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ لَا تَمُونُ بَعْدَهَا أَبَدًا ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكُرٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ لَكُو بَكُرٍ الْمَنْ النَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ : اجْلِسْ يَا عُمَرُ ، فَأَبِى أَنْ يَجْلِسَ ، فَكَلَّمَهُ مَرَّيْنِ أَوْ ثَلَافًا فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ ، فَكَلَّمَهُ مَرَّيْنِ أَوْ ثَلَافًا فَأَبِى أَنْ يَعْبُدُ مُصَعَدًا فَإِنَّ مُوبَكُرٍ وَتَرَكُوا عُمَرَ ، فَلَمَ اقَطَى أَبُو بَكُرٍ اللَّهُ فَإِلَّ اللَّهُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَى أَيْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ فَإِلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ والنَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ والنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ ، حَتَّى قَالَ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ والنَّهُ مَتَى تَلَاهَا أَبُوبَكُرٍ ، حَتَى قَالَ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ والنَّ النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ والنَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ والنَّا عَلَى النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ والنَّ النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ والنَّ عَلَى قَالَ قَائِلُ مِنَ النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ واللَّهُ وَالْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُ واللَّهُ الْمَا أَبُوبُ مَكْرَا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَـرُ: وَاللَّهِ مَا هُـوَ إِلَّا أَنْ تَلَاهَا أَبُو بَكْرِ وَأَنَا قَائِمٌ خَرَرْتُ إِلَى الْأَرْض، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَات.

• [١٠٥١١] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ

<sup>• [</sup>١٠٥١٠] [التحفة: خ ٢٦٠١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بردة» ، والتصويب مما تقدم عند المصنف برقم: (٦٨٨٤) ، و «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (٣١٦٢) من حديث الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>١٠٥١١] [التحفة: خ ١٠٤١٢].

مَالِكِ ، أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ نَحَلَلَهُ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَىٰ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ قَالَ عُمرُ: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ عُمرُ: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ عُمرُ: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَقَالَةَ الَّتِي قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعَالَىٰ وَلَا فِي عَهْدِ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَلَكِنِي اللَّهِ عَلَيْ مَ مُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ : هَذَا كِتَابُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى يَكُونَ آخِرَهُمْ ، فَإِنْ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى يَكُونَ آخِرَهُمْ ، فَإِنْ اللَّهِ عَلَيْ مَعْمَدٌ قَدْ مَاتَ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ : هَذَا كِتَابُ اللَّهِ فَاعْتَصِمُوا بِهِ تَهْتَدُونَ لِمَ اللَّهُ عِيلَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْ ، ثُمَ إِنَّ أَبَا بَكُورَ وَكَانَتُ طَائِفَ وَكَانَتُ طَائِفَةٌ وَمُوا فَبَايِعُوهُ وَكَانَتْ طَائِفَةٌ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَبَانِي الْنَاسِ بِأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ وَكَانَتْ طَائِفَةٌ وَنُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْوَنْ بِي سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَة ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسٌ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يُـزْعِجُ أَبَا بَكْرٍ إِلَى الْمِنْبَرِ إِزْعَاجًا.

١[٦/٧٨١].

٥[١٠٥١٢] [التحفة: خ م دس ٥٥١٧ ، م س ٥٥١٤] [الإتحاف: حب حم ٥٠٢٨] ، وسيأتي: (٢٠٢٧٢).





### ٢١- بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي سَقِيفَةٍ بَنِي سَاعِدَةَ

٥ [١٠٥١٣] عبد الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِمِنَى أَتَانِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي مَنْزِلِي عَشِيًّا ، فَقَالَ : لَوْ شَهدْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ! فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي سَمِعْتُ فُلَانًا ، يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ بَايَعْتُ فُلانًا ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَقَائِمُ عَشِيَّةً فِي النَّاسِ فَنُحَذِّرُهُمْ (١) هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْتَصِبُوا الْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ، قَالَ: فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ ، وَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَىٰ مَجْلِسِكَ ، وَإِنِّي أَخْشَىٰ إِنْ قُلْتَ فِيهِمُ الْيَوْمَ مَقَالَةً أَنْ يَطِيرُوا بِهَا كُلَّ مَطِيرٍ وَلَا يَعُوهَا ، وَلَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا ، وَلَكِنْ أَمْهِلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَتَّى تَقْدُمَ الْمَدِينَة ، فَإِنَّهَا دَارُ السُّنَّةِ وَالْهِجْرَةِ ، وَتَخْلُصَ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَعُوا مَقَالَتَكَ وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَام أَقُومُهُ فِي الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَاءَ الْجُمُعَةُ هَجَّرْتُ لَمَّا حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ جَالِسًا إِلَىٰ جَنْبِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ لَيَحْلَلْهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ وَهُوَ مُقْبِلٌ : أَمَا وَاللَّهِ لَيَقُ ولَنَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ ، قَالَ : فَغَضِبَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ : وَأَيُّ مَقَالَةٍ يَقُولُ لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ قَالَ: فَلَمَّا ارْتَقَىٰ عُمَرُ الْمِنْبَرَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ١ مِنْ أَذَانِهِ قَامَ عُمَرُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْـدُ ، فَإِنّى

٥ [١٠٥١٣] [التحفة: ع ١٠٥٠٨ ، س ١٠٤٤١ ، خ تم ١٠٥١٠ ، س ١٠٥٨ ] [شيبة: ٣٨١٩٧] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فحذرهم» ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٥٥) ، «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (٢٤٣٦) من حديث عبد الرزاق ، به .

١[٣/٧٨ ] و الم



أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا ، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ ، فَيَقُولَ قَائِلُ : وَاللَّهِ مَا الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَيَضِلَّ أَوْ يَتْرُكَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَىٰ مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ (١) وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ (٢) وَكَانَ الْحَمْلُ أَوِ الإعْتِرَافُ ، ثُمَّ قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ: وَلَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ ، أَوْ فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تُطْرُونِي (٣) كَمَا أَطْرَتِ (٤) النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » ، ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلَانًا مِنْكُمْ ، يَقُولُ : إِنَّهُ لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا ، فَلَا يَغُرَّنَّ امْرَأً ، أَنْ يَقُولَ : إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْر كَانَتْ فَلْتَةً (٥) وَقَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَقَىٰ شَرَّهَا ، وَلَـيْسَ فِـيكُمْ مَـنْ يُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، إِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تُؤفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا ، وَإِنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ مَعَهُ تَخَلَّفُوا عَنْهُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ، وَتَخَلَّفَتْ عَنَّا الْأَنْصَارُ بِأَسْرِهَا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرِ لَحْلَلْلهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا بَكْرِ ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْنَا نَوُمُهُمْ ، فَلَقِيَنَا رَجُلَيْن صَالِحَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ قُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِن الْأَنْصَارِ ، قَالَا : فَارْجِعُوا فَاقْضُوا أَمْرَكُمْ بَيْنَكُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : فَاقْضُوا لَنَأْتِينَهُمْ ، فَأَتَيْنَاهُمْ فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ (٦) رَجُلٌ مُزَمَّلُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، قُلْتُ : وَمَا شَأْنُهُ؟ قَالُوا: هُوَ وَجِعٌ ، قَالَ : فَقَامَ

<sup>(</sup>١) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).

<sup>(</sup>٢) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

<sup>(</sup>٣) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه. (انظر: النهاية، مادة: طرا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لا تطيروني كما طيرت» ، والتصويب من المصادر السابقة .

 <sup>(</sup>٥) الفلتة: الفجأة من غير روية ، وقيل: خلسة وانتزاعًا. (انظر: النهاية ، مادة: فلت).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أظهركم» ، والأصوب المثبت.





خَطِيبُ الْأَنْصَارِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَنَحْنُ الْأَنْصَارُ ، وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ رَهْطٌ مِنًا ، وَقَدْ دَفَّتْ إِلَيْنَا دَافَّةٌ (١) مِنْكُمْ ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا (٢) مِنْ أَصْلِنَا وَيَحْضُنُونَا مِنَ الْأَمْر ، وَكُنْتُ قَدْ رَوَيْتُ فِي نَفْسِي، وَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ، وَكُنْتُ أُدَارِئُ مِنْ أَبِي بَكْر بَعْضَ الْحَدِّ وَكَانَ هُ وَ أَوْقَرَ مِنِّى وَأَجَلً ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْكَلَامَ ، قَالَ : عَلَىٰ رِسْلِكَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْصِيهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرِ فَيْنُكُ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا تَرَكَ كَلِمَةً كُنْتُ رَوَّيْتُهَا فِي نَفْسِي إِلَّا جَاءَ بِهَا أَوْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا فِي بَدِيهَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلُ وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشِ فَهُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَنَسَبَا ، وَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ هَلَدُيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ ، قَالَ : فَأَخَلَ بِيَادِي وَبِيَادِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا كَرِهْتُ مِمَّا قَالَ شَيْتًا إِلَّا هَذِهِ الْكَلِمَةَ ، كُنْتُ لَأَنْ أَقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِثْمِ أَحَبُّ إِلَىيَّ مِنْ أَنْ أُؤَمَّرَ عَلَى قَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمَّا قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَقَالَتَهُ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ ١٠ : أَنَا جُذَيْلُهَا (٣) الْمُحَكَّكُ (٤) وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ (٥) ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْش ، وَإِلَّا أَجْلَبْنَا الْحَرْبَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جَذَعًا.

<sup>(</sup>١) الدافة: القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد. وقيل: قوم من الأعراب يردون المصر. (انظر: النهاية، مادة: دفف).

<sup>(</sup>٢) يختزلونا : يقتطعونا ويذهبوا بنا منفردين . (انظر : النهاية ، مادة : خزل) .

١[١٨٨/٣]٥

<sup>(</sup>٣) الجذيل: تصغير الجذل، وهو العُود الذي يُنْصَبُ للإبل الجربي لتَحْتَكَ به، وهو تصغير تعظيم، أي: أنا من يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربي بالاحتكاك بهذا العود. (انظر: النهاية، مادة: جذل).

<sup>(</sup>٤) المحكك: أراد أنه يُسْتَشْفَى برأيه كما تَسْتَشْفِي الإبل الجَرْبَىٰ باحتكاكها بالعود المُحَكَّك، وهو الذي كَثُرَ الاحتكاك به، وقيل: أراد أنه شديد البأس صُلْب المَكْسَر كالجِلْدُل المُحَكَّك. (انظر: النهاية، مادة: حكك).

<sup>(</sup>٥) المرجب: المدعوم بالرُّجْبة ، وهي: خشبة ذات شعبتين ، وذلك إذا طال وكثر حمله . والمراد: إني ذو رأي يُستشفى بالاستضاءة به كثيرا . (انظر: الفائق) (١/١١).

### المَا اللَّهُ اللَّهُ الْحُنَّانِينَ



- [١٠٥١٤] قال مَعْمَرٌ، قَالَ قَتَادَةُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَصْلُحُ سَيْفَانِ فِي غِمْدِ (١) وَاحِدٍ، وَلَكِنْ مِنَّا الْأُمْرَاءُ وَمِنْكُمُ الْوُزَرَاءُ.
- [ ١٠٥ ١٥] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ بِالْإِسْنَادِ: فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ بَيْنَنَا ، وَكَثُرُ النَّعُطُ حَتَّى أَشْفَقْتُ الإِخْتِلَافَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا بَكْرِ ، ابْسُطْ يَدَكَ أَبَايِعْكَ ، قَالَ : فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعُهُ الْمُهَاجِرُونَ وَبَايَعَهُ الْأَنْصَارُ ، قَالَ : وَنَزَوْنَا عَلَىٰ سَعْدِ حِينَ ، قَالَ يَدَهُ فَبَايَعُهُ الْمُهَاجِرُونَ وَبَايَعَهُ الْأَنْصَارُ ، قَالَ : وَنَزَوْنَا عَلَىٰ سَعْدِ حِينَ ، قَالَ قَائِلُ : قَتَلْتُمْ سَعْدًا ، قَالَ : قُلْتُ : قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَنْ أَمْرِنَا مِنْ أَمْرِنَا مِنْ أَمْرِنَا مِنْ أَمْرِنَا مِنْ أَمْرِنَا مِنْ أَمْرِنَا مِنْ أَمْرَاكَانَ أَقُوى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ ، حَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ أَنْ يُحْدِثُوا بَيْعَةَ بَعْدَنَا ، فَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُونَ فَسَادًا ، فَلَا يَغُونَ امْرَأَ أَنْ يَقُولَ أَمْرًا كَانَ أَقُوى مِنْ مُبَايَعَةٍ أَبِي بَكْرٍ ، حَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ أَنْ يُحْدِثُوا بَيْعَةَ بَعْدَنَا ، فَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُونَ فَسَادًا ، فَلَا يَغُونَ امْرَأَ أَنْ يَقُولَ أَنْ نُبَايِعَهُ مُ عَلَى مَا لَا نَرْضَى ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُونَ فَسَادًا ، فَلَا يَغُونَ امْرَأَ أَنْ يَقُولَ إِنَّ بَعْهُ مَنْ اللَّهُ وَقَى شَوَهُ مَنْ اللَّهُ وَقَى شَورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُعْرَقُ مِنْ اللَّهُ عَنُو وَلَا الَّذِي (٢) بَايَعَ وَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَكُ اللَّهُ عُو وَلَا الَّذِي (٢) بَايَعَهُ تَغِرَةً أَنْ يُقْتَلَا .
- [١٠٥١٦] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَقِيَاهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ عُوَيْمُ (٤) بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ ، وَالَّذِي قَالَ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّـكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ.
- [١٠٥١٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ الْمَعْرُورِ بْنِ الْمَعْرُورِ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَىٰ إِمَارَةِ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ.
- [١٠٥١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَـالَ : قَـالَ

<sup>(</sup>١) الغمد: غِلاف السيف. (انظر: الصحاح، مادة: غمد).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يبايع هو ولا الذي» في الأصل: «يبايع هؤلاء الذين»، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) التغرة : مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر ، وهي من التغرير ، كالتعلة من التعليل ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره : خوف تغرة أن يقتلا ؛ أي : خوف وقوعهما في القتل . (انظر : النهاية ، مادة : غرر ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عويمر» ، وهو خطأ.



عُمَرُ: اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَىٰ ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ ، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسِ الثَّالِثَةَ .

- [١٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَا جَالِسَيْنِ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيُّ فَجَلَسَ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نُحِبُ أَنْ يُجَالِسَنَا مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيُّ فَجَلَسَ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نُحِبُ أَنْ يُجَالِسَنَا مَنْ يَرْفَعُ حَدِيثَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لَسْتُ أَجَالِسَ أُولَئِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ يَرْفَعُ حَدِيثَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِلْأَنْصَارِيِّ : مَنْ تَرَىٰ عُمَرُ: بَلَىٰ ، فَجَالِسْ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ وَلَا تَرْفَعْ حَدِيثًا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِلْأَنْصَارِيِّ : مَنْ تَرَىٰ عُمَرُ: بَلَىٰ ، فَجَالِسْ هَوُلَاء وَهَوُلَاء وَلَا تَرْفَعْ حَدِيثًا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِلْأَنْصَارِيِّ : مَنْ تَرَىٰ عُمَرُ: بَلَىٰ ، فَجَالِسْ هَوُلَاء وَهَوُلَاء وَلَا تَرْفَعْ حَدِيثًا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِلْأَنْصَارِيِّ : مَنْ تَرَىٰ الْمُهَا حِرِينَ وَلَمْ يُسَمِّ عَلِيًّا ، النَّاسَ يَقُولُونَ يَكُونُ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي؟ قَالَ : فَعَدَد رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُسَمِّ عَلِيًّا ، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَهُمْ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَحْرَاهُمْ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقِيمَهُمْ عَلَيْ عَلَى طَرِيقَةٍ مِنَ الْحَقِي .
- [١٠٥٢٠] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ وَلَى السِّتَّةَ الْأَمْرَ، فَلَمَّا جَازُوا أَتْبَعَهُمْ بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ وَلَىٰ هَا الْأَجْيُلِحَ لَيَرْكَبَنَّ بِهِمُ الطَّرِيقَ يُرِيدُ عَلِيًّا.

# ٧٢- قَوْلُ عُمَرَ فِي أَهْلِ الشُّورَى

• [١٠٥٢١] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَو ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : اجْتَمَعَ نَفَرُ فِيهِمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة فَقَالُوا : مَنْ تَرَوْنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَخْلِفًا ؟ فَقَالَ قَائِلٌ : عَلِيٍّ ، وَقَالَ قَائِلٌ : عُبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّ فِيهِ حَلَفًا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : أَفَلَا أَعْلَمُ لَكُمْ ﴿ ذَاكَ؟ وَقَالَ قَائِلٌ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّ فِيهِ حَلَفًا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : أَفَلَا أَعْلَمُ لَكُمْ ﴿ ذَاكَ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَرْكَبُ كُلَّ سَبْتٍ إِلَى أَرْضٍ لَهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ ذَكَرَ اللهِ عَلَى النَّهُ ، فَوقَفَ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَمَرَبِهِ عَلَى أَتَانٍ لَهُ تَحْتَهُ كِسَاءٌ قَدْ عَطَفَهُ عَلَيْهَا ، فَسَلَّم عُمرُ فَرَدً عَلَيْهِ الْمُغِيرَةُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَا ذُنُ لِي أَنْ أَسِيرَ مَعَكَ؟ فَلَا : نَعَمْ ، فَلَمَّا أَتَى عُمَرُ ضَيْعَتَهُ نَزَلَ عَنِ الْأَتَانِ وَأَخَذَ الْكِسَاءَ فَبَسَطَهُ وَاتَكَا عَلَيْهِ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْأَتَانِ وَأَخَذَ الْكِسَاءَ فَبَسَطَهُ وَاتَكَا عَلَيْهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا أَتَى عُمَرُ ضَيْعَتَهُ نَزَلَ عَنِ الْأَتَانِ وَأَخَذَ الْكِسَاءَ فَبَسَطَهُ وَاتَكَا عَلَيْهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا أَتَى عُمَرُ ضَيْعَتَهُ نَزَلَ عَنِ الْأَتَانِ وَأَخَذَ الْكِسَاءَ فَبَسَطَهُ وَاتَكَا عَلَيْهِ ،

۵[۳/۸۸ ب].

وَقَعَدَ الْمُغِيرَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَدَّدَهُ ، ثُمَّ قَالَ الْمُغِيرَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا تَدْرِي مَا قَدْرُ أَجَلِكَ ، فَلَمَّا حَدَّدْتَ لِنَاسٍ حَدًّا ، أَوْ عَلَمْتَ لَهُمْ عَلَمَا يَبْهَتُ ونَ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَاسْتَوَىٰ عُمَرُ جَالِسًا ، ثُمَّ قَالَ : هِيهِ! اجْتَمَعْتُمْ ، فَقُلْتُمْ : مَنْ تَرَوْنَ أَمِيرَ (١) الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَخْلِفًا ؟ فَقَالَ قَائِلٌ : عَلِيًّا ، وَقَالَ قَائِلٌ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ فَإِنَّ فِيهِ خَلَفًا ، قَالَ : فَلَا مُسْتَخْلِفًا ؟ فَقَالَ قَائِلٌ : عَلِيًّا ، وَقَالَ قَائِلٌ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ فَإِنَّ فِيهِ خَلَفًا ، قَالَ : قُلْتُ : فَلَا يَاللَّهُ بْنَ عُمْرَ فَإِنَّ فِيهِ خَلَفًا ، قَالَ : قُلْتُ : فَاللَّ الْمُعْلَى عَلْمُ لَكُ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَاللَّ عَنْهَا رَجُلَانِ مِنْ آلِ عُمْرَ ، فَقُلْتُ : أَنَا لَا أَعْلَمُ لَلَكُ ذَلِكَ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : قَالَ : قُلْتُ : قُالَ : قُلْتُ : فَالزُّبَيْرَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالْتُ بَعْرَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالزُّبَيْرَ ، قَالَ : فَلْتُ : فَالزُّبَيْرَ ، قَالَ : فَلْتُ : فَالزُّبَيْرَ ، قَالَ : فَلْتُ : فَالْتُ بَعْرَ ، قَالَ : فَلْتُ : فَالْتُ بَعْرَ ، قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ مَنْ وَعَضَبُهُ عَضَبُ كَافِرٍ ، أَمَا إِنَّ كَانَ أَنْ يُقِيمَهُمْ عَلَى سُنَةٍ نَبِيهِمْ عَلَى عَلَا نَعِيبُ عَلَيْهِ مُوالِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُزَاحَةً كَانَتْ فِيهِ .

وا ٢٠٥٢٦ عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَقَ الَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَة ، فَقَالَتْ : عَلِمْتُ أَنَّ أَبَاكَ عَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا كَانَ لِيَفْعَلَ ، قَالَتْ : إِنَّهُ فَاعِلٌ ، قَالَ : فَحَلَفْتُ أَنْ أَبَاكَ عَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ : قُلْتُ عَدَوْتُ وَلَمْ أُكلَّمه في ذَلِكَ ، فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكلِّمه وَقَالَتْ : إِنَّهُ فَاعِلٌ ، قَالَ : فَحَلَفْتُ أَنْ أُكلِّمه في ذَلِكَ ، فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكلِّمه وَالَّ فَالَيْتُ أَنْ أَقُولَها لَكَ ، قَالَ : وَكُنْتُ كَأَنَّما أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلًا ، حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ قَالَ : وَكُنْتُ كَأَنَّما أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلًا ، حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ قَالَ : وَكُنْتُ كُنُونُ مُنْ اللَّهُ عَيْرُهُ مُسْتَخْلِف ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلِ وَرَاعِي عَنَم ، ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ؟ فَرِعَايَهُ النَّاسِ أَشَدُّ ، قَالَ : فَوَافَقَهُ قَوْلِي ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ؟ فَرِعَايَهُ النَّاسِ أَشَدُّ ، قَالَ : فَوَافَقَهُ قَوْلِي ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ، ثُمَ رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ؟ فَرِعَايَهُ النَّاسِ أَشَدُّ ، قَالَ : فَوَافَقَهُ قَوْلِي ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ، ثُمَ وَرَعَايَهُ النَّاسِ أَشَدُ فَلَ : فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّه عَيْرُ مُسْتَخْلِف ، وَإِنْ أَسْتَخْلِف فَإِنْ أَبَا بَكُر فَعَلِمْتُ أَنَّهُ فَيْرُهُ مُسْتَخْلِف . وَأَنَا بَكُر فَعَلِمْتُ أَنَّهُ فَيْرُهُ مُسْتَخْلِف . وَأَنَا بَكُر فَعَلِمْتُ أَنَّهُ فَيْرُهُ مُسْتَخْلِف . وَأَنَا بَكُر فَعَلِمْ أَنَا اللَّهُ عَيْرُهُ مُسْتَخْلِف .

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «يا» ، وعدم إثباته أولى .

٥[١٠٥٢٢][التحفة: خ م ١٠٥٤٣، خ ١٠٥٣٧، م د ت ١٠٥٢١].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (١/ ٤٧) من طريق عبد الرزاق ، به .





# ٢٣- اسْتِخْلَافُ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ (١) تَظْلِيْهُا

• [١٠٥٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ نَجْلَتْهُ وَهُوَ شَاكٍ، فَقَالَ: اسْتَخْلَفْتَ عُمَرَ؟ وَقَدْ كَانَ عَتَا (٢) عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلُطَانَ لَهُ مُنْ مَلْكُنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْكَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلُطَانَ لَهُ مُنْ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ .

قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : مَا قَوْلُهُ : خَيْرَ أَهْلِكَ؟ قَالَ : خَيْرَ أَهْلِ مَكَّةً .

### ٢٤- بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ وَلَكُ

- [١٠٥٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَمَّا بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ تَخَلَّفْتَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ ؟ فَقَالَ : إِنِّي آلَيْتُ تَخَلَّفْتَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ ؟ فَقَالَ : إِنِّي آلَيْتُ بِيَمِينٍ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، أَلَّا أَرْتَدِيَ بِرِدَاء اللَّهِ اللَّهَ المَكْتُوبَةِ حَتَّىٰ بِيمِينٍ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، أَلَّا أَرْتَدِيَ بِرِدَاء اللَّهِ إِلَّا إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ حَتَّىٰ أَجْمَعَ الْقُرْآنَ فَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَفَلَّتَ الْقُرْآنُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَبَايَعَهُ .
- [١٠٥٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عِرَارٍ (٣) ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَر ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فَقَالَ : أَمَّا عَلِيٌّ فَهَذَا بَيْتُهُ ، يَعْنِي : بَيْتُهُ قَرِيبٌ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ عَمْرَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فَقَالَ : أَمَّا عَلِيٌّ فَهَذَا بَيْتُهُ ، يَعْنِي : بَيْتُهُ قَرِيبٌ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَهَذَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَانُ كَاللَّهُ ، فَإِنَّهُ أَذْنَبَ فِيمَا النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ ذَنْبًا صَغِيرًا فَقَتَلْتُمُوهُ . بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ ذَنْبًا صَغِيرًا فَقَتَلْتُمُوهُ . بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ ذَنْبًا صَغِيرًا فَقَتَلْتُمُوهُ .
- [١٠٥٢٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْ وَلٍ ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وزدناه ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) العتو: التجبُّر والتكبر. (انظر: النهاية، مادة: عتا).

٥[٣/ ٩٨١].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «عيزار» ، والتصويب من «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (٢/ ٥٩٥) عن عبد الرزاق ، به . وينظر: «تهذيب الكال» (٢٢/ ٥٢٨) ، «الإكال» لابن مأكولا (٦/ ١٨٨) ، وينظر الأثر الآتي برقم: (٢١٣١) .



أَبْجَرَ قَالَ: لَمَّا بُويعَ لِأَبِي بَكْرٍ ﴿ فِلْنَ خَاءَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، فَقَالَ: غَلَبَكُمْ عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ أَذَلُ أَهْلِ بَيْتٍ فِي قُرَيْشٍ ، أَمَا وَاللَّهِ لَأَمْلاَّنَهَا خَيْلًا وَرِجَالًا ، قَالَ: فَقُلْتُ : مَا زِلْتَ عَدُوًّا لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ فَمَا ضَرَّ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ شَيْتًا ، إِنَّا رَأَيْنَا أَبَا بَكْرِ لَهَا أَهْلًا .

- [١٠٥٢٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ وَقَالَ رَجُلُ لِعَلِيِّ أَخْبِرْنِي عَنْ قُرَيْشٍ قَالَ: أَوْزَنُنَا أَخْلَاقًا إِخْوَتُنَا بَنُو أُمَيَّةَ، وَأَنْجَدُنَا عِنْدَ اللَّقَاءِ، وَأَسْخَانَا بِمَا مَلَكْتِ الْيَمِينُ فَنَحْنُ بَنُو هَاشِمٍ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ الَّتِي نَشُمُ بَيْنَهَا لِللَّقَاءِ، وَأَسْخَانَا بِمَا مَلَكْتِ الْيَمِينُ فَنَحْنُ بَنُو هَاشِمٍ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ الَّتِي نَشُمُ بَيْنَهَا بَنُو الْمُغِيرَةِ، إِلَيْكَ عَنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ.
- [١٠٥٢٨] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ أَخْبِرْنِي عَنْ قُرَيْشٍ قَالَ : أَمَّا نَحْنُ بَنُو هَاشِمٍ فَأَنْجَادٌ أَمْجَادٌ ، أَهْدَاةٌ أَجْوَادٌ ، وَأَمَّا إِخْوَانُنَا بَنُو أُمَيَّةَ فَأَدَبَةٌ ذَادَةٌ ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشِ الَّتِي نَشُمُّ بَيْنَهَا بَنُو الْمُغِيرَةِ .

### ٢٥- غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (١) وَخَبَرُ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةً

ه [١٠٥٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَمَا هَاجَرَ وَجَاءَ الَّذِينَ كَانُوا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، بَعَثَ بَعْثَيْنِ قِبَلَ الشَّامِ إِلَىٰ كَلْبٍ، وَغَسَّانَ، وَكُفَّارِ الْعَرَبِ الَّذِينَ فِي مَشَارِفِ (٢) الشَّامِ، فَأَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ أَحَدِ الْبَعْثَيْنِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ فِي مَشَارِفِ (٢) الشَّامِ، فَأَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ أَحَدِ الْبَعْثِينِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْعَاصِي، فَانْتُدِبَ فِي الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي فِهْرٍ، وَأَمَّرَ عَلَى الْبَعْثِ الْآخِرِ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي، فَانْتُدِبَ فِي الْجَرُّاحِ وَهُو أَحَدُ بَنِي فِهْرٍ، وَأَمَّرَ عَلَى الْبَعْثِ الْآخِرِ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي، فَانْتُدِبَ فِي بَعْثِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُه بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ لَهُمَا: «لَا تَعَاصَيا»، فَلَمَّا فَصَلَا عَنِ الْمَدِينَةِ جَاءَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ الْمَدِينَةِ جَاءَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ الْمَدِينَةِ جَاءَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ

<sup>(</sup>۱) ذات السلاسل: هي اليوم شمال غرب المملكة العربية السعودية ، شرق ميناءي الوجه وضبا . وكانت غزوة السلاسل - أو : ذات السلاسل - في جمادئ الآخرة سنة ثمان من الهجرة . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «شارق» ، والتصويب من «تاريخ ابن عساكر» (٢/ ٢٥) من وجه آخر عن الزهري ، به .





لَا نَتَعَاصَيَا ، فَإِمَّا أَنْ تُطِيعَنِي وَإِمَّا أَنْ أُطِيعَكَ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : بَلْ أَطِعْنِي ، فَأَطَابِ فَأَطَاعَهُ أَبُو عُبَيْدَة ، فَكَانَ عَمْرُو أَمِيرَ الْبَعْثَيْنِ كِلَيْهِمَا ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَجُدًا شَدِيدًا ، فَكَلَّمَ أَبَا عُبَيْدَة ، فَقَالَ : أَتُطِيعُ ابْنَ النَّابِغَةِ ، وَتُوَمِّرُهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَعَلَىٰ وَجُدًا شَدِيدًا ، فَكَلَّمَ أَبَا عُبَيْدَة ، فَقَالَ : أَتُطِيعُ ابْنَ النَّابِغَةِ ، وَتُوَمِّرُهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَعَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَيْنَا؟! مَا هَذَا الرَّأْيُ؟ فَقَالَ أَبُوعُ بَيْدَة لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : ابْنَ أُمِّ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَكُو وَعَلَيْنَا؟! مَا هَذَا الرَّأْيُ؟ فَقَالَ أَبُوعُ بَيْدَة لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : ابْنَ أُمِّ ، إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : «مَا أَنَا بِمُؤَمِّرِيمَا عَلَيْكُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا أَنَا بِمُؤَمِّرِيمَا عَلَيْكُمْ إِلَّا بَعْدَكُمْ» (٢) ، يُرِيدُ الْمُهَاجِرِينَ .

وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزُوةُ تُسَمَّىٰ ذَاتَ السَّلَاسِلِ ، أُسِرَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنَ الْعَرَبِ وَسُبُوا ، ثُمَّ أَمَّرَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) قبله عند ابن عساكر في «التاريخ» : «ويدخل بيني وبينه الناس ، وإني والله لأطيعنه حتى أقفل ، فلما قفلوا كلم عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ ، وبه يتم سياق الكلام .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «التاريخ» لابن عساكر : «لن أؤمر عليكم بعد هذا إلا منكم» .

۵[۳/۸۹ ب].

فَأَدْرَكَهُ يَزِيدُ أَمِيرًا بَعْدَ أَنْ وَصَلَ الشَّامَ بِذِي الْمَرْوَةِ ، وَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَأَمَرَهُ بِالْمَسِيرِ إِلَى الشَّامِ بِجُنْدِهِ ، فَفَعَلَ ، فَكَانَتِ الشَّامُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أُمَرَاءَ حَتَّىٰ تُوفِّيَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ نَزَعَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَأَمَّرَ مَكَانَهُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاح، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ الْجَابِيَةَ (١) فَنَزَعَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ، وَأَمَرَ جُنْدَهُ أَنْ يَتَفَرَّقُ وا فِي الْأُمَرَاءِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَعَجَزْتُ أَمْ خُنْتُ؟ قَالَ: لَمْ تَعْجَزْ وَلَمْ تَخُنْ ، قَالَ : فَفِيمَ عَزَلْتَنِي؟ قَالَ : تَحَرَّجْتُ أَنْ أُؤَمِّرَكَ وَأَنَا أَجِدُ أَقْوَىٰ مِنْكَ ، قَالَ: فَاعْذُرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: سَأَفْعَلُ، وَلَوْ عَلِمْتُ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ أَفْعَلْ، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ فَعَذَرَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ بِالْمَسِيرِ إِلَىٰ مِصْرَ وَبَقِيَّةُ الشَّامِ عَلَىٰ أَمِيرَيْنِ: أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، ثُمَّ تُوفِّي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فَاسْتَخْلَفَ خَالِدًا وَابْنَ عَمِّهِ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ ، فَأَقَرَّهُ عُمَـرُ ، فَقِيـلَ لِعُمَـرَ: كَيْفَ تُقِـرُ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ وَهُوَ رَجُلٌ جَوَادٌ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا يُسْأَلُهُ؟ وَقَدْ نَزَعَتْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي أَنْ كَانَ يُعْطِي دُونَكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذِهِ شِيمَةُ عِيَاضِ فِي مَالِهِ حَتَّىٰ يَخْلُصَ (٢) إِلَى مَالِهِ ، وَإِنِّي مَعَ ذَلِكَ لَمْ أَكُنْ لِأُغَيِّرَ أَمْرًا قَضَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح ، قَالَ: ثُمَّ تُوفِّي يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَمَّرَ مَكَانَهُ مُعَاوِيةً ، فَنَعَاهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ : احْتَسِبْ يَزِيدَ يَا أَبَا سُفْيَانَ ، قَالَ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، فَمَنْ أَمَّرْتَ مَكَانَهُ ؟ قَالَ : مُعَاوِيةَ ، قَالَ : وَصَلَتْكَ رَحِمٌ ، قَالَ : ثُمَّ تُؤفِّي عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ ، فَأَمَّرَ مَكَانَهُ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيّ ، فَكَانَتِ الشَّامُ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعُمَيْرٍ ، حَتَّى قُتِلَ عُمَـرُ ، فَاسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَعَزَلَ عُمَيْرًا ، وَتَرَكَ الشَّامَ لِمُعَاوِيَةَ ، وَنَزَعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ الْكُوفَةِ ، وَأَمَّـرَ مَكَانَـهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ، وَنَزَعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ مِصْرَ ، وَأَمَّرَ مَكَانَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، وَنَزَعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَأَمَّرَ مَكَانَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ ،

<sup>(</sup>١) الجابية: مدينة تقع جنوب سوريا في منطقة حوران، تظهر للناظر من بلدة الصنمين وبلدة نوى، وبقربها تل يُسمّئ تل الجابية، ويقال لها: جابية الجولان أيضًا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١١٠).

<sup>(</sup>٢) الخلوص: الوصول إلى الشيء . (انظر: النهاية ، مادة : خلص) .



ثُمَّ نَزَعَ (١) سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ مِنَ الْكُوفَةِ ، وَأَمَّرَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ فَجَلَدَهُ وَنَزَعَهُ ، وَأَمَّرَ سَعِيدَ ﴿ بْنَ الْعَاصِ مَكَانَهُ ، ثُمَّ قَالَ النَّاسُ ، وَنَـشَبُوا فِي الْفِتْنَةِ ، فَحَجَّ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِي ، ثُمَّ قَفَلَ مِنْ حَجِّهِ فَلَقِيَهُ خَيْلُ الْعِرَاقِ ، فَرَجَعُوهُ مِنَ الْعُذَيْبِ ، وَأَخْرَجَ أَهْلُ مِصْرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح ، وَأَقَرَّ أَهْلُ الْبَصْرَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْنٍ ، فَكَانَ كَذَلِكَ أَوَّلُ الْفِتْنَةِ ، حَتَّى إِذَا قُتِلَ عُثْمَانُ لَحَمْلَاللهُ ، بَايَعَ النَّاسُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ: إِنْ شِئْتُمَا فَبَايِعَانِي ، وَإِنْ شِئْتُمَا بَايَعْتُ أَحَدَكُمَا ، قَالَا: بَلْ نُبَايِعُكَ ، ثُمَّ خَرَجَا إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَبِمَكَّةَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيّ يَتَكَلَّمَانِ بِهِ(٢)، فَأَعَانَتْهُمَا عَلَى رَأْيِهِمَا ، فَأَطَاعَهُمْ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ قُرَيْشِ ، فَخَرَجُوا قِبَلَ الْبَصْرَةِ يَطْلُبُونَ بِدَمِ ابْنِ عَفَّانَ ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِـشَامٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فِي أُنَاسٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَلَّمُوا أَهْلَ الْبَصْرَةِ، وَحَدَّثُوهُمْ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا ، وَأَنَّهُمْ جَاءُوا تَائِبِينَ مِمَّا كَانُوا غَلَوْا بِهِ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ ، فَأَطَاعَهُمْ عَامَّةُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَاعْتَزَلَ الْأَحْنَفُ مِنْ تَمِيمَ ، وَخَرَجَ عَبْدُ الْقَيْسِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِعَامَّةِ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَرَكِبَتْ عَائِشَةُ جَمَلًا لَهَا يُقَالُ لَهُ عَسْكَرٌ ، وَهِيَ فِي هَوْدَج قَدْ أَلْبَسَتْهُ الدُّفُوفَ يَعْنِي جُلُودَ الْبَقَرِ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَحْجُزَ بَيْنَ النَّاسِ مَكَانِي ، قَالَتْ : وَلَمْ أَحْسِبْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ ، وَلَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ لَمْ أَقِفْ ذَلِكَ الْمَوْقِف أَبَدًا ، قَالَتْ : فَلَمْ يَسْمَع النَّاسُ كَلَامِي ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيَّ ، وَكَانَ الْقِتَالُ ، فَقُتِلَ يَوْمَئِذِ سَبْعُونَ مِنْ قُرَيْشٍ كُلُّهُمْ يَأْخُذُ بِخِطَامِ جَمَلِ عَائِشَةَ حَتَّىٰ لَا تُقْتَلَ ، ثُمَّ احَتَمَلُوا الْهَـوْدَجَ حَتَّى أَدْخَلُوهُ مَنْزِلًا مِنْ تِلْكَ الْمَنَازِلِ، وَجُرِحَ مَرْوَانُ جِرَاحًا شَدِيدَة، وَقُتِلَ طَلْحَة بنن عُبَيْدِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ ، وَقُتِلَ الزُّبَيْرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَادِي السِّبَاعِ ، وَقَفَلَتْ عَائِشَةُ وَمَرْوَانُ بِمَنْ بَقِيَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أمر» ، وهو مخالف للسياق.

١[٩٠/٣]٥

<sup>(</sup>٢) العبارة غير متسقة ، ولكن كذا وقعت في الأصل.





مِنْ قُرَيْش ، فَقَدِمُوا الْمَدِينَة ، وَانْطَلَقَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمَتْ مَكَّة ، فَكَانَ مَرْوَانُ وَالْأَسْوَدُ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَلَى الْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا ، يَغْلِبَانِ عَلَيْهَا ، وَهَاجَتِ الْحَرْبُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ ، فَكَانَتْ بُعُوثُهُمَا تَقْدُمُ الْمَدِينَةَ ، وَتَقْدُمُ مَكَّةَ لِلْحَجِّ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ فَهُ وَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ أَيَّامَ الْحَجِّ لِلنَّاس، ثُمَّ إِنَّهَا أَرْسَلَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً، قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَىٰ: تَعَالَيْ نَكْتُبْ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ وَعَلِيِّ أَنْ يُعْتِقَا مِنْ هَـذِهِ الْبُعُـوثِ الَّتِي تَرُوعُ النَّاسَ ، حَتَّىٰ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا ، فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : كَفَيْتُكِ أَخِي مُعَاوِيَةً ، وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : كَفَيْتُكِ عَلِيًّا ، فَكَتَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهَا ، وَبَعَثَتْ وَفْدًا مِنْ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ ، فَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَأَطَاعَ أُمَّ حَبِيبَةَ ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَهَمَّ أَنْ يُطِيعَ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَنَهَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ بُعُوثُهُمَا وَعُمَّالُهُمَا يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ ، حَتَّىٰ قُتِلَ عَلِيٌّ لَخُلِلْكِيَّ اللَّهُ الْجُتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ وَمَرْوَانُ وَابْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ يَغْلِبَانِ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي تِلْكَ الْفِتْنَةِ ، وَكَانَتْ مِصْرُ فِي سُلْطَانِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيّ ، وَكَانَ حَامِلَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ وَغَيْرِهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَكَانَ قَيْسٌ مِنْ ذَوِي الرَّأْي مِنَ النَّاس ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْفِتْنَةِ ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاهِدَيْنِ عَلَىٰ إِخْرَاجِهِ مِنْ مِصْرَ ، وَيَغْلِبَانِ عَلَىٰ مِصْرَ ، وَكَانَ قَـدِ امْتَنَـعَ مِنْهُمَـا بِالدَّهَاءِ وَالْمَكِيدَةِ ، فَلَمْ يَقْدِرَا عَلَىٰ أَنْ يَفْتَحَا ٩ مِصْرَ حَتَّىٰ كَادَ مُعَاوِيَةُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ قِبَلِ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُحَدِّثُ رَجَالًا مِنْ ذَوِي الـرَّأْيِ مِنْ قُـرَيْش فَيَقُـولُ : مَا ابْتَدَعْتُ مِنْ مَكِيدَةٍ قَطُّ أَعْجَبَ عِنْدِي مِنْ مَكِيدَةٍ كَايَدْتُ بِهَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ قِبَـلِ عَلِيِّ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ حِينَ امْتَنَعَ مِنِّي قَيْسٌ ، فَقُلْتُ لِأَهْلِ الشَّامِ : لَا تَسُبُّوا قَيْسًا ، وَلَا تَدْعُونِي إِلَىٰ غَزْوِهِ ، فَإِنَّ قَيْسًا لَنَا شِيعَةٌ ، تَأْتِينَا كُتْبُهُ وَنَصِيحَتُهُ ، أَلَا تَرَوْنَ مَا يَفْعَلُ بِإِخْوَانِكُمُ الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ خَرِبْتَا ، يُجْرِي عَلَيْهِمْ أُعْطِيَتَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ ، وَيُـؤَمِّنُ سِرْبَهُمْ ، وَيُحْسِنُ إِلَىٰ كُلِّ رَاغِبٍ قَدِمَ عَلَيْهِ ، فَلَا نَسْتَنْكِرُهُ فِي نَصِيحَتِهِ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ:

۵ [۳/ ۹۰ ب].





وَطَفِقْتُ أَكْتُبُ بِذَلِكَ إِلَى شِيعَتِي مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مِنْ جَوَاسِيسِ عَلِيِّ الَّذِينَ هَدَىٰ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا وَنَمَاهُ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، اتَّهَمَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ بِقِتَالِ أَهْلِ خَرِبْتَا -وَأَهْلُ خَرِبْتَا يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَأَبَىٰ قَيْسٌ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عَلِيٍّ أَنَّهُمْ وُجُوهُ أَهْلِ مِصْرَ وَأَشْرَافُهُمْ وَذَوُو الْحِفَاظِ مِنْهُمْ ، وَقَدْ رَضُوا مِنِّي بِأَنْ أُؤَمِّنَ سِرْبَهُمْ ، وَأُجْرِي عَلَيْهِمْ أُعْطِيَاتِهِمْ وَأَرْزَاقَهُمْ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَوَاهُمْ مَعَ مُعَاوِيَةَ ، فَلَسْتُ مُكَايِدَهُمْ بِأَمْرِ أَهْوَنَ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ مِنْ أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِمُ الْيَوْمَ ، وَلَوْ دَعَوْتُهُمْ إِلَىٰ قِتَالِي كَانُوا قَرَنَّاهُمْ أَسْوَدَانِ (١) الْعَرَبِ وَفِيهِمْ بُسْرُبْنُ أَرْطَاةَ ، وَمَسْلَمَةُ بْـنُ مَخْلَـدٍ ، وَمُعَاوِيَـةُ بْـنُ خَـدِيج الْخَوْلَانِيُّ ، فَذَرْنِي وَرَأْيِي فِيهِمْ ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أُدَارِي مِنْهُمْ ، فَأَبَىٰ عَلَيْهِ عَلِيٌّ إِلَّا قِتَالَهُمْ ، فَأَبَىٰ قَيْسٌ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ، وَكَتَبَ قَيْسٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ : إِنْ كُنْتَ تَتَّهِمُنِي فَاعْتَزِلْنِي عَنْ عَمَلِكَ ، وَأَرْسِل إِلَيْهِ غَيْرِي ، فَأَرْسَلَ الْأَشْتَرَ أَمِيرًا عَلَىٰ مِصْرَ ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْقُلْزُمَ شَربَ بِالْقُلْزُمِ شَرْبَةً مِنْ عَسَلِ ، فَكَانَ فِيهَا حَتْفُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إِنَّ لِلَّهِ جُنُودًا مِنْ عَسَلِ ، فَلَمَّا بَلَغَتْ عَلِيًّا وَفَاةُ الْأَشْتَرِ ، بَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَمِيرًا عَلَىٰ مِصْرَ، فَلَمَّا حُدِّثَ بِهِ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَادِمًا أَمِيرًا عَلَيْهِ، تَلَقَّاهُ فَخَلَا بِهِ ، وَنَاجَاهُ ، وَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ امْرِئٍ لَا رَأْيَ لَـهُ فِي الْحَرْبِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَزْلُكُمْ إِيَّايَ بِمَانِعِي أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ، وَإِنِّي مِنْ أَمْرِكُمْ عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَإِنِّي أَدُلُكَ عَلَى الَّذِي كُنْتُ أُكَايِدُ بِهِ مُعَاوِيَةً وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَأَهْلَ خَرْبَتَا فَكَايِـدْهُمْ بِـهِ، فَإِنَّكَ إِنْ كَايَدْتَهُمْ بِغَيْرِهِ تَهْلَكْ . فَوَصَفَ لَهُ قَيْسٌ الْمُكَايَدَةَ الَّتِي كَايَدَهُمْ بِهَا ، فَاغْتَشَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَخَالَفَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمَرَهُ بِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ مِصْرَ، خَرَجَ قَيْسٌ قِبَلَ الْمَدِينَةِ ، فَأَخَافَهُ مَرْوَانُ وَالْأَسْوَدُ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، حَتَّى إِذَا خَافَ أَنْ يُؤْخَذَ وَيُقْتَلَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَظَهَرَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ مَرْوَانَ وَالْأَسْوَدِ بْن أَبِي الْبَخْتَرِيِّ يَتَغَيَّظُ عَلَيْهِمَا وَيَقُولُ: أَمْدَدْتُمَا عَلِيًّا بِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَبِرَأْيِهِ وَمُكَايَدَتِهِ

<sup>(</sup>١) قوله : «كانوا قرناهم أسودان» غير واضح المعنى .



فَوَاللَّهِ لَوْ أَمْدَدْتُمَاهُ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ مُقَاتِل مَا كَانَ ذَلِكَ بَأَغْيَظَ لِي مِنْ إِخْرَاجِكُمَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ إِلَىٰ عَلِيِّ ، فَقَدِمَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ إِلَىٰ عَلِيِّ ، فَلَمَّا بَانَهُ الْحَدِيثُ ، وَجَاءَهُمْ قَتَلُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَرَفَ عَلِيٌّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يُدَارِي مِنْهُمْ أُمُورًا عِظَامًا مِنَ الْمُكَايَدَةِ الَّتِي قَصُرَ عَنْهَا رَأْيُ عَلِيِّ وَرَأْيُ مَنْ كَانَ يُؤَازِرُهُ عَلَىٰ عَزَلِ قَيْسِ ، فَأَطَاعَ عَلِيِّ قَيْسًا فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، وَجَعَلَهُ عَلَىٰ مُقَدِّمَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَمَنْ كَانَ بِأَذْرَبِيجَانَ (١) وَأَرْضِهَا، وَعَلَىٰ شُرْطَةِ الْخَمْسِينَ الَّذِينَ ١٠ انتُدِبُوا لِلْمَوْتِ ، وَبَايَعَ أَرْبَعُونَ أَلْفًا كَانُوا بَايَعُوا عَلِيًّا عَلَى الْمَوْتِ ، فَلَمْ يَزَلْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ يَسُدُّ ذَلِكَ الثَّغْرَ حَتَّىٰ قُتِلَ عَلِيٌّ ، وَاسْتَخْلَفَ أَهْلُ الْعِرَاقِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ عَلَى الْخِلافَةِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يُرِيدُ الْقِتَالَ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ مُعَاوِيةَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ وَيُبَايِعُ ، فَعَرَف الْحَسَنُ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ لَا يُوَافِقُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَنَزَعَهُ ، وَأَمَّرَ مَكَانَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاس ، فَلَمَّا عَرَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الَّذِي يُرِيدُ الْحَسَنُ أَنْ يَأْخُـذَ لِنَفْسِهِ ، كَتَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُهُ الْأَمَانَ ، وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي أَصَابَ ، فَشَرَطَ ذلِكَ مُعَاوِيَةُ وَبَعَثَ إِلَيْهِ ابْنَ عَامِرٍ فِي خَيْلِ عَظِيمَةٍ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عُبَيْدُ اللَّهِ لَيْلًا ، حَتَّى لَحِقَ بِهِم ، وَتَرَكَ جُنْدَهُ الَّذِينَ هُوَ عَلَيْهِمْ لَا أَمِيرَ لَهُمْ ، وَمَعَهُمْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، فَأَمَّرَتْ شُوطَةُ الْخَمْسِينَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ، وَتَعَاهَدُوا وَتَعَاقَدُوا عَلَىٰ قِتَالِ مُعَاوِيةً وَعَمْرِو بْنِ الْعَاص ، حَتَّىٰ يَشْتَرِطَ لِشِيعَةِ عَلِيِّ وَلِمَنْ كَانَ اتَّبَعَهُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَمَا أَصَابُوا مِنَ الْفِتْنَةِ ، فَخَلَصَ مُعَاوِيَةُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ إِلَىٰ مُكَايَدَةِ رَجُلِ هُوَ أَهَمُّ النَّاسِ عِنْـدَهُ مَكِيدَةً ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفًا ، فَنَزَلَ بِهِمْ مُعَاوِيةُ وَعَمْرُو وَأَهْلُ الشَّامِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَيُرْسِلُ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ قَيْس ، وَيُذَكِّرُهُ اللَّه ، وَيَقُولُ : عَلَىٰ طَاعَةِ مَنْ تُقَاتِلُنِي؟ وَيَقُولُ : قَدْ بَايَعَنِي الَّذِي تُقَاتِلُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ ، فَأَبَىٰ قَيْسٌ أَنْ يَلِينَ لَهُ حَتَّىٰ أَرْسَلَ مُعَاوِيةُ بِسِجِلِّ قَدْ خَتَمَ لَـهُ

<sup>(</sup>١) أذربيجان: بلد شمال غرب إيران شرقي أرمينية ، مطلة على بحر قزوين شرقًا . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٨) .

١[١٩١/٣]٥



فِي أَسْفَلِهِ ، فَقَالَ : اكْتُبْ فِي هَذَا السِّجِلِّ ، فَمَا كَتَبْتَ فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ عَمْرُو لِمُعَاوِيَة : لَا تُعْطِهِ هَـذَا وَقَاتِلْهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة - وَكَانَ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ - : عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، فَإِنَّا لَنْ نَخْلُصَ إِلَىٰ قَتَلِ هَؤُلَاءِ حَتَّىٰ يُقْتَلَ عَدَدُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَمَا خَيْرُ الْحَيَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلُهُ حَتَّىٰ لَا أَجِدَ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا، فَلَمَّا بَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بِذَلِكَ السِّجِلَّ اشْتَرَطَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ لِنَفْسِهِ وَلِشِيعَةِ عَلِيِّ الْأَمَانَ عَلَىٰ مَا أَصَابُوا مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ، وَلَمْ يَسْأَلْ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ مَالًا، فَأَعْطَاهُ مُعَاوِيَةُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، وَدَخَلَ قَيْسٌ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَكَانَ يُعَدُّ فِي الْعَرَبِ حَتَّىٰ ثَارَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَىٰ خَمْسَةٌ يُقَالُ لَهُمْ: ذَوُو رَأْيِ الْعَرَبِ وَمَكِيدَتُهُمْ ، يُعَدُّ مِنْ قُرَيْشِ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو ، وَيُعَـدُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، وَيُعَدُّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ، وَيُعَدُّ مِنْ ثَقِيفَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَكَانَ مَعَ عَلِيِّ مِنْهُمْ رَجُلَانِ: قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ مُعْتَزِلًا بِالطَّاثِفِ وَأَرْضِهَا، فَلَمَّا حُكِّمَ الْحَكَمَانِ فَاجْتَمَعَا بِأَذْرُحَ ، وَافَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَأَرْسَلَ الْحَكَمَانِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَإِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَوَافَىٰ رِجَالًا كَثِيرًا مِنْ قُرَيْشٍ وَوَافَىٰ مُعَاوِيَةُ بِأَهْلِ الشَّامِ ، وَوَافَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَهُمَا الْحَكَمَانِ ، وَأَبَىٰ عَلِيٌّ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ يُوَافُوا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِرِجَالٍ مِنْ ذَوِي رَأْي أَهْلِ قُرَيْشِ: هَلْ تَرَوْنَ أَحَدًا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَعْلَمَ: أَيَجْتَمُعُ هَـذَانِ الْحَكَمَانِ أَمْ لَا؟ فَقَالُوا لَهُ: لَا نَرَىٰ أَنَّ أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّنِي سَأَعْلَمُهُ مِنْهُمَا حِينَ أَخْلُوبِهِمَا فَأُرَاجِعُهُمَا ، فَدَخَلَ عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَبَدَأَ بِهِ ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ: كَيْفَ تَرَانَا مَعْشَرَ الْمُعْتَزِلَةِ؟ فَإِنَّا قَدْ شَكَكْنَا اللهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ فِي هَذَا الْقِتَالِ ، وَرَأَيْنَا نَسْتَأْنِي وَنَتَثَبَّتُ حَتَّىٰ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ عَلَىٰ رَجُلٍ ، فَنَدْخُلَ فِي صَالِح مَا دَخَلَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ؟ فَقَالَ عَمْرُو: أَرَاكُمْ مَعْشَرَ الْمُعْتَزِلَةِ خَلْفَ الْأَبْرَارِ ، وَمَعْشَرَ الْفُجَّارِ ، فَانْصَرَفَ الْمُغِيرَةُ ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ ،





حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَخَلَا بِهِ ، فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَّا ، قَالَ لِعَمْرِو ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : أَرَاكُمْ أَثْبَتَ النَّاسِ رَأْيًا ، وَأَرَىٰ فِيكُمْ بَقِيَّةَ الْمُسْلِمِينَ ، فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَقِيَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ مَا قَالَ مِنْ ذَوِي رَأْيِ قُرَيْشِ ، قَالَ : أُقْسِمُ لَكُمْ لَا يَجْتَمِعُ هَذَانِ عَلَىٰ رَجُلِ وَاحِدٍ ، وَلَيَدْعُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَىٰ رَأْيِهِ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْحَكَمَانِ، وَتَكَلَّمَا خَالِيَيْنِ، فَقَالَ عَمْرُو: يَا أَبَا مُوسَىٰ، أَرَأَيْتَ أَوَّلَ مَا نَقْضِي بِهِ فِي الْحَقِّ عَلَيْنَا أَنْ نَقْضِيَ لِأَهْلِ الْوَفَاءِ بِالْوَفَاءِ، وَلِأَهْلِ الْغَدْرِ بِالْغَدْرِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مُعَاوِيةً وَأَهْلَ الشَّامِ قَدْ وَافَوْا لِلْمَوْعِدِ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: فَاكْتُبْهَا ، فَكَتَبَهَا أَبُو مُوسَىٰ ، فَقَالَ عَمْرُو: قَدْ أُخْلِصْتُ أَنَا وَأَنْتَ أَنْ نُسَمِّيَ رَجُلًا يَلِي أَمْرَ هَذَهِ ، فَسَمِّ يَا أَبَا مُوسَىٰ ، فَإِنِّي أَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ أُبَايِعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُبَايِعَنِي، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : أُسَمِّي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِيمَن اعْتَزَلَ ، فَقَالَ عَمْرُو: فَأَنَا أُسَمِّي لَكَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَلَمْ يَبْرَحَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ حَتَّى اخْتَلَفَا وَاسْتَبًّا ، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى النَّاسِ ، ثُمَّ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَثَلَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَثَلَ الَّذِي ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦، ١٧٥]، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي وَجَدْتُ مَثَلَ أَبِي مُوسَىٰ مَثَلَ الَّذِي ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُحِلُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ حَتَى بَلَغَ ﴿ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥]، ثُمَّ كَتَبَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالْمَثَلِ الَّذِي ضَرَبَ لِصَاحِبِهِ إِلَى الْأَمْصَارِ.

• [١٠٥٣٠] قال الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَقَامَ مُعَاوِيَةُ عَشِيَّةً فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمْ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَقَامَ مُعَاوِيَةُ عَشِيَّةً فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، فَوَاللَّهِ لَا يَطْلُعُ ثُمَ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَوَاللَّهِ لَا يَطْلُعُ ثُمَ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَوَاللَّهِ لَا يَطْلُعُ

<sup>• [</sup>١٠٥٣٠] [التحفة: خ ٧٣٤٦، خ ١٩٥١].





فِيهِ أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ أَحَقَ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُعَرِّضُ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَطْلَقْتُ حَبْوَتِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ إِلَيْهِ فَأَقُولَ: يَتَكَلَّمُ فِيهِ رِجَالٌ قَاتِلُوكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ حَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ، وَتُسْفَكُ فِيهِ الدِّمَاءُ، وَأَجْمَلُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ رَأْيٍ ، فَكَانَ مَا وَعَدَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْجِنَانِ أَحَبَ إِلَيَّ مِنْ وَأُحْمَلُ فِيهِ عَلَىٰ غَيْرِ رَأْيٍ ، فَكَانَ مَا وَعَدَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْجِنَانِ أَحَبَ إِلَي مِنْ ذَلِكَ قَالَ: مَا الَّذِي مَنَعَكَ أَنْ ذَلِكَ قَالَ: مَا الَّذِي مَنعَكَ أَنْ الْعَلَقْتُ إِلَى مَنْزِلِي أَتَانِي حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ: مَا الَّذِي مَنعَكَ أَنْ ذَلِكَ قَالَ: عَلَى اللّهُ مَنْ وَلِي مَنْ وَلَى مُنْ فِي الْجِنَانِ أَتَانِي حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَة فَقَالَ: مَا الَّذِي مَنعَكَ أَنْ أَقُولَ تَتَكَلَّمَ حِينَ سَمِعْتَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ ثُلَقَ لَ عَيْرِ رَأْي ، فَكَانَ كَلِمَة تُقَرِقُ بَيْنَ الْجَمْعِ ، وَتُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ ، وَأُحْمَلُ فِيها عَلَى غَيْرِ رَأْي ، فَكَانَ كَلِمَة تُقَرِقُ بَيْنَ الْجَمْعِ ، وَتُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ ، وَأُحْمَلُ فِيها عَلَى عَيْرِ رَأْي ، فَكَانَ كَلِمَة تُقَرِقُ بَيْنَ الْجَمْعِ ، وَتُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ ، وَأُحْمَلُ فِيها عَلَى عَيْرِ رَأْي ، فَكَانَ مَا وَعَدَ اللّهُ بَنَ عُمَرَ: فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، فَإِنَّكَ عُصِمْتَ ، وَخُفِظْتَ مِمَّا خِفْتَ عُرَتُهُ .

# ٢٦- حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ

٥ [١٠٥٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَيْبَرَ، قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا، وَإِنَّ لِي بِمَكَّة مَالًا، وَإِنَّ لِي بِمَا أَهْلا، وَإِنِّ لِي بِمَكَّة مَالًا، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلا، وَإِنِّ لِي إِنْ أَنَا فِي حِلِّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْئًا؟ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَقُولَ مَا شَاءً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ، فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ، فَإِنِّي عَلَى أَنْ يَقُولَ مَا شَاءً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ، فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ، فَإِنِّي عَلَى أَنْ يَقُولَ مَا شَاءً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ، فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ، فَإِنِّي عُلَى أَنْ يَقُولَ مَا شَاءً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ، فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ، فَإِنِّي عُلْدَ أَنْ أَشْتَرِي مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ عَيْقِ وَأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ وَمُنَدَ أَنْ أَشْتَرِي مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا، وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ، وَفَشَا ذَلِكَ بِمَكَّةً، فَانْقَمَع (١٠) الْمُسْلِمُونَ، وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحَا وَسُرُورًا، قَالَ: وَبَلَغَ الْحَبَرُنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَم، قَالَ: فَأَخَذَ ابْنَا لَهُ يُشْبِهُ يَقُومَ، قَالَ مَعْمَرُ: فَأَخْبَرُنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَم، قَالَ: فَأَخَذَ ابْنَا لَهُ يُشْبِهُ

٥ [ ١٠٥٣١ ] [ التحفة : س ٤٨٦ ] [ الإتحاف : حب ٤١٣٨ ، حم حب ٧٥٩ ] .

<sup>@[</sup>٣/ ٢٩ أ].

<sup>(</sup>١) انقمع: انزجر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قمع).





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ: قُثَمُ ، فَاسْتَلْقَىٰ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ: حِبِّي قُثَمُ ، شَبِيهُ ذِي الْأَنْفِ الْأَشَمْ (۱) ، نَبِيِّ رَبِّ ذِي النِّعَمْ ، بِرَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغِمْ .

قَالَ ثَابِتٌ : قَالَ أَنَسٌ : ثُمَّ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ إِلَى الْحَجَّاجِ : مَاذَا جِئْتَ بِهِ؟ وَمَاذَا تَقُومُ؟ فَمَا وَعَدَ اللَّهُ خَيْرًا مِمَّا جِئْتَ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ : اقْرَأْ عَلَى أبي الْفَضْلِ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ : فَلْيُخَلِّ لِي بَعْضَ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ ، فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَىٰ مَا يَسُرُّهُ ، قَالَ : فَجَاءَهُ غُلَامُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابِ الدَّارِ ، قَالَ : أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَضْل ، قَالَ : فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا ، قَالَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَهُ الْحَجَّاجُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، وَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَاصْطَفَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَى فَأَخَـذَهَا لِنَفْسِهِ ، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَهُ ، أَوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَهُ ، وَلَكِنِّي جِئْتُ لِمَا كَانَ لِي هَاهُنَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فَأَذْهَبَ بِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ ، وَأَخْفِ عَنِّي ثَلَاثًا ، ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ ، قَالَ : فَجَمَعَتِ امْرَأْتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيِّ وَمَتَاع ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ ثُمَّ انْشَمَر بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وكَذَا ، وقَالَتْ : لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ يَا أَبَا الْفَصْلِ ، لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ ، قَالَ : أَجَلْ فَلَا يُخْزِينِي اللَّهُ ، وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْنَا ، فَتَحَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ خَيْبَرَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَاصْطَفَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ فَالْحَقِي بِهِ قَالَتْ: أَظُنُّكَ وَاللَّهِ صَادِقًا، قَالَ: فَإِنِّي وَاللَّهِ صَادِقٌ ، وَالْأَمْرُ عَلَىٰ مَا أَخْبَرْتُكِ ، قَالَ : ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَجَالِسَ قُرَيْشِ ، وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ: لَا يُصِيبُكَ إِلَّا خَيْرٌ يَا أَبَا الْفَضْلِ، قَالَ: لَمْ يُصِبْنِي إِلَّا خَيْرٌ

<sup>(</sup>١) الشمم: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. وهو كناية عن الرفعة والعلو وشرف النفس. (انظر: النهاية، مادة: شمم).





بِحَمْدِ اللَّهِ، قَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ أَنَّ: خَيْبَرَ فَتَحَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيّة لِنَفْسِهِ ، وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخْفِي عَنْهُ ثَلَاثًا ، وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ ، وَمَا لَهُ مِنْ شَيْءِ هَاهُنَا ، ثُمَّ يَذْهَبَ ، قَالَ : فَرَدَّ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثًا ، وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ ، وَمَا لَهُ مِنْ شَيْءِ هَاهُنَا ، ثُمَّ يَذْهَبَ ، قَالَ : فَرَدً اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْكَآبَةَ الَّتِي كَانَتْ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّنُ كَانَ وَبَوَا الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ ، وَسُرً الْمُسْلِمُونَ ، وَرَدًّ اللَّهُ كَانَ وَتَعَالَى مَا كَانَ هُ مِنْ كَآبَةٍ أَوْ غَيْظٍ أَوْ حُزْنِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ .

# ٧٧- خُصُومَةُ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ

٥ [ ٢٠٥٣٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْمَدِينَة أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ ، وَإِنَّا قَدْ أَمْرَنَا لَهُمْ بِرَضْحِ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مُرْبِ لَلِكَ غَيْرِي ، قَالَ : الْفَرْعُ ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ جَاءَهُ مَوْلَاهُ ، فَقَالَ : هَذَا عُثْمَانُ ، فَيْرِي ، قَالَ : الْفَرْعُ ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ جَاءَهُ مَوْلَاهُ ، فَقَالَ : هَذَا عُثْمَانُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّمِ ، قَالَ : وَلَا أَدْرِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّمِ ، قَالَ : وَلَا أَدْرِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَمِ ، قَالَ : وَلَا أَدْرِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَمِ ، قَالَ : وَلَا أَدْرِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَالَ : فُكُمَّ مَكَثَ سَاعَة ، فُمَّ جَاء ، أَذَكَرَ طَلْحَةَ أَمْ لَا ؟ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ ، قَالَ : الْذَنْ لَهُمَا ، قَالَ : فُمَّ مَكَثَ سَاعَة ، فُمَّ مَكَثُ سَاعَة ، فَقَالَ الْقَوْمُ اللَّهُ وَمِئِينَ ، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : اقْضِ بَيْنَهُ هَا وَلَو مِنِينَ ، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : اقْضِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ ، اللَّهُ وَمُ السَّمَواتُ وَالْأَرْفُ ، الشَّهُ اللَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ ، السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ ، السَّمَواتُ وَالْأَرْفُ ، السَّمَواتُ وَالْأَرْفُ ، السَّمَواتُ وَالْأَرْفُ ، فَقَالَ السَّمَواتُ وَالْأَرْفُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۵ [۳/ ۹۲ ب].

<sup>0[</sup>۱۰۰۳۲][التحفة: خ م د ت س ۲۶۱۱، خ م د ۹۸۳۶، خ م د ت س ۱۰۶۳۳، خ (م) ۱۰۶۳۳، خ م د ت س ۱۳۲۱، د ۹۷۳۲، د ۳۶۱۶، تم ۳۶۱۳، د ۳۹۵۲، د ۵۰۲۰، خ م د س ۳۹۱۵، خ م د ت س ۱۰۶۳۱، د ۱۰۶۳۵، س ۵۰۰۸، د ۱۰۶۳۸، د ۱۰۶۳۲، خ م د ت س ۱۳۶۶].

<sup>(</sup>١) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد . (انظر: النهاية ، مادة : فيأ) .





أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»؟ قَالُوا: قَدْ ، قَالَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَا : نَعَمْ ، قَالَ لَهُمْ : فَإِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَـذَا الْفَيْءِ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، خَصَّ نَبِيَّهُ عَيْكُ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أُوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ و عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ﴾ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ قَسَّمَ وَاللَّهِ بَيْنَكُمْ ، وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّىٰ بَقِيَ مِنْهَا هَـذَا الْمَـالُ ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ، قَالَ : وَرُبَّمَا ، قَالَ : وَيَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرِ : أَنَا وَلِيُّ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَهُ ، أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيّ وَالْعَبَّاسِ ، فَقَالَ : وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنَّهُ فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَالُّ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرِ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي ، فَعَمِلْتُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا صَادِقٌ بَارٌ تَابِعٌ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي ، جَاءَنِي هَذَا يَعْنِي الْعَبَّاسَ يَسْأَلُنِي مِيرَاثَهُ مِن ابْنِ أَخِيهِ ، وَجَاءَنِي هَذَا يَعْنِي عَلِيًّا يَسْأَلُنِي مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَلَقَةٌ»، ثُمَّ بَلَا لِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا، فَأَخَذْتُ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرِ وَأَنَا مَا وُلِّيتُهَا ، فَقُلْتُمَا : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ ، أَتُرِيدَانِ مِنَّا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءٍ غَيْرِ هَذَا ، إِنَّ كُنْتُمَا عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ ، قَالَ: فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا، فَكَانَتْ بِيَدِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنٍ، ثُمَّ بِيدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : ثُمَّ بِيَدِ ١ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا هَؤُلَاءِ يَعْنِي بَنِي الْعَبَّاسِ .

<sup>(</sup>١) الحوز: الجمع والقبض . (انظر: النهاية ، مادة: حوز) .

<sup>(</sup>٢) الولي: التابع المحب. (انظر: اللسان، مادة: ولي).

١ [ ٣ /٣] ١





٥ [١٠٥٣٣] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ ، قَالَا : إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ عَائِشَةُ : أَلَا وَيَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ عَائِشَةُ : أَلَا تَقِينَ اللَّهَ ؟ قَالَ : فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا ، وَتَرَكْنَ اصَدَقَةٌ » ؟ قَالَ : فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا ، وَتَرَكْنَ اصَدَقَةٌ » ؟ قَالَ : فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا ، وَتَرَكْنَ ذَلِكَ .

٥ [١٠٥٣٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُوبَكُرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٍ يَقُولُ : «لَا تُورَثُ ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُوبَكُرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٍ يَقُولُ : «لَا تُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ عَيْلِةً مِنْ هَذَا الْمَالِ » ، وَإِنِي وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٍ يَصْنَعُهُ إِلَّا صَنَعْتُهُ ، قَالَ : فَهَجَرَتُهُ فَاطِمَةُ ، فَلَمْ تُكلِّمُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٍ يَصْنَعُهُ إِلَّا صَنَعْتُهُ ، قَالَ : فَهَجَرَتُهُ فَاطِمَةُ ، فَلَمْ تُكلِّمُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى مَا النَّاسِ مَنْ هُ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ مَا تَرَعُنُهُ عَلَيْ لَيْلًا ، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكُرٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَ لِعَلِيٍ مِنَ النَّاسِ مَنْ هُ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ عَنْهُ ، فَمَكَثَتْ فَاطِمَةُ سِتَة مَا طُمَةً وَبُوهُ النَّاسِ عَنْهُ ، فَمَكَثَتْ فَاطِمَةُ سِتَة وَيَاةً فَاطِمَةً حُبُوةٌ ، فَلَمَا تُوفِقِينَ فُمَ تُوفِي النَّاسِ عَنْهُ ، فَمَكَثَتْ فَاطِمَةُ سِتَة أَشُهُ رِبَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ فُمَ تُوفِقِينَ فَى النَّاسِ عَنْهُ ، فَمَكَثَتْ فَاطِمَةُ سِتَة أَشُهُ رِبَعْدَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ مُمَّ تُوفِقِينَ فُرَقَ النَّاسِ عَنْهُ ، فَمَكَثَتْ فَاطِمَةً مُنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَنْهُ ، فَمَكَثَتْ فَاطِمَةً سُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَا تُوفَقِيهُ وَلُهُ اللَّهُ مَا تُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُمْ الْمُولُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُنَا لُنَاسُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥[٥٥٥٥] قال مَعْمَرُ: فَقَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَلَمْ يُبَايِعْهُ عَلِيٌّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَا أَحَدُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ حَتَّىٰ بَايَعَهُ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا رَأَىٰ عَلِيٌّ انْصِرَافَ وُجُوهِ النَّاسِ عَنْهُ ، وَلَا أَخِدُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ حَتَّىٰ بَايَعَهُ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا رَأَىٰ عَلِيٌّ انْصِرَافَ وُجُوهِ النَّاسِ عَنْهُ ، أَسْرَعَ إِلَى مُصَالَحَةِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ: أَنِ النَّيْنَا وَلَا تَأْتِنَا مَعَكَ بِأَحَدٍ وَكَرِهَ أَنْ يَاتَيْهُ عُمَرُ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ شِدَّتِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَأْتِهِمْ وَحْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ يَأْتِيَةُ عُمَرُ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ شِدَّتِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَأْتِهِمْ وَحْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَا تَيْتَنَهُمْ وَحْدِي ، وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَصْنَعُوا بِي؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ عَلَىٰ عَلِيًّ كَالَا يَعْلَى اللّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا وَقَدْ جَمَعَ بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَهُ ، فَقَامَ عَلِيٌّ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا وَقَدْ جَمَعَ بَنِي هَا شِمْ عِنْدَهُ ، فَقَامَ عَلِيٌّ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعُنَا أَنْ نُبَايِعَكَ إِنْكَارُ لِفَخِيلِ سَاقَهُ اللّهُ إِلَيْكَ ، وَلَكِنَا نَرَىٰ أَنْ لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ حَقًّا ، فَاسْتَبْدَدُتُمْ بِهِ عَلَيْنَا ، قَالَ : بَاللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنَا ، قَالَ : قَالَ اللّهُ وَلَكُنَا ، فَالْ مَنْ بَلَوْهُ اللّهُ وَلَكُنَا ، وَلَكِنَا نَرَىٰ أَنْ لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ حَقًا ، فَاسْتَبْدَدُتُمْ بِهِ عَلَيْنَا ، قَالَ :

٥[٣٠٥٣٣][التحفة: خ م دت س ٥١٣٥، دتم ١٦٤٠٧، خ م دت س ٣٩١٤، خ م د س ١٦٥٩٢]. ٥[٥٣٥٠][التحفة: خ م د س ٦٦٣٠، د ٢٥٩٩، س ٥٠٠٨، ت ٦٦٢٥].

<sup>(</sup>١) النفاسة: البخل بالشيء على غيرك، وأن لا تراه له أهلا. (انظر: النهاية، مادة: نفس).





ثُمّ ذَكَرَ قَرَابَتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْ وَحَقَّهُمْ ، فَلَمْ يَرَلْ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى بَكَى أَبُوبَكْرٍ ، فَلَمَّا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَمَ تَعَلِيٌ تَشَهَّدَ أَبُوبَكْرٍ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَوَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللّهِ عَيْ أَحْرَى إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ، وَاللَّهِ مَا أَلَوْتُ فِي هَذِهِ الْأَمُوالِ النَّي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَنِ الْخَيْرِ ، وَلَكِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ وَلَا الْمَالِ » وَإِنِّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّد عَنِي هَذَا الْمَالِ » ، وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَذْكُرُ لُو لَا مَنْعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فِيهِ ، إلا صَنَعْتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ عَلِي " : مَوْعِدُكَ الْعَشِيةُ أَمُوا صَنَعَهُ رَسُولُ اللّهِ عَيْ فِيهِ ، إلا صَنَعْتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ عَلِي يَبْعضِ مَا اعْتَذَرَبِهِ ، أَمْرًا صَنَعْهُ وَمُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ عَذَرَ عَلِيًا بِبَعْضِ مَا اعْتَذَرَبِهِ ، فُمَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ عَذَرَ عَلِيًا بِبَعْضِ مَا اعْتَذَرَبِهِ ، فُمَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ عَذَرَ عَلِيًا بِبَعْضِ مَا اعْتَذَرَبِهِ ، ثُمَّ مَضَى إِلَى الْمَعْرُوفَ . وَسَابِقِيتِهِ ، ثُمَّ مَضَى إِلَى الْكِي عَلِي بَعْضِ اللّهُ الْمَعْرُوفَ . فَالَا يَعْ فَلَا النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالُوا : أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ ، قَالَتْ : فَكَانُوا قَرِيبًا إِلَى عَلِي عِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ ، وَالْمَعْرُوفَ .

### ٧٨- حَدِيثُ أَبِي لُؤْلُؤَةَ قَاتِلِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِمُلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

• [١٠٥٣٦] عبالرزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ لَا يَتْوُكُ أَحَدًا ﴿ مِنَ الْعَجَمِ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ ، فَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَىٰ عُمَرَ أَنَّ عِنْدِي عُلَامًا نَجَارًا نَقَاشًا حَدَّادًا ، فِيهِ مَنَافِعُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَا ذُنَ لِي أَنْ أُرْسِلَ بِهِ نَجَارًا نَقَاشًا حَدَّادًا ، فِيهِ مَنَافِعُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَا ذُنَ لِي أَنْ أُرْسِلَ بِهِ فَعَلْتُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَكَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ كُلِّ يَوْمِ دِرْهَمَيْنِ ، وَكَانَ يُدْعَى أَبَا لُؤُلُوّةَ ، وَكَانَ مَحُوسِيًّا فِي أَصْلِهِ ، فَلَيتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ كَثْرَةَ حَرَاجِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَحُوسِيًّا فِي أَصْلِهِ ، فَلَيتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ كَثْرَةَ حَرَاجِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَحُوسِيًّا فِي أَصْلِهِ ، فَلَيتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ كَثْرَةَ حَرَاجِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمُولِ يَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ مَالِ ؟ قَالَ : فَمَضَى وَهُو يَتَلَمَّرُ ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ وَهُ وَ قَاعِدٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ ؟ قَالَ : فَمَضَى وَهُو يَتَذَمَّرُ ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ وَهُ وَيَلَا مُعَمِلُ عَلَى اللَّهُ مُلَا أَنْ مَعَ لِلْ النَّاسُ ، قَالَ : وَمَضَى أَبُولُؤُو مَا فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا لَعُمْ لِهُ النَّاسُ ، قَالَ : وَمَضَى أَبُولُؤُو أَقَ الْ فَقَالَ عُمَرُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ مَعَ بِالَّذِي أَزْمَعَ بِهِ ، أَحَذَ خِنْجَرًا فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ ، ثُكَانَ فَقَدْ أَوْعَدَنِي آنِفًا ، فَلَمَا أَزْمَعَ بِالَّذِي أَزْمَعَ بِهِ ، أَحَذَ خِنْجَرًا فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَ

١[ ٣ /٣] ١

<sup>• [</sup>٧٠٥٣٦] [شيبة: ٤٧٤٨].





قَعَدَ لِعُمَرَ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ يَخْرُجُ بِالسَّحَرِ فَيُوقِطُ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَمَرَّ بِهِ فَثَارَ إِلَيْهِ فَطَعَنَهُ ثَلَاثَ طَعَنَاتٍ: إِحْدَاهُنَّ تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَهِي الَّتِي بِالصَّلَاةِ، فَمَرَ بِهِ فَثَارَ إِلَيْهِ فَطَعَنَهُ ثَلَاثَ طَعَنَاتٍ: إِحْدَاهُنَّ تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَهِي الَّتِي قَتَلَتْهُ، وَطَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَبَقِي مِنْهُمْ سِتَّةٌ، ثَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، ثَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، ثَمَاتَ مَنْهُمْ مِنَّةً مُنَاتَ.

قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ ، يَقُولُ : أَلْقَىٰ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَيْهِ بُرْنُسًا ، فَلَمَّا أَنِ اغْتَمَّ فِيهِ نَحَرَ نَفْسَهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا خَشِيَ عُمَـرُ الْنَّزْفَ، قَالَ: لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَاحْتَمَلْنَا عُمَرَ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّىٰ أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّىٰ أَسْفَرَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ، قَالَ : فَقُلْنَا : الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا : نَعَمْ : قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدِ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : وَرُبَّمَا ، قَالَ مَعْمَرُ : أَضَاعَ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَلَّىٰ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (١) دَمًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : ثُمَّ قَالَ لِي عُمَرُ: اخْرُجْ فَاسْأَلِ النَّاسَ مَنْ طَعَنَنِي؟ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ ، فَقُلْتُ : مَنْ طَعَنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالُوا: طَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُوَّةَ عَدُوُّ اللَّهِ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ وَهُو يَسْتَأْنِي أَنْ آتِيَهُ بِالْخَبَرِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، طَعَنَكَ عَدُوُّ اللَّهِ أَبُولُؤْلُوَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ قَاتِلِي يُخَاصِمُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِلَّهِ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَرَبَ لَنْ تَقْتُلَنِي ، ثُمَّ أَتَاهُ طَبِيبٌ فَسَقَاهُ نَبِيذًا فَخَرَجَ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّاسُ: هَذِهِ حُمْرَةُ الدِّمِ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ ، فَسَقَاهُ لَبَنَّا فَخَرَجَ اللَّبَنُ يَصْلِدُ ، فَقَالَ لَـهُ الَّذِي سَقَاهُ اللَّبَنَ : اعْهَدْ عَهْدَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيةً .

<sup>(</sup>١) ينعب: يجري . (انظر: النهاية ، مادة: ثعب) .



قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ثُمَّ دَعَا النَّفَرَ السِّتَّةَ: عَلِيًّا ، وَعُثْمَانَ ، وَسَعْدًا ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ، وَالزُّبَيْرَ ، وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةَ أَمْ لَا ، فَقَالَ : إِنِّي نَظَرْتُ فِي وَسَعْدًا ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ، وَالزُّبَيْرَ ، وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةَ أَمْ لَا ، فَقَالَ : إِنِّي نَظَرْتُ فِي النَّاسِ فَلَمْ أَرَ فِيهِمْ شِقَاقًا ، فَإِنْ يَكُنْ شِقَاقٌ فَهُ وَفِيكُمْ ، قُومُ وا فَتَشَاوَرُوا ، ثُمَّ أَمِّرُوا أَحَدَكُمْ . أَرَ فِيهِمْ شِقَاقًا ، فَإِنْ يَكُنْ شِقَاقٌ فَهُ وَفِيكُمْ ، قُومُ وا فَتَشَاوَرُوا ، ثُمَّ أَمِّرُوا أَحَدَكُمْ .

• [١٠٥٣٧] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُ : فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَن الْمِسْوَرِ بْن مَخْرَمَةَ ١٠ ، قَالَ : أَتَانِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ لَيْلَةَ الثَّالِثَةِ مِنْ أَيَّامِ الشُّورَى ، بَعْدَ مَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَوَجَدَنِي نَائِمًا ، فَقَالَ : أَيْقِظُوهُ ، فَأَيْقَظُونِي ، فَقَالَ : أَلَا أَرَاكَ (١) نَائِمًا ، وَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ بِكَثِيرِ نَوْمٍ مُنْذُ هَذِهِ الثَّلَاثِ ، اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا نَاسًا مِنْ أَهْلِ السَّابِقَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ فَخَلَا بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامُوا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَادْعُ لِي الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمْ ، فَنَاجَاهُمْ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامُوا مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي عَلِيًّا ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ ، فَدَعَوْتُهُ فَجَعَلَ يُنَاجِيهِ ، فَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَذَانُ الصُّبْح ، ثُمَّ صَلَّىٰ صُهَيْبٌ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي النَّاسِ ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ ، فَلَا تَجْعَلْ يَا عَلِيُّ عَلَىٰ نَفْسِكَ سَبِيلًا ، ثُمَّ قَالَ : عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ ، عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَذِمَّتُهُ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَيْكُ أَنْ تَعْمَلَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَيْكُ ، وَبِمَا عَمِلَ بِهِ الْخَلِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَمَسَحَ عَلَىٰ يَدِهِ فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ النَّاسُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ خَرجَ ، فَلَقِيَهُ ابْنُ عَبَّاس، فَقَالَ: خُدِعْت؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَوَ خَدِيعَةٌ هِي؟ قَالَ: فَعَمِلَ بِعَمَلِ صَاحِبَيْهِ سِتًّا لَا يَخْرِمُ شَيْئًا إِلَىٰ سِتِّ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ رَقَّ وَضَعُفَ فَغُلِبَ عَلَىٰ أَمْرِهِ .

<sup>• [</sup>١٠٥٣٧] [التحفة: خ ٩٧٢٦].

١[١٩٤/٣]١

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «الله».





• [١٠٥٣٨] قال الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْر وَلَمْ نُجَرِّبْ عَلَيْهِ كِذْبَةً قَطُّ ، قَالَ : حِينَ قُتِلَ عُمَرُ : انْتَهَيْتُ إِلَى الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ وَأَبِي لُؤْلُوَةَ وَهُمْ نَجِيٌّ ، فَبَغَتُّهُمْ فَثَارُوا وَسَقَطَ مِنْ بَيْنِهِمْ خِنْجَرٌ لَهُ رَأْسَانِ ، نِصَابُهُ فِي وَسَطِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَانْظُرُوا بِمَا قُتِلَ عُمَرُ؟ فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ خِنْجَرًا عَلَى النَّعْتِ (١) الَّذِي نَعَتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : فَخَرَجَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُشْتَمِلًا عَلَى السَّيْفِ حَتَّى أَتَى الْهُرْمُزَانَ ، فَقَالَ : اصْحَبْنِي حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى فَرَسِ لِي وَكَانَ الْهُرْمُزَانُ بَصِيرًا بِالْخَيْل ، فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَعَلَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بِالسَّيْفِ فَلَمَّا وَجَدَ حَرَّ السَّيْفِ ، قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَىٰ جُفَيْنَةَ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا فَدَعَاهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ لَهُ عَلَاهُ بِالسَّيْفِ فَصُلِبَ بَيْنَ (٢) عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ أَتَى ابْنَةَ أَبِي لُؤْلُوَةَ - جَارِيَةً صَغِيرَةً تَدَّعِي الْإِسْلَامَ - فَقَتَلَهَا ، فَأَظْلَمَتِ الْمَدِينَةُ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ أَهْلِهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِالسَّيْفِ صَلْتًا فِي يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَتُّرُكُ فِي الْمَدِينَةِ سَبْيًا إِلَّا قَتَلْتُهُ وَغَيْرَهُمْ وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ: أَلْقِ السَّيْفَ، وَيَأْبَى، وَيَهَابُونَهُ أَنْ يَقْرَبُوا مِنْهُ، حَتَّى أَتَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاص، فَقَالَ: أَعْطِنِي السَّيْفَ يَا ابْنَ أَخِي، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ ثَارَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ، فَأَخَذَ بِرَأْسِهِ فَتَنَاصَيَا حَتَّىٰ حَجَزَ النَّاسُ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا وَلِيَ عُثْمَانُ ، قَالَ : أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي هَذَا الرَّجُل الَّذِي فَتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مَا فَتَقَ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ : أَقُتِلَ عُمَرُ أَمْسِ وَتُرِيدُونَ أَنْ تُتْبِعُوهُ ابْنَهُ الْيَوْمَ؟ أَبْعَدَ اللَّهُ ١ الْهُرْمُزَانَ وَجُفَيْنَةَ قَالَ : فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْفَاكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ وَلَكَ عَلَى النَّاسِ مِنْ سُلْطَانٍ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْأَمْرُ وَلَا سُلْطَانَ لَكَ ، فَاصْفَحْ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَلَى خُطْبَةِ عَمْرِو ، وَوَدَىٰ عُثْمَانُ الرَّجُلَيْنِ وَالْجَارِيَةَ.

<sup>(</sup>١) النعت: وصف الشيء بما فيه . (انظر: النهاية ، مادة: نعت) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ١٦٣) من حديث الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

١ (٣/ ٩٤ ب].





- [١٠٥٣٩] قال الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ أَنَّ أَبَـاهُ قَـالَ : يَـرْحَمُ اللَّهُ حَفْصَةَ إِنْ كَانَتْ لَمَنْ شَجَّعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَلَىٰ قَتْلِ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ .
- [١٠٥٤٠] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ ، أَوْ قَالَ: ابْنُ خَلِيفَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ الْهُرْمُزَانَ رَفَعَ يَدَهُ يُصَلِّي خَلْفَ عُمَرَ.
- [١٠٥٤١] قال مَعْمَرُ: وَقَالَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ: فَقَالَ عُثْمَانُ: أَنَا وَلِيُّ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ وَالْجَارِيَةِ، وَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُمْ دِيَةً.

# ٢٩- حَدِيثُ الشُّورَى

• [١٠٥٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَأَحْسِبُهُ ، قَالَ : حِينَ طُعِنَ عَلِيًّا ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ ، قَالَ : وَأَحْسِبُهُ ، قَالَ : إِنِّي نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَ عِنْدَهُمْ شِقَاقًا ، فَإِنْ يَكُ شَعَاقٌ فَهُو فِيكُمْ ، ثُمَّ إِنَّ قَوْمَكُمْ إِنَّمَا يُوَمِّرُونَ أَحَدَكُمْ أَيُهَا الثَّلَاثَةُ ، فَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عَلِيُّ فَاتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تَحْمِلْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ: لَا تَحْمِلْ بَنِي أَبِي رُكَانَةَ عَلَىٰ رِقَابِ النَّاسِ.

• [١٠٥٤٣] قال مَعْمَرُ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: وَإِنْ كُنْتَ يَا عُثْمَانُ عَلَىٰ شَيْءٍ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَحْمِلْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَىٰ رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَحْمِلْ أَقَارِبَكَ عَلَىٰ كُنْتَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَحْمِلْ أَقَارِبَكَ عَلَىٰ وَقَابِ النَّاسِ، فَتَشَاوَرُوا، ثُمَّ أَمِّرُوا أَحَدَكُمْ، قَالَ: فَقَامُوا لِيَتَشَاوَرُوا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ: فَدَعَانِي عُثْمَانُ فَتَشَاوَرُوا، ثُمَّ أَمِّرُوا أَحَدَكُمْ، قَالَ: فَقَامُوا لِيَتَشَاوَرُوا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمْرَ: فَدَعَانِي عُثْمَانُ فَتَشَاوَرُوا، ثُمَّ أَمُّرُوا أَحَدَكُمْ وَلَى عُمَرُ فِي الشُّورَى ، فَلَمَّا أَكْشَرَأَنْ وَلَعْمُ وَلِي عُمْرُ فِي الشَّورَى ، فَلَمَّا أَكْثَرَأَنْ مَا يَعْدُرُ وَلَا اللَّهَ؟ أَتُوا مَرُونَ وَأُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيُّ بَعْدُ؟ قَالَ: فَكَأَنَّمَا وَيُعَلِي النَّاسِ مُ هَيْنُ ، ثُمَّ تَشَاوَرُوا، ثُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَيُّ بَعْدُ؟ قَالَ: فَكَأَنَّمَا أَيْعَلَى الثَّالِقِ مُ وَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ مِنْ عَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الثَّالِ فَي الثَّلَاثِ ، وَاجْمَعُوا أَمْرَاءَ الْأَجْنَادِ، فَمَنْ تَأَمَّرَكُمْ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الثَّكُمْ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ

<sup>• [</sup>١٠٥٤٣] [التحفة: م د ت ١٠٥٢١ ، خ ١٠٥٣٧ ، خ م ١٠٥٤٣].





الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُمْ ، لِأَنِّي قَلَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِلَّا كَانَ بَعْضَ الَّذِي يَقُولُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ اجْتَمَعُوا ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ ، فَوَلَّوْهُ ذَلِكَ ، قَالَ الْمُهَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ ، فَوَلَوْهُ ذَلِكَ ، قَالَ الْمُهَالَ فَي مَنْ الْمُهَاجِرِينَ وَاللَّا مُعَالِلهِ مَا تَرَكَ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَا ذَوِي غَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الرَّأْي إِلَّا اسْتَشَارَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ .

# ٣٠- غَزْوَةُ الْقَادِسِيَّةِ وَغَيْرِهَا

و [١٠٥٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ : أَمِّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَسْامَةَ بْنَ زَيْدِ عَلَىٰ جَيْشٍ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالزُّبَيْرُ ، فَقُبِضَ النَّبِيُ عَلَىٰ ، فَقَالَ أَسَامَةُ لِأَبِي بَكْرِ حِينَ بُويِعَ لَهُ وَلَهُ يَبْرَحُ (١) أَسَامَةُ كَتَّى بُويِعَ لَإَبِي الْجَيْشُ ، فَقَالَ أَسَامَةُ لَأَبِي بَكْرِ حِينَ بُويِعَ لَهُ وَلَهُ ، وَإِنِّي اللَّهِ حَتَّى بُويِعَ لَإَبِي كَا وَجَهنِي لَهُ ، وَإِنِّي اللَّهِ عَلَىٰ الْعَرَبُ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّبِي عَلَىٰ وَجَهنِي لِمَا وَجَهنِي لَهُ ، وَإِنِّي اللَّهُ الْرَدُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كُنْتُ لِأَرُدَ أَمْوا أَمْرَ بِهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَمْرَ فَافَعُلُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَانْطَلَقَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ حَتَّى أَتَى اللَّهِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ نَا أَذَنَ لِعُمَرَ فَافَعُلُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَانْطَلَقَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ حَتَّى أَتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَبَابَةُ ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَهُمُ الضَّبَابَةُ ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَهُمُ الضَّبَابَةُ ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَلَ اللَّهُ مِنْ أَمْولُ وَلَكُ الْبَطَى الْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ عِبْدُلِكَ النَّاسُ الطَّرِيقَ حَيْثُ أَرَادُوا ، وَأَعَارُوا عَلَى الْمُكَانِ اللَّذِي أُمِرُوا ، قَالَ : فَصَعِع بِلَالِكَ النَّاسُ وَلَكَ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَفِي الْمُعْمُونَ أَنَّ الْعَرَبِ وَلَاكُ الْمَعْلُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَلُولُ اللَّهُ مِنْ وَكَالَ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَ

• [١٠٥٤٥] عِبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ نَـزَعَ خَالِـدَ بْـنَ الْوَلِيدِ، فَأَمَّرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِعَهْدِهِ وَهُوَ بِالشَّامِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، فَمَكَثَ الْوَلِيدِ، فَأَمَّرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِعَهْدِهِ وَهُوَ بِالشَّامِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، فَمَكَثَ

<sup>(</sup>١) البراح: مصدر قولك: برح مكانه ، أي : زال عنه وفارقه . (انظر: اللسان ، مادة : برح) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : «قام» ، ونظنها مقحمة .

<sup>1[190/4]</sup> 





الْعَهْدُ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ شَهْرَيْنِ لَا يُعَرِّفُهُ إِلَىٰ خَالِدٍ حَيَاءً مِنْهُ، فَقَـالَ خَالِـدُ: أَخْرِجْ أَيُّهَا الرَّجُلُ عَهْدَكَ نَسْمَعُ لَكَ وَنُطِيعُ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ مَاتَ أَحَبُ (١) النَّاسِ إِلَيْنَا وَوَلِيَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْنَا، فَكَانَ أَبُوعُبَيْدَةَ عَلَى الْخَيْلِ.

• [١٠٥٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ وَنَوْسَاتُهَا تَنْطِفُ ، فَقُلْتُ : قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ ، وَلَمْ يُجْعَلْ لِي عَلَىٰ حَفْصَةَ وَنَوْسَاتُهَا تَنْطِفُ ، فَقُلْتُ : قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ ، وَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، قَالَتْ : فَالْحَقْ بِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، وَالَّذِي أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ فِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، قَالَتْ : فَالْحَقْ بِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، وَالَّذِي أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ الْحَكَمَانِ خَطَبَ مُعَاوِيَة ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ الْحَكَمَانِ خَطَبَ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ مُتَكَلِّمًا فَلْيُطْلِعْ قَرْنَهُ .

• [١٠٥٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب السَّخْتِيَانِيّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ كَانَ عَلَى الْخَيْلِ قَيْسُ بْنُ مَكْشُوحٍ الْعَبْسِيّ ، وَعَلَى الرَّجَالَةِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الثَّقْفِيُّ ، وَعَلَى النَّاسِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ قَيْسٌ : قَدْ شَهِدْتُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الثَّقْفِيُّ ، وَعَلَى النَّاسِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : إِنَّ هَذَا يَوْمَ عَدِيدًا ، وَلَا حَدِيدًا ، وَلَا صَنْعَةً لِقِتَالٍ ، وَاللَّهِ مَا يُرَى طَرْفَاهُمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : إِنَّ هَذَا وَلَا حَدِيدًا ، وَلَا صَنْعَةً لِقِتَالٍ ، وَاللَّهِ مَا يُرَى طَرْفَاهُمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً : إِنَّ هَذَا وَلَا حَدِيدًا ، وَلَا صَنْعَةً لِقِتَالٍ ، وَاللَّهِ مَا يُرَى طَرْفَاهُمْ ، فَقَالَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَلَا وَلَا يَوْ قَدْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ فِي أَقْفِيتِهِمْ ، وَلَكِنْ تَكُفُ أَلْفِينَكَ إِذَا حَمَلْتُ عَلَيْهِمْ بِرَجَّالَتِي أَنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ فِي أَقْفِيتِهِمْ ، وَلَكِنْ تَكُفُ أَلْفِينَكَ إِذَا حَمَلْتُ عَلَيْهِمْ بِرَجَّالَتِي أَنْ الْقِيامَ وَالْمُولِ اللَّهُ أَكْبُو ، إِنِّي لَأَرَى الْأَرْضَ عَلَى مَنْ يَلِيكَ ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبُو ، إِنِّي لَأَرَى الْأَرْضَ عَنْ عَنْ فَوَا لَا أَولِكَ لَامَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : اجْلِسْ فَإِنَّ الْقِيَامَ وَالْكَ لَامَ عَنْ دَالِيَ فَتَهَ يَتُولُ الْفَرَى الْأَولِيَةَ فَتَهَيَتُولُ الْفَالِقَةَ فَتَهَيَتُولُ اللَّهُ وَلَى فَتَهَيَتُوا ، فَمَ إِذَا هَرَزُتُهَا القَالِقَةَ فَتَهَيَتُوا لِلْحَمْلَةِ ، أَوْ قَالَ : احْمِلُ وا فَإِنْ الْقِالِقَةَ فَتَهَيَتُولُ الْمُحَمْلَةِ ، أَوْ قَالَ : احْمِلُ وا فَإِنْ الْقَالِقَةَ فَتَهَيَتُولُ واللَّهُ وَا لَذَا هَرَوْتُهُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ وَا لَا أَولَى فَتَهَيَتُولُ الْمُولِ الْمُعْرَادُهُ مَا لَا اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤَولُ الْمُعْفِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْفِي الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُؤِلِ الْمُعْولُ الْمُعْلَقُ الْمُ الْمُعْمِلُ وَا الْمُعْلَى الْفُولُ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه بدلالة السياق .

<sup>• [</sup>١٠٥٤٦] [التحفة: خ ٧٣٤٦، خ ٢٩٥١].





حَامِلٌ ، قَالَ : فَهَزَّهَا الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ حَمَلَ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَدِرْعَيْنِ ، قَالَ : فَمَا وَصَّلْنَا لِنَفْسِهِ حَتَّىٰ صَافَيَهُمْ بِطَعْنَتَيْنِ وَفَلَتْ عَيْنُهُ ، وَكَانَ الْفَتْحُ ، قَالَ : فَجَعَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ حَتَّىٰ يَكُونُوا رُكَامًا ، فَمَا نَشَاءُ أَنْ نَأْخُذَ رَجُلَيْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَنَقْتُلُهُ إِلَّا فَعَلْتُ .

#### ٣١- تَزْوِيجُ فَاطِمَةَ رَحْمَةً ١٤ اللَّهِ عَلَيْهَا

٥ [١٠٥٤٨] عِدالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، أَق أَحَدِهِمَا ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسِ قَالَتْ : لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمَةُ إِلَى عَلِيِّ لَمْ نَجِدْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا رَمْلًا مَبْسُوطًا ، وَوِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ ، وَجَرَّةً وَكُوزًا ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَيْكِيْ إِلَىٰ عَلِيِّ : «لَا تُحْدِفَنَّ حَدَثًا» ، أَوْ قَالَ : «لَا تَقْرَبَنَّ أَهْلَكَ حَتَّىٰ آتِيَكَ» ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَثَمَّ أَخِي؟» فَقَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ وَهِي أُمُّ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ، وَكَانَتْ حَبَشِيَّةً، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، هُ وَ أَخُوكَ وَزَوَّجْتَهُ ابْنَتَكَ؟! وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَآخَىٰ بَيْنَ عَلِيٍّ وَنَفْسِهِ ، فَقَالَ : «إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ يَا أُمَّ أَيْمَنَ» ، قَالَ : فَدَعَا النَّبِيُّ عَيْكُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ نَضَحَ صَدْرَ عَلِيٍّ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةً ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ تَعَثُرُ فِي مِرْطِهَا مِنَ الْحَيَاءِ ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، وَقَالَ لَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «أَمَا إِنِّي لَمْ ٱللَّهِ ، أَنْكَحْتُكِ أَحَبَّ أَهْلِي إِلَى "، ثُمَّ رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَوَادًا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ (١) أَوْ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَتْ: أَسْمَاءُ ، قَالَ : «أَسْمَاءُ (٢) ابْنَةُ عُمَيْسِ؟» قَالَتْ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «أَجِئْتِ كَرَامَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ ابْنَتِهِ؟» قَالَتْ : نَعَمْ ، إِنَّ الْفَتَاةَ لَيْلَةَ يُبْنَى بِهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ قَرِيبًا مِنْهَا (٣) ، إِنْ عَرَضَتْ حَاجَةٌ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهَا ، قَالَتْ : فَدَعَا لِي دُعَاءً إِنَّهُ لأَوْثَقُ

١ [ ٣ / ٩٥ ب] .

<sup>(</sup>١) الستر: الستار، وهو: ما يستربه، وما أسدل على نوافذ البيت وأبواب حجبًا للنظر، والجمع: أَسْتَار وستور وستر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ستر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: أسهاء» ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ١٣٧) من حديث الدبري، عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .





عَمَلِي عِنْدِي ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ : «دُونَكَ أَهْلَكَ» ، ثُمَّ خَرَجَ فَوَلَّىٰ ، قَالَتْ : فَمَا زَالَ يَـدْعُو لَهُمَا حَتَّىٰ تَوَارَىٰ (١) فِي حُجَرِهِ .

٥ [١٠٥٤٩] عِد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْن سَبْرَةَ بْن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ تُذْكَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا يَذْكُرُهَا أَحَدٌ إِلَّا صَدَّ عَنْهُ حَتَّىٰ يَئِسُوا مِنْهَا ، فَلَقِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ عَلِيًّا ، فَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْبِسُهَا إِلَّا عَلَيْكَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيًّ : لِمَ تَرَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا أَنَا بِوَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْن: مَا أَنَا بِصَاحِبِ دُنْيَا يُلْتَمِسُ مَا عِنْدِي ، وَقَدْ عَلِمَ مَا لِي صَفْرَاءُ وَلَا بَيْضَاءُ ، وَلَا أَنَا بِالْكَافِرِ الَّذِي يَتَرَفَّقُ بِهَا عَنْ دِينِهِ يَعْنِي يَتَأَلَّفُهُ بِهَا ، إِنِّي لَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ سَعْدٌ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتُفَرِّجَنَّهَا عَنِّي ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَرَجًا ، قَالَ : فَأَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ : تَقُولُ : جِئْتُ خَاطِبًا إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ عَيْدٌ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَيْدٌ قَالَ: فَانْطَلَقَ عَلِي فَعَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْدٌ وَهُو ثَقِيلٌ حَصِرٌ (٢) ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدُ : «كَأَنَّ لَكَ حَاجَةً يَا عَلِيُّ؟» قَالَ : أَجَلْ ، جِئْتُ خَاطِبًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ عَيْكُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ : «مَرْحَبًا» كَلِمَةً ضَعِيفَةً ثُمَّ رَجَعَ عَلِيٌّ إِلَىٰ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: فَعَلْتُ الَّذِي أَمَرْتَنِي بِهِ ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنْ رَحَّبَ بِي كَلِمَةً ضَعِيفَةً ، فَقَالَ سَعْدٌ : أَنْكَحَكَ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ ، إِنَّهُ لَا خُلْفَ الْآنَ وَلَا كَذِبَ عِنْدَهُ ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَأْتِيَنَّهُ غَدًا فَتَقُولَنَّ : يَا نَبِئَ اللَّهِ ، مَتَىٰ تُبْنِينِي؟ قَالَ عَلِيٌّ: هَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَىٰ ، أَوَلَا أَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِي (٣)؟ قَالَ: قُلْ كَمَا أَمَرْتُكَ ، فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَىٰ تُبْنِينِي؟ قَالَ : «الثَّالِغَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ،

<sup>(</sup>١) **التورية**: الستر. (انظر: اللسان، مادة: ورى).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهو ثقيل حصر» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢/ ٤١٠) من حديث الدبري، عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) قوله: «يا رسول الله حاجتي» وقع في الأصل: «إلى رسول حاجتي»، والتصويب من المصدر السابق.





ثُمَّ دَعَا بِلَالًا ، فَقَالَ : «يَا بِلَالُ ﴿ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي ابْنَ عَمِّي ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سُنَّةِ أُمَّتِي ، إِطْعَامُ الطَّعَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ ، فَأْتِ الْغَنَمَ فَخُذْ شَاةً وَأَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ أَوْ خَمْسَةً ، فَاجْعَلْ لِي قَصْعَةً لَعَلِّي أَجْمَعُ عَلَيْهَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَآذِنِي بِهَا» ، فَانْطَلَقَ فَفَعَلَ مَا أَمَرَهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فَوضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَطَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَأْسِهَا ، ثُمَّ ، قَالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ النَّاسَ زُفَّةَ زُفَّةَ ، وَلَا تُغَادِرَنَّ زُفَّةٌ إِلَىٰ غَيْرِهَا » يَعْنِي إِذَا فَرَغَتْ زُفَّةٌ لَمْ تَعُدْ ثَانِيَةً فَجَعَلَ النَّاسُ يَردُونَ ، كُلَّمَا فَرَغَتْ زُفَّةٌ وَرَدَتْ أُخْرَىٰ ، حَتَّىٰ فَرَغَ النَّاسُ ، ثُمَّ عَمَـ لَ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ إِلَىٰ مَا فَضَلَ مِنْهَا ، فَتَفَلَ فِيهِ وَبَارَكَ ، وَقَالَ : «يَا بِلَالُ احْمِلْهَا إِلَى أُمَّهَاتِكَ ، وَقُلْ لَهُنَّ: كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ مَنْ غَشِيَكُنَّ » ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِيَ ابْنَ عَمِّي، وَقَدْ عَلِمْتُنَّ مَنْزِلْتَهَا مِنِّي، وَإِنِّي دَافِعُهَا إِلَيْهِ الْآنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَدُونَكُنَّ ابْنَتَكُنَّ » ، فَقَامَ النِّسَاءُ فَغَلَفْنَهَا مِنْ طِيبِهِنَّ وَحُلِيِّهِنَّ ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَيْ وَخَلَ ، فَلَمَّا رَآهُ النِّسَاءُ ذَهَبْنَ وَبَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ مُثْرَةٌ ، وَتَخَلَّفَتْ أَسْمَاءُ ابْنَـةُ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَيْكُ : (كَمَا أَنْتِ (١) ، عَلَىٰ رِسْلِكِ ، مَنْ أَنْتِ؟) قَالَتْ : أَنَا الَّتِي أَحْرُسُ ابْنَتَكَ ، فَإِنَّ الْفَتَاةَ لَيْلَةَ يُبْنَى بِهَا لَا بُدَّ لَهَا مِن امْرَأَةٍ تَكُونُ قريبًا مِنْهَا ، إِنْ عَرَضَتْ لَهَا حَاجَةٌ ، وَإِنْ أَرَادَتْ شَيْئًا أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهَا ، قَالَ : «فَإِنِّي أَسْأَلُ إِلَهِي أَنْ يَحْرُسَكِ مِنْ بَيْن يَدَيْكِ ، وَمِنْ خَلْفِكِ ، وَعَنْ يَمِينِكِ ، وَعَنْ شِمَالِكِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» ، ثُمَّ صَرِخَ بِفَاطِمَةَ فَأَقْبَلَتْ ، فَلَمَّا رَأَتْ عَلِيًّا جَالِسًا إِلَىٰ جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ خَفَرَتْ وَبَكَتْ ، فَأَشْفَقَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكُونَ بُكَاؤُهَا لِأَنَّ عَلِيًّا لَا مَالَ لَـهُ ، فَقَـالَ النَّبِيِّ ﷺ : «مَا يُبْكِيكِ؟ فَمَا أَلَوْتُكِ فِي نَفْسِي، وَقَدْ طَلَبْتُ لَكِ خَيْرَ أَهْلِي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ زَوَّجْتُكِهِ سَعِيدًا فِي الدُّنْيَا ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ » فَلَانَ مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «ائتِيني بالمِخْضَبِ

요[٣/٢٩أ].

<sup>(</sup>١) قوله: «كما أنت» في الأصل: «كانت» ، والتصويب من المصدر السابق (٢٤/ ١٣٢).





قَامُلُيْهِ مَاءً» فَأَتَتُ أَسْمَاءُ بِالْمِخْصَبِ، فَمَلَأَتْهُ مَاءً، ثُمَّ مَجَّ النَّبِيُ وَيَهِ وَغَسَلَ فِيهِ قَدَمَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهِ عَلَىٰ رَأْسِهَا، وَكَفَّا بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ رَشَّ جِلْدَهُ وَجِلْدَهَا، ثُمَّ الْتَزَمَهُمَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمَا، ثَدْيَهُا، ثُمَّ رَشَّ جِلْدَهُ وَجِلْدَهَا، ثُمَّ الْتَزَمَهُمَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمَا، اللَّهُمَّ كَمَا أَذْهَبْتَ عَنِي الرِّجْسَ (۱) وَطَهَرْوَنِي فَطَهَرْهُمَا»، ثُمَّ دَعَا بِمِخْصَبِ آخَرَ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْ الرِّجْسَ (۱) وَطَهَرْوَنِي فَطَهُرْهُمَا»، ثُمَّ دَعَا بِمِخْصَبِ آخَرَ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهُ مَا أَذْهَبْتَ عَنِي الرِّجْسَ (۱) وَطَهَرْوَنِي فَطَهُرْهُمَا»، ثُمَّ مَقَالَ: «أَنْ قُومَا إِلَىٰ بَيْتِكُمَا، عَلِيَّا فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ بِهَا، وَدَعَا لَهُ كَمَا دَعَا لَهَا، ثُمَّ ، قَالَ: «أَنْ قُومَا إِلَىٰ بَيْتِكُمَا، عَلَيْهِ مَا عَنَعَ بِهَا، وَدَعَا لَهُ كَمَا دَعَا لَهَا، ثُمَّ ، قَالَ: «أَنْ قُومَا إِلَىٰ بَيْتِكُمَا، عَبَالِكُ مَا وَوَعَا لَهُ كَمَا وَأَصْلَحَ بَالْكُمَا»، ثُمَّ قَامَ فَأَعْلَقَ عَلَيْهِمَا بَابَهُ بِيتِوهِ عَمَعَ اللّهُ بَيْنَكُمَا، وَبَارَكَ فِي سِرِّكُمَا وَأَصْلَحَ بَالْكُمَا»، ثُمَّ قَامَ فَأَعْلَقَ عَلَيْهِمَا بَابَهُ بِيتِلِهِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَأَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَنَّهَا رَمَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّهُمَ ا فَا مَ فَا عَلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

٥ [ ١٠٥٥ ] عبد الزاق ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَوَّاحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمًّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ : زَوَّجْتَنِيهِ أُعَيْمِشَ ، عَظِيمَ الْبَطْنِ؟! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَقَدْ زَوَّجْتُكِهِ وَإِنَّهُ لَأَوَّلُ أَصْحَابِي سِلْمًا ، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا ، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا» .

٥[١٠٥٥١] عبد الزراق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَكَبَ حِمَارًا عَلَى إِكَافٍ الْ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَكُبِ حِمَارًا عَلَى إِكَافِ الْ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسُامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ (٢) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ (٢) وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَى مَرَّ بِمَخْلَطٍ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُ وِدِ، وَفِي الْمَحْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا غَشِيَتِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا غَشِيتِ

<sup>(</sup>١) الرجس: القذّر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح، والعذاب، واللعنة، والكفر. (انظر: النهاية، مادة: رجس).

٥ [ ١٠٥١] [ التحفة : خ م س ١٠٥ ، ت ١٠٩].

۵[۳/۳] س].

الإكاف: البرذعة ونحوها لذوات الحافر، والجمع: أكف . (انظر: المشارق) (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٢٠٣) من حديث عبد الرزاق ، به .





الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ (١) الدَّابَّةِ حَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا تُغَبِّرُوا (٢) عَلَيْهِ مُ النَّبِي عَلَيْهِ مُ الْقُرْاَ فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ مُ الْقُرْاَ فِي فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ : أَيُهَا الْمَوْءُ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا فَلا تُؤذِنَا فِي مَجْلِسِنَا ، وَارْجِعْ إِلَىٰ رَحْلِكَ (٣) ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَة : اغْشَنَا (٤) فِي مَجَالِسِنَا ، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ ، فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُشْرِكُونَ ، وَالْيَهُودُ اغْشَنَا (٤) فِي مَجَالِسِنَا ، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ ، فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُشْرِكُونَ ، وَالْيَهُودُ حَتَّى مَجَالِسِنَا ، فَإِنَّ نُحِبُ ذَلِكَ ، فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُشْرِكُونَ ، وَالْيَهُودُ حَتَّى مَجَالِسِنَا ، فَإِنَّ نُحِبُ ذَلِكَ ، فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُشْرِكُونَ ، وَالْيَهُودُ حَتَّى مَحَلِي مَعْدِ بْنِ عُبَادِ؟ » فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يُخَفِّهُمْ ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَتَهُ حَتَّى دَحَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ، فَقَالَ : «أَيْ سَعْدُ ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُ أَبُو حُبَابٍ؟ » يُرِيدُ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ، فَقَالَ : «أَيْ سَعْدُ ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُ اللَّهِ يَعْفِى وَاسْفَحْ ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكُ هُ فَواللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكُ اللَّهُ وَنُعَالِي فَلِكَ بِالْحَقِي وَالْمَ فَلَى مِنْ يَقُولُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ وَالْكَ وَلَى اللَّهُ وَلَاكَ مِنْ الْمَعْ وَلَاكَ مِنْ الْكَولُ وَتَعَالَىٰ ذَلِكَ بِالْحَقِي ، اللَّهُ وَالْمُ فَلَو اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

آخِرُ كِتَابِ الْمَغَازِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العجاجة: الغبار. (انظر: المشارق) (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) التغبير: إثارة الغُبار. (انظر: مختار الصحاح، مادة: غبر).

<sup>(</sup>٣) الرحل: المسكن والمنزل، والجمع: الرحال. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٤) الغشيان: الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

<sup>(</sup>٥) التواثب: النهوض للقتال . (انظر : المشارق) (٢/ ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٦) العصابة: هي كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة ، والمعنى: يسودوه ويملكوه ، وكانوا يسمون السيد المطاع: مُعَصَّبًا ؛ لأنه يعصب بالتاج ، أو تعصب به أمور الناس ؛ أي: ترد إليه وتدار به . (انظر: النهاية ، مادة: عصب).

<sup>(</sup>٧) الشرق: ضيق الصدر حسدًا. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٤٩).





# ١٥- كِتَالِكُمْ الْكِلْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

# بالماليخ المنا

# وَ بِهِ نَسْتَعِينُ

#### ١- بَيْعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ

٥ [٢٠٥٥٢] صرتنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ النَّجَارِ قَالَ: الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ النَّجَارِ قَالَ: الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْحٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَا أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَيْ سُوءٍ ، قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ وَقَتَلَا ، فَمَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَا أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَيْ سُوءٍ ، قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ وَقَتَلا ، فَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُ عَيْقَةٍ ، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ بَعِمَا النَّبِيُ عَيْقَةً وَصَرَاللَّهُ خَطُونَا ، قَالَ: «مَا اسْمُكُمَا؟» قَالَا: الْمُهَانَانِ ، قَالَ: «بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ» . الْمُكْرَمَانِ» .

٥ [٥ ٥ ٥ ٢] عبر الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعَ النَّبِيُ عَيَّا لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعَ النَّبِيُ عَيَّا لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَ مَنْ وَفَى فَأَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُو لَهُ طَهُورٌ وَكَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُو لَهُ طَهُورٌ وَكَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَر لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَنْ لَهُ هُ وَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَا مُرْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَا أَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥[٥٥٥٣][التحفة: خ م ت س ٥٩٤٥، خ م ٥١٠٥، م ق ٥٩٠٥][شيبة: ٢٨٥٧٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «وإن شاء» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المستخرج» لأبي عوانة (١٥٣/٤) من طريق عبد الرزاق ، به . وينظر الحديث التالي برقم : (٢١٩٤٤) .

#### المُصِنَّفُ لِلْمُامْ عَنُلِالْأَوْلَ





- ٥ [١٠٥٥٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَة ، قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ عَلْيَ اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ عَلَيَ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلْي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلْي اللَّهُ عَلْي اللَّهُ عَلْيَ اللَّهُ عَلْي اللَّهُ عَلْي اللَّهُ عَلْمَ نَاصِحٌ .
- ٥ [٥٥٥٥] أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَلْمُ عُثْمَانَ، أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِي عَبْدُ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِي عَيْلِيْهِ الْ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْح، قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ، وَقَرْنُ مَسْقَلَة (٢) التِّبِي تُهَرِيتُ إِلَيْهِ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْح، قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ، وَقَرْنُ مَسْقَلَة (٢) التِّبِي تُهَرِيتُ مَا أَذْبَرَ مِنْهُ عَلَى النَّبِي بُعُوثُ ابْنِ أَبِي أَمَامَة، وَهِي دَارُ ابْنِ (٣) سَمُرَة وَمَا حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهرِيقُ مَا أَذْبَرَ مِنْهُ عَلَى ذَارِ ابْنِ سَمُرَة ، وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسْوَدُ: فَرَأَيْتُ النَّبِي دَارُ ابْنِ سَمُرَة ، وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسْوَدُ: فَرَأَيْتُ النَّبِي عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهُ عَلَىٰ ذَارِ ابْنِ سَمُرَة ، وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسْوَدُ: فَرَأَيْتُ النَّبِي وَالْكِبَارُ، وَالنِّسَاءُ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَالشَّهَادَةِ، قُلْتُ : وَمَا الشَّهَادَةُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْأَسْودِ، أَنَّهُ بَايَعُهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
- ٥ [١٠٥٥٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَ ﷺ ، أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْتًا ، وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَيَنْصَحَ الْمُسْلِمَ ، وَيُفَارِقَ الْمُشْرِكَ .
- ٥ [٧٥٥٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ

٥ [١٠٥٥٤] [التحفة: خ م س ٣٢١٠، خ م ت ٣٢٢٦، خ م س ٣٢١٦، س ٣٢١٢، د س ٣٣٣٩] [الإتحاف: مي جاخزعه حب حم ٣٩٥٨][شيبة: ١٩٨٧٨]، وسيأتي: (١٠٥٥٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» ، والتصويب من «المنتقى من كتاب الطبقات» لأبي عروبة الحراني (ص٤٥) من طريق عبد الرزاق ، به . وينظر الحديث التالي برقم: (٢٠١٢٣).

۱ (۲) في الأصل: «مستقلة» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «أبي» ، وهو مزيد خطأ ، والتصويب من المصادر السابقة .

٥[١٠٥٥٦] [التحفة: س ٣٢١٢، خ م ت ٣٢٢٦، د س ٣٢٣٩، خ م س ٣٢١٠، خ م س ٣٢١٦] [الإتحاف: مي جا خزعه حب حم ٣٩٥٨][شيبة: ١٩٨٧٨]، وتقدم: (١٠٥٥٤).

٥ [٧٥٥٧] [التحفة: م ت س ٧١٢٧، س ٧١٧٤، د ٧١٩٣، خ ٢٤٤٤، س ٧٥٧٧].

#### المُن المُن





عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُبَايِعُنَا عَلَى: السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ثُمَّ يُلَقِّنُنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

- [١٠٥٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَمًّا بَعْدُ ، فَ إِنِّي أُقِرُ بِالسَّمْعِ (١) وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُوا بِمِثْل ذَلِكَ ، وَالسَّلَامُ .
- ٥ [٥ ٥ ٥ ١] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْكِ يَأْخُذُ عَلَىٰ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَيَقُولُ : «تُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَأَنَّكَ لَا تَرَىٰ نَارَ مُشْرِكٍ إِلَّا وَأَنْتَ لَهُ حَرْبٌ».

#### ٧- بَيْعَةُ النِّسَاءِ

- ٥ [١٠٥٦٠] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُبَايِعُ النِّسَاءُ (٢) بِالْكَلَامِ بِهَ ذِهِ الْآيَةِ ﴿ أَن لَّا يُسْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا ﴾ [المتحنة : ١٢] ، وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ ، إِلَّا يَدَ امْرَأَةٍ يَمْلِكُهَا .
- ٥ [١٠٥٦١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَةَ ابْنَةِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ : جِنْتُ فِي نِسَاءِ أُبَايِعُ النَّبِيَ ﷺ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا أَلَّا نَزْنِي ، وَلَا نَسْرِق ،

<sup>• [</sup>٥٥٥٨] [التحفة: خ ٧١٦٤، خ ٧٢٤٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السمع»، والتصويب من «الأباطيل والمناكير» للجورقاني (١/ ٤٢٥) من طريق عبد الرزاق، به .

٥[١٠٥٦٠] [التحفة: س ١٦٤١٨، خت م ١٧٩٢٥، خ ١٦٥٠٧، خ ١٦٥٥٨، خ س ١٦٢٥٢، خ ت (١٦٥٠٠] [الإتحاف: عه (س) ١٦٦٤٠، خ ١٦٢٥٣، م د ١٦٦٠٠، خت ١٦٤٠٩، س ١٦٢٦٨] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢١٣١].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «الناس»، والتصويب من «صحيح البخاري» (٧٢١١)، «مسند أحمد» (٢) تصحف في الأصل إلى : «الناس»، به .

٥ [ ١٠٥٦١] [ التحفة : ت س ق ١٥٧٨١].





- وَهَذِهِ الْآيَةَ، قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَ»، قَالَتْ: فَقُلْنَا: أَلَا نُصَافِحُكَ قَالَتْ: فَقُلْنَا: أَلَا نُصَافِحُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ».
- ٥ [١٠٥٦٢] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلَّا تُسْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، الْآيَةَ ، قَالَتْ : فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا حَيَاءً ، فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَىٰ مِنْهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : أَقِرِّي (١) أَيْتُهَا الْمَرْأَةُ ، فَوَاللَّهِ مَا بَايَعْنَا إِلَّا عَلَىٰ هَذَا ، قَالَتْ : فَنَعَمْ إِذَنْ ، فَبَايَعَهَا عَلَىٰ الْآيَةِ .
- ٥ [١٠٥٦٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ١٠٥٦ أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ١٠٥٦ كَانَ النَّبِيُ عَيَا لَيْ يُحْلِفُهُ نَ مَا خَرَجْنَ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ، وَحُبَّا لِلَّهِ ، وَلِرَسُولِهِ عَيْلِيَّةٍ .
- ٥ [١٠٥٦٤] أخِسْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ عَيْ عَلَى عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ (٢) ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ (٢) ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدُننَا فِي الْإِسْلَامِ» . الْجَاهِلِيَّةِ ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ» .
- ٥ [١٠٥٦٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ ، وَلَا يَخْتَلِينَ بِحَدِيثِ الرِّجَالِ .

٥ [١٠٥٦٢] [التحفة: س ١٦٤١٨، خ ١٦٥٥٨، خ ١٦٤٥١، خ ١٦٥٠٧، خ ت (س) ١٦٦٤٠، خ س ١٦٢٥٢ ، خ س ١١٢٥٢ ، خ س ١١٢٥٢ ، خ س ١١٢٥٢ ، خ ت (س) ١٦٢٠٩ ، خ س ١١٢٥٢ ، خت م ١٧٩٢٥ ، م د ١٦٦٦١ [ الإتحاف : حب حم ١٢٢١٤ ] .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «اقرا»، والتصويب من «كشف الأستار عن زوائد البزار» (۱/ ٥٣) من طريق عبد الرزاق، به. 1 - 1

٥[١٠٥٦٤] [التحفة: س ٤٨٥، ت ٤٧٩، د ٤٧٥، ق ٤٨٩، س ٥٦٦] [الإتحاف: حب حم ٧٥٥]، وتقدم: (٦٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) النوح: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نوح).

٥ [١٠٥٦٥] [الإتحاف: حب حم ٥٥٧].





- ٥ [١٠٥٦٦] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَأَخُذُ عَلَيْهِنَّ ، وَيَقُولُ : «لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» .
- ٥[١٠٥٦٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ يُصَافِحُ النِّسَاءَ ، وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ .

# ٣- مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يُسْلِمُ

- ٥ [١٠٥٦٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ ، فَأَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .
- ٥ [٢٠٥٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ ثُمَامَة الْحَنَفِي أَسِرَ ، فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَعْدُو إِلَيْهِ ، فَيَعُولُ : إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُمُنَّ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يُحِبُّونَ الْفِدَاء ، وَيَقُولُونَ : مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَوْمًا ، فَأَسْلَمَ فَحَلَّهُ ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِي عَيْقِ يَوْمًا ، فَأَسْلَمَ فَحَلَّهُ ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَة ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ : «لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ » (١) .
- ٥[٧٧٠٠] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ

٥ [٢٠٥٦٨][التحفة: دت س ١١١٠٠]، وسيأتي: (٢٠١٢٧).

٥[١٠٥٦٩][التحفة: خ م دس ١٣٠٠٧ ، م ١٢٩٧٣].

<sup>(</sup>١) يأتي برقم: (٢٠١٢٨).

٥[٧٠٥٧] [التحفة: د١١١٦٨، د ١٦٦٦٦] [الإتحاف: حم ٢١١١١]، وسيأتي: (١٠٥٧١) ٢٠١٢٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عثيم بن» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣/ ٤١٥)، «الآحاد والمشاني» لابن أبي عاصم (٣/ ٣١٦) من طريق عبد الرزاق، به. وينظر: «تهذيب الكهال» (١٩/ ١٩، ٥١٤)، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم: (٢٠١٢٥).

#### المُصِّنَّةُ إِللهُمَا مِعَيْدًا لِأَرَاقِيَ





كُلَيْبِ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ كَلَيْبِيُّ : «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ ، وَاخْتَتِنْ (٢) » ، يَقُولُ : احْلِقْ .

- ٥ [ ١٠٥٧١] وأَخْبَرِني آخَرُ مَعَهُ (٣) ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِمْ قَالَ لِآخَرَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ».
- [١٠٥٧٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُسْلِمُ : يُوْمَرُ فَيَغْتَسِلُ .

#### ٤- رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ٥ [١٠٥٧٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيتٍ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا».
- ٥[٧٥٧٤] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ ، عَنْ ابْنِ مَالِكِ قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَىٰ : وَعَلَيْكُمْ .
- ٥ [١٠٥٧ ] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «كلب» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعلها مزيدة .

<sup>0[</sup>١٠٥٧١] [التحفة: د ١٥٦٦٦، د ١١١٦٨] [الإتحاف: حم ٢١١١١]، وتقدم: (١٠٥٧٠) وسيأتي: (٢٠١٢٥).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «عنه» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ٤١٥) ، «سنن أبي داود» (١/ ٩٨) من طريق عبد الرزاق ، به . وينظر الحديث الآتي برقم : (٢٠١٢٦) .

٥ [٧٠٥٧٣] [التحفة: م د ١٢٦٨٢، م ١٢٦١٦، م ١٢٦٦٥] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٨٣٢].

٥[١٠٥٧٤][التحفة: خ سي ١٦٣٨، ت ١٣٠٥، م د سي ١٢٦٠، خ م ١٠٨١، ق ١٢٢٧][الإتحاف: طح حم ١٠٥٦][شيبة: ٢٦٢٧٧، ٢٦٢٧٤].

٥[١٠٥٧٥][التحفة: ق ١٦٥٢٧، خ م ت س ١٦٤٣٧، خ س ١٦٤٦٨، خ ١٦٢٣٣، ق ١٦٠٧٤، خ م س ١٦٤٩٢، خ م س ١٦٤٩٢] [الميعة: ١٦٤٩٣، م س ق ١٦٠١٥] [شيبة: ٢٢٢٧٣].



دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالُوا: السَّامُ (١) عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «عَلَيْكُمْ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا ، فَقُلْتُ ﴿ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (٢) ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ وَ اللَّهُ وَ اللَّعْنَةُ وَ اللَّعْنَةُ وَ اللَّهُ وَاللَّعْنَةُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

٥ [٧٠٥٧٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، قَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «فَقُلْ وَعَلَيْكُمْ » .

#### ٥- السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٠٥٧٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ : السَّلَامُ عَلَىٰ (٣) مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ .
- [١٠٥٧٨] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسِ فِيهِ مُسْلِمُونَ (٤) وَكُفَّارٌ، سَلِّمْ عَلَيْهِمْ.
- [١٠٥٧٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ ، فَصَحِبَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا فَارَقُوهُ ، قَالَ : أَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ قَالُوا : هَاهُنَا ، فَاتَّبَعَهُمْ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .
- ٥[١٠٥٨٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) السام: الموت. (انظر: النهاية، مادة: سوم).

요[٣/٨٩ أ].

<sup>(</sup>٢) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله ، ومن الخُلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية ، مادة: لعن).

٥[٧٠٥٧٦][التحفة: خ م سي ٧١٥١، د٧٢٢٢، سي ٧١٧٥، م ت سي ٧١٢٨، خ ٧٢٤٨][الإتحاف: مي ط عه حب حم ٩٨٨٨][شيبة: ٢٦٢٧٦].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «شعب الإيمان» للبيهقي (١١/ ٢٦١) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «مجلسون»، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٦٢).

٥[١٠٥٨][التحفة: خ م س ١٠٥، ت ١٠٩]، وتقدم: (١٠٥٥١).





أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطُ (١) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْيَهُ ودِ ، وَالْمُشْرِكِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

#### ٦- الْكِتَابُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ

- ٥ [١٠٥٨١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيْ ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيِلِيْ أَنْ يُرَدَّ الطَّيْنَ .
- ٥ [١٠٥٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَىٰ هِرَقْلَ : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ » . الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ » .
- [١٠٥٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا قَالَ : كَيْفَ (٢) أَكْتُبُ إِلَى الدِّهْقَانِ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اكْتُبِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اكْتُبِ : السَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ .
- [١٠٥٨٤] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمَّارِ اللَّهْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَجُلٍ مَنَ الدَّهَاقِينِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : كَذَبْتَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الدَّهَاقِينِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : كَذَبْتَ فِي ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ (٣) .

<sup>(</sup>١) الأخلاط: الأوباش المجتمعون المختلطون. (انظر: اللسان، مادة: خلط).

٥ [١٠٥٨٢] [التحفة: س١٠١٥٦].

<sup>• [</sup>۲۸۰۸] [شيبة: ۳۲۲۲۲، ۳٤۲۳].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كنت» ، وأثبتناه استظهارا.

<sup>• [</sup>۱۰۵۸٤] [شيبة: ۲۲۲۲، ۳٤۲۲۹].

<sup>(</sup>٣) كذا جاء هذا الأثر في الأصل، وهو غير مستقيم المعنى، وقد جاء في «تفسير الطبري» (٩/ ٤٣٨) بإسناده عن عار الدهني، عن رجل، عن كريب قال: دعاني ابن عباس فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن عباس، إلى فلان حَبْر تَيْهاء، سلامٌ عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، قال: فقلت: تبدؤه تقول: السلام عليك؟ فقال: إن الله هو السلام.





#### ٧- الإسْتِئْذَانُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

- •[١٠٥٨٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ (٢): إِنْدَرَآيِمْ (٣)؟ يَقُولُ: أَدْخُلُ؟
- [١٠٥٨٦] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا يُدْخَلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ .

#### ٨- لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

٥ [١٠٥٨٧] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي الْطَالِبِ الْمَنْ لَلْ الْمَالِمُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ

<sup>• [</sup>۱۰۵۸۰] [شبه: ۲۲۵۲۲].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن علي بن عثمان ، قال: قلت: يا رسول الله ، أين تنزل؟ قال: في حجة النبي عليه الله ، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٣) قوله: «إندرآيم» في الأصل: «ابدر اثم» ، والتصويب من «الجعديات» (ص٢٩٣) من طريق منصور ، به ، بنحوه .

<sup>• [</sup>۲۸۰۸] [شيبة: ۲۲۰۱۳].

<sup>0[</sup>١٠٥٨٧] [التحفة: خ ١٥١٣٠، خ م د س ق ١١٤، خ م د س ١٥١٩٩، خ ١٣٧٥، ع ١١٣، خ ١٥١٧٢، م ١٣٩٣١، خ ١٥٢٢٦] [الإتحاف: مي خز عه جا حب طح قط كم حم ١٧٧، كم ط حم ١٧٦] [شيبة: ٣٢٠٨٨]، وسيأتي: (١٠٥٨٨).

۵[۳/۸۹ ب].

#### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُلِالْ زَاقِيا





- ٥ [١٠٥٨٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ» . الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» .
- [١٠٥٨٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْ عَلِيٌّ مِنْهُ شَيْتًا ، وَقَالَ : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ .
- •[١٠٥٩٠] أَضِوْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ ، وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ ، وَجَعْفَرٌ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَقَالَهُ عَمْرٌ و .
- [ ١٠٥٩١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا ، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا .
- [١٠٥٩٢] أخب راعبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَا.
- ه [١٠٥٩٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» ، قَالَ : وَقَضَى النَّبِيُ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَىٰ ، وَأَبُو بَكْرِ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أبي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «شرح السنة» للبغوي (١١/ ١٥٤) ، «بغية الملتمس» لابن كيكلدي العلائي (ص١٨٧) من طريق عبد الرزاق ، به .

٥ [١٠٥٨٨] [التحفة: خ ١٥١٣٠، خ ١٥٢٦، م ١٣٩٣١، خ ١٥٢٢، خ م دس ق ١١٤، خ ١٥١٧، ع ١٥٨٨] [الاتحاف: كم ط حم ١٧٦]، وتقدم: (١٠٥٨٧) وسيأتي: (٢٠٢٠٤).

#### المُن المُن





- [١٠٥٩٤] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَة يُقَالُ لَهُ : الْعُرْسُ ، شَيْخٌ كَبِيرٌ ، كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْجِزْيَةِ ، أَخْبَرَنِي ، أَنْهُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَائِهَا يَطْلُبُهُ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُورِّئَهُ إِيَّاهَا ، وَوَرَّنَهَا الْيَهُودَ .
- •[١٠٥٩٥] أَضِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً تَالَ عُمَرُ : تُوفِّيَتْ بِالْيَمَنِ ، وَأَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ، ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا .
- [١٠٥٩٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُسْلِمٍ . شِهَابٍ مِثْلَهُ .
- [١٠٥٩٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الْيَهُ ودِيُّ النَّصْرَانِيَّ الْيَهُودِيَّ ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ : الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشَّرْكُ مِلَّةٌ .
- [100 9A] أَضِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَدَهَا ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَمَنْ يَرِثُهَا؟ قَالَ عُمَرُ : أَهْلُ دِينِهَا .
- [١٠٥٩٩] أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى .
- [١٠٦٠٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا نَرِثُ (١) أَهْلَ الْهِلَلِ، وَلَا يَرِثُونَا.

<sup>• [</sup>١٠٥٩٥] [شيبة: ٣٢٠٩٥]، وسيأتي: (٢٠٢٠٧).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «يتوارث» ، والتصويب من «كنز العمال» (١١/ ٧٢) معزوا لعبد الرزاق ، وينظر الموضع الآتي برقم : (٢٠٢٠٩) .

# المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَامِّعَ بُلِالْتَزَافِ





- [١٠٦٠١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ ، وَلَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلِ أَوْ أَمَتَهُ .
- [١٠٦٠٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُ ﴿ وَمَالِكُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَـ هُ نَـصْرَانِيًّا ، فَمَـاتَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
  - [١٠٦٠٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ .
- [١٠٦٠٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَالَ : مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَالَ : مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ .
- [١٠٦٠٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ ، فَخُذْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيرًا فَلَا ، قَالَ : وَغَيْرُهُ قَالَ ذَلِكَ .
- ٥ [١٠٦٠٦] أَضِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَالْكَافِرَ ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قُرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَـهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَـهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَـهُ ذُو قَرَابَةٍ وَارِثٌ وَرِقَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ » .

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا: إِنَّ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

٥ [١٠٦٠٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ» .

<sup>• [</sup> ١٠٦٠ ] [ التحفة : س ٢٨٧٤ ] [ الإتحاف : جا حم ٣٤٨٣ ] ، وسيأتي : (٢٠٢١٠ ) .

<sup>• [</sup>١٠٦٠٢] [شيبة: ٢٦٩٤، ٣٢١٠٧، ٣٢١٩]، وسيأتي: (١٠٩٤١).

١[ ٩٩ /٣] ١

<sup>• [</sup>۲۶٦۸٥] [شيبة: ۲٤٦٨٥].





#### ٩- مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

- ٥ [١٠٦٠٨] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «مَنْ أَسْلَمَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عِنْكُ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ » ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُ مِنْ غَيْرِهِ . لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُ مِنْ غَيْرِهِ .
- [١٠٦٠٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ ، فَيُسْلِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ، قَالَ : يَعْقِلُ عَنْهُ ، وَيَرِثُهُ .
- [١٠٦١٠] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَزَادَ: وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ .
- [1٠٦١١] أخب نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ (1) يُونُسَ ، عَن (٢٠) الْحَسَن قَالَا: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٦١٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ ، وَوَالَى رَجُلًا ، قَالَ : لَهُ وَلَاقُهُ وَمِيرَائُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ .

#### ١٠- ذِكْرُ الْجِزْيَةِ

- [١٠٦١٣] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُبْعَثَ الْأَنْبَاطُ فِي الْجِزْيَةِ.
- [١٠٦١٤] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً

<sup>• [</sup>١٠٦١١] [شيبة: ٣٢٢٤٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، والتصويب كما عند المصنف برقم: (١٦٧٨١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و» ، وينظر التعليق السابق ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٨٥٢٠) .



فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [التوبة: ٢٨]، قَالَ : أَغْنَاهُمُ اللَّهُ بِالْجِزْيَةِ الْجَارِيَةِ شَهْرًا بِشَهْرٍ، وَعَامًا بِعَامٍ.

- [١٠٦١٥] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ ﴾ [البقرة : ١١٤] ، قَالَ : ﴿ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩] .
- [١٠٦١٦] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّةَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [الأعراف: ١٦٧]، قَالَ : يُبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحَيُّ مِنَ الْعَرَبِ ، فَهُمْ فِي عَذَابٍ مِنْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ١٠.
- [١٠٦١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُكْرَهُ يَهُ ودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَلَى الْإِسْلَامِ، إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيةَ.
- [١٠٦١٨] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا ﴾ [الإسراء: ٨] ، فَعَادُوا ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا ﷺ فَهُمْ : ﴿ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩] .
- [١٠٦١٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ ﴾ [المائدة : ٢٦] ، قَالَ : نَسَخَتْهَا ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحُقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩] .

#### ١١- هَلْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ

• [١٠٦٢٠] عبد الزراق، قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ.

١[٣/ ٩٩ ب].

<sup>• [</sup>۲۰۲۰] [شبية: ۲۰۷۰].





• [١٠٦٢١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ ، فِمَّتُهُمْ فِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ .

#### ١٢- أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ

- [١٠٦٢٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ الْمَوْدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ الْخَمْرِ ، سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهُ ، يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ ، فَنَاشَدَهُمْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ بِلَالٌ : إِنَّهُمْ لَيَضْعَلُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ (١) وَلُحُمْ بَيْعَهَا ، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا .
- [١٠٦٢٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ ، يُقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ .

# ١٣- الْمُسْلِمُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ

- •[١٠٦٢٤] أضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ ، فَلَا حَقَّ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ ، فَلَا حَقَّ لَا حَقَّ لَهُ ، وَقَعَ الْمِيرَاثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ وَأَبُوهُ حُرُّ فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ .
- •[١٠٦٢٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِ وَلَمْ يُقْسَمْ (٣) فَلَا حَقَّ لَهُ، لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [التحفة: خ م س ق ٢٠٥٠١] [شيبة: ٢٢٠٣٥، ٢١٨٩٥]، وسيأتي: (٢٧٢٥١، ٢٠٢٩٩).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت كما عند المصنف برقم: (١٠٧٨٢). (٢) في الأصل: «ذلك»، والتصويب كما عند المصنف برقم: (٢٠٢١٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يسلم» ، وهو تصحيف ، والتصويب من نفس الأثر برقم: (١٣٤١٧).





- [١٠٦٢٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا وَقَعَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ .
- [١٠٦٢٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ يَقُولُ ، قَالَ : وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ أَيْضًا : فَي لَيْلَىٰ فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ يَقُولُ ، قَالَ : وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ أَيْتَ ضًا : فِي أَهْلِ بَيْتٍ (١) مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا ، لَيْسَ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا .
- [١٠٦٢٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ (٢) يَقُولُ : إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ ، وَلَهُ وَلَدٌ (٣) مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِ (٤) ، وَرِثَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، وَيَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، وَقَالَ لِي قَائِلٌ : ذَلِكَ مِيرَاثُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ ، وَلَمْ يُقْسَمْ كَانَ عَلَىٰ قَسْمِ الْإِسْلَامِ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كَلًّا ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَغَيْرِي قَالَ ذَلِكَ .

٥ [١٠٦٢٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ عَطْاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمُحَمَّد بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَسْم فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْإِسْلَام اللهِ عَلَىٰ قِسْمة الْإِسْلَام » .

<sup>(</sup>١) قوله: «أهل بيت» وقع في الأصل: «بيت أهل» ، والمثبت كما عند المصنف برقم: (٢٠٢٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وقد ذكره المصنف برقم: (٢٠٢١٨)، فقال فيه: «أبو الشعثاء»، ولعله الصواب، وهو: جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «نصراني» ، ولعله سبق قلم من الناسخ ، والمثبت كما عند المصنف كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المؤمنين»، والمثبت كما عند المصنف كما تقدم.

٥ [١٠٦٢٩] [التحفة: ق ٨٢٣٢]، وسيأتي: (٢٠٢٠).

۵[۳/ ۱۰۰ أ] .



- [١٠٦٣٠] أخبر عبد الرقاق ، قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيْ أَنْ أُرْسِلَ (١ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تُوفِيّتُ أُمِّي نَصْرَانِيَّة ، وَأَنَا مُسْلِمٌ ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ فَلَاثِينَ عَبْدًا وَولِيدَة ، وَمِئَتَيْ نَخْلَة ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَضَى فَلَاثِينَ عَبْدًا وَولِيدَة ، وَمِئَتَيْ نَخْلَة ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَضَى عُمَرُ : أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِإِبْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُورِّثِنِي شَيْئًا ، قَالَ يَعْمَلُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّة ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّة ، فَوَرَئِنِي عُثْمَانُ مَلَا أَنْ وَابْنُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّة ، فَوَرَئِنِي عُثْمَانُ مَالُهُ عُلَا اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَ عُمَرُيَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ مِيرَاثِ قَبْلَ عَمْمَانُ فَسَأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَ عُمَرُيَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ مِيرَاثِ قَبْلَ مَا لَهُ : كَانَ عُمَرُيَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ مِيرَاثِ قَبْلَ مَالَ لَهُ : كَانَ عُمَرُيَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ مِيرَاثٍ قَبْلَ
- [١٠٦٣١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ فَهُولَهُ ، يَقُولُ : يَرِثُ .
- [١٠٦٣٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ .
- [١٠٦٣٣] أخبز عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ .

#### ١٤- النَّصْرَانِيَّانِ يُسْلِمَانِ لَهُمَا أَوْلَادٌ صِفَارٌ

• [١٠٦٣٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ! قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ ، قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ يَرِثُهُمْ أَمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ ، قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه في الأصل بضم الأول.





لَا دِينَ لَهُمْ ، قَالَ : وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ ، قَالَ (١) لِي مَرَّةَ : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَافَهُ مِنْ أَبِيهِمْ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ ، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ ، قُلْتُ : الصَّغِيرُ ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ ، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرُو بْنَ دِينَارِ ، قُلْتُ : أَوْلَاهُمَا وَلَدَهُمَا ، قُلْتُ لِعَمْرُو : وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ . الْفِطْرَةِ ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ .

- •[١٠٦٣٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ : فِي نَصْرَانِيَيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا (٣) .
  - [١٠٦٣٦] أضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَرِفَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا .
- [١٠٦٣٧] أَضِوْعَ عَلَا الرَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا البُنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ مُوسَى ، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ : الْأَمْرُ فِيمَا مَضَى فِي أَوَلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُسْكُ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ (٤) الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ يَرِفَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى يُفَرِق بَوْنَحُنُ عَلَيْهِ (٤) الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ يَرِفَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى يُفَرِق بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتُهُ ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَمَا بَقِي لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًا ، وَهُو صَغِيرٌ ، وَلَهُ الْآخُ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتُ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ ، أَوْ كُتُ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتُ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ ، أَوْ أَخْتُ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ ، أَوْ النَّعْرَانِيِّ ، وَلَا يُصَلِّمُ أَوْ أُخْتُ مُسْلِمَةً وَرِثَهُ أَخُوهُ ، أَوْ النَّعْرَانِيِّ ، وَلَا يُعَلِم فَعُمْ وَلِي الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : وَلَا يُصَلِّم أَوْ أُخْتُ مُسْلِمَةً وَرِثَهُ أَخُوهُ ، وَلَا يُعَلِي فَيْ مَعْرَانِيِّ ، وَلَا يُعَرِهِ مُ وَلَا يَتَبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ ، وَيَدْفِهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ وَلَا يُعْرَفِهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ مُشْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَكَانَ دِيتُهُ دِيَةَ نَصْرَانِيِّ ، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَولَلَهُ مُعْمُ وَلَلُهُ مُا مَعْيرٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، قَالَ : يَرِثُ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمُ أَحُدُهُمَا ، وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، قَالَ : يَرِثُ

<sup>(</sup>١) ليس بالأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ينسبني"، والمثبت في الموضعين كما عند المصنف برقم: (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ويرثاهما» ، والمثبت كما عند المصنف (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عليك» ، ولا يستقيم هذا مع السياق.

١٠٠/٣١٠ ب]. (٥) قوله: «فولد صغير» وقع في الأصل: «فولدان صغيران».

#### إِنَّ الْمُأْلِكُانِيُّا الْمُنَاثِيِّ





وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا ، الْوِرَاقَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْوَلَدِ ، وَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ (١) .

- [١٠٦٣٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ ، بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ (٢) .
  - [١٠٦٣٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .

#### ١٥- مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ

- [١٠٦٤٠] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ : إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيِّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ فَمَاتَ وَحُدَىٰ ابْنَتَيْهِ ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشِّطْرُ ، وَلِأُمِّهَا الشُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا ، ثُمَّ لِلْأُمْ أَيْضَا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّمْ مُن الْأَبِ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّمْ اللهُ مُن الْأَبِ مَن الْأَبِ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّمْ فَكُولُ إِبْرَاهِيمَ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَا السُّدُسُ ، لِأَنْهَا أُخْتُ ، فَصَارَ لَهَا الشُّلُثُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ : يَرِثُونَ مِنْ مَكَانَيْنِ .
- [1٠٦٤١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَىٰ ، ثُمَّ أَسْلَمْتَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ ، قَالَ يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا (٤) جَمِيعًا ، لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاتَّبَعَهَا عَلَىٰ دِينِهَا فَوَرِثَهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبويهما». وينظر: (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) يأتي برقم (٢٠٢٢٥) عن الحسن دون ذكر عمر هيك ، ولعل ذكر عمر هنا خطأ .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «والأم»، وهو خطأ لا يستقيم مع السياق، والمثبت مما سيأتي عند المصنف برقم: (٣) بعده في الأصل: (٢٠٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «يرثها ولدهما» وقع في الأصل: «يرثها ولدها» ، والتصويب عما سيأتي عند المصنف برقم (٢٠٢٦).

# المُصِنَّةُ فِي لِلْمِا فَعَ بُلَا لِأَوْا





- [١٠٦٤٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْن .
- [١٠٦٤٤] أخب راعبند الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ قَالَ: فِي الْمَجُوسِيِّ نُورِ ثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ.
- [١٠٦٤٥] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيِّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ ، لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ ، وَقَالَ : فِي مَجُوسِيِّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، فَمَاتَ الرَّجُ لُ : فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُقَانِ ، وَلِأُمِّهِ الشَّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمَّا وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمَّا وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمَّا وَلِأُمِّ وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجُمَّةِ وَيَقُولُ : وَجَدَّةَ ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا (١) مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ، وَيَقُولُ : وَجَدَّة ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا (١٠ مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّ وَلَعْ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّ وَلَا أُخْتِهِ ، وَرِثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ . وَرَثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ .
- [١٠٦٤٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُورِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ ، يَعْنِي : إِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ .

#### ١٦- مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٠٦٤٧] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ الْ عَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ .
- [١٠٦٤٨] أضبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فورثتا» ، والتصويب كما سيأتي في (٢٠٢٣٧).

١٠١/٣]٩





قَالَ الثَّوْرِيُّ: لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ، وَلَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا.

#### ١٧- عَطِيَّةُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ وَوَصِيَّتُهُ لَهُ

- [١٠٦٤٩] أَضِ رَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَاعَتْ صَفِيّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُ وِدِ : وَقَالَتْ لَذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُ وِدِ : وَقَالَتْ لَهُ : أَسْلِمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي ، فَأَبَى فَأَوْصَتْ لَهُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : بِثَلَاثِينَ أَلْفًا .
- [١٠٦٥٠] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ صَفِيَّةً ابْنَهَ حُيَيٍّ ، أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ (١) لَهَا يَهُودِيٍّ .
- [١٠٦٥١] أَضِىنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ . وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ .
- [١٠٦٥٢] أخب نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : مَا (٢) قَوْلُهُ : ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا ۚ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعُرُوفَا ﴾ [الأحزاب: ٦]؟ قَالَ : الْعَطَاءُ ، قُلْتُ لَـ هُ : أَعَطَاءُ الْمُـ وُمِن لِلْكَافِر بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَطَاقُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيتُهُ (٣) لَهُ .
  - [١٠٦٥٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ . قَالَ مَعْمَرُ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ .
- [١٠٦٥٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِكُم مَّعْرُوفَا ﴾ [الأحزاب: ٦] ، قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَـيْسَ عَلَىٰ دِينِكَ ، فَتُوصِي لَـهُ بِالشَّيْءِ ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي الدِّينِ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «لنسيب» في الأصل: «لبني حي» ، والمثبت كما في «سنن الدارمي» (٣٣٤١) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس بالأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٣) قوله: «حيا ووصيته» وقع في الأصل: «حياؤه وصيته» ، وهو تصحيف.





#### ١٨- بَابُ عِيَادَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

٥ [٥ ١٠ ٦٥] أَضِنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ (١) أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُ ودِيٌ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ (١٠) أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُ ودِيٌ لاَ بَأْسَ بِخُلُقِهِ، فَمَرِضَ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، فَسَكَتَ أَبُوهُ، وَسَكَتَ الْفَتَىٰ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : قُلْ مَا قَالَ لَكَ، فَفَعَلَ، فَمَاتَ، فَأَرَادَتِ الْيَهُ وَكَفَّنَهُ، وَحَنَّطَهُ، وَصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ»، فَغَسَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَكَفَّنَهُ، وَحَنَّطَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ.

قَالَ عِبْدَالِرْزَاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو.

- [١٠٦٥٦] وأخنَبَرَنى أَبِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَعُودُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، يَقُولُ : كَيْفُ أَصْبَحْتَ ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ ؟ فَإِذَا خَرَجَ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَهْلِكُهُ ، وَأَرِحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ ، وَاكْفِهِمْ مُؤْنَتَهُ .
- •[١٠٦٥٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، فَلْيُعِدِ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ .
  - وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رَأْيًا .
- [١٠٦٥٩] عبد الزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُـولُ : نَعُودُ بَنِي النَّصَارَىٰ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وهو عمر بن سعيد ابن أبي حسين، والتصويب كما عند المصنف في (٢٠١٢٠)، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٦٤).





٥ [١٠٦٦٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْبِي عَبُودُهُ .

#### ١٩- اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ الْكَافِرِ

• [١٠٦٦١] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ كَانَتْ وَوَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ ، وَكَافِرِ فَلْيَتْبَعْ جِنَازَتَهُ .

وَقَالَهُ عَمْرُو رَأْيًا.

- [١٠٦٦٢] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا تَتْ أُمُّ الْحَارِثِ بْنِ (١) أَبِي رَبِيعَةَ ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةَ ، فَشَيَّعَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ : إِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا .
- [١٠٦٦٣] أخب رُاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَنْ عَن عَنْ عَنْ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ لَيْثُ ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتُ وَهِي نَصْرَانِيَّةٌ ، أَفَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ ابْنُ عُمَرَ : امْشِ أَمَامَهَا فَأَنْتَ لَسْتَ مَعَهَا .
- •[١٠٦٦٤] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَتْبَعُ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ أَبِيهِ الْكَافِرِ ، وَيَمْشِي مُعَارِضًا لَهَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا .
- [١٠٦٦٥] أخب نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : تُوفِّيَتْ أُمُّ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً ، فَدَعَا أَسَاقِفَةَ النَّصَارَىٰ بِدِمَشْقَ ، فَقَالَ : اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِبَنَاتِ مُلُوكِكُمْ ، فَإِنَّهَا مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ ، قَالَ : وَأَمَرَ نِسَاءَهُ ، فَكُنَّ هُمُ الَّذِينَ يَكُونَ مِنْهَا ، وَهُمُ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ ، قَالَ : فَلَمًّا فَرَعُوا ، وَحُمِلَتْ ، رَكِبَ ، وَرَكِبَ اللَّذِينَ يَلُونَ مِنْهَا ، وَهُمُ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ ، قَالَ : فَلَمَّا فَرَعُوا ، وَحُمِلَتْ ، رَكِبَ ، وَرَكِبَ

٥[١٠٦٦٠][التحفة: س ٥٥٢٧، ت ٥٦٤٥][شيبة: ٣٧٧١٩].

١٠١/٣]٥

<sup>• [</sup>۲۲۲۰۱][شيبة: ١٩٦٤، ١١٩٦٥].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أم» وهو خطأ، والتصويب كما سيأتي في (١٠٦٦٩)، وينظر: «الإصابة» (١٦٦٨).

#### المُصِنَّفُ لِلْإِمَا مُعَنِّلًا لِأَوْا





مَعَهُ وُجُوهُ النَّاسِ، فَسَارَ فِي أَعْرَاضِهَا، فَلَمَّا انْتَهَىٰ بِهَا إِلَى الْقَبْرِ، صَرَفَ وَجْهَ دَابَّتِهِ، وَقَالَ: هَذَا آخِرُ بِرِّنَا بِأُمِّ جَرِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَصْنَعْ بِهَا إِلَّا مَا صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَوْمَنَعْ بِهَا إِلَّا مَا صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيًا، مِنْ عُبَّادٍ أَهْلُ السَّامِ، وَفُقَهَائِهِمْ، وَعِلْيَتِهِمْ، كَانَ مَكْحُولٌ يَأْخُذُ عَنْهُ.

- ٥ [١٠٦٦٦] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : يَغِعَ النَّبِيُ ﷺ جِنَازَةَ أَبِي طَالِبٍ يَمْشِي بِعُرَاضِهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : «وَصَلَتْكَ رَحِمٌ ، وَجُزِيتَ حَيْرًا» ، قَالَ : وَلَمْ يَقِفْ عَلَىٰ قَبْرِهِ .
- [١٠٦٦٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَـرُ ، عَـنِ ابْـنِ جُـرَيْجٍ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ : لَا تَتْبَعْ جَنَائِزَهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ .
- ٥ [١٠٦٦٨] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : قَدِمَتْ أُمِّي ، وَهِي مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : قَدِمَتْ أُمِّي ، وَهِي مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُدَّتِهِمْ (١) مَعَ أَبِيهَا ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِي رَاغِبَةٌ ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، صِلِي أُمِّكِ» .
- [١٠٦٦٩] أخبز عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً لَمْ يَتَّبِعْ جِنَازَةَ أُمِّهِ ، وَكَانَتْ أُمُّ الْحَارِثِ كَافِرَةً .

# ٢٠- غُسْلُ الْكَافِرِ وَتَكْفِينُهُ

• [١٠٦٧٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلَا يُغَسِّلُهُ وَلَا يُكَفِّنُهُ يَعْنِي : الْكَافِرَ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ .

٥ [١٠٦٧١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ

٥ [١٠٦٦٨] [التحفة: خم د ١٥٧٢٤] [الإتحاف: عه حب طب ش حم ٢١٢٩٩].

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل إلى: «ومدتها» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٩٨٤) من طريق هـشام بـن عروة ، به ، وينظر الحديث الآتي برقم (٢٠٢٤١) .

٥[١٠٦٧١][التحفة: د س ١٠٢٨٧][شيبة: ١١٢٦٧، ١١٢٦٧].





مُسْلِم، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: إِنَّ هَـذَا السَّيْخَ الضَّالَ لَمُ النَّبِيِّ عَيَّا إِلَى النَّبِي عَلَا إِنَّ هَـذَا السَّيْخَ الضَّالَ لَا اللَّبِي طَالِبٍ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِـنَ الْجَنَابَةِ، ثُـمَ أَجِنَّهُ»، قَالَ: «فَأَمُرْ غَيْرَكَ».

- ه [١٠٦٧٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُ ۞ ، عَنْ نَاجِيةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسَدِيِّ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا مَاتَ ، انْطَلَقَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوارِيهِ (١٠؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيِّلٌ : «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ، فَإِذَا فَرَغَتْ فَلَا تُحْدِثْ حَدَثًا حَتَى تَأْتِينِي » ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ : فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ دَعَا لِي بِهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ .
- [١٠٦٧٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : تُوفِّي أَبُورَجُلٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا فَلَمْ يَتَبِعْهُ ابْنُهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ جُبَيْرٍ قَالَ : تُوفِّي أَبُورَجُلٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا فَلَمْ يَتَبِعْهُ ابْنُهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا عَلَيْهِ لَوْ غَسَّلَهُ ، وَاتَّبَعَهُ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا ، يَقُولُ : دَعَا لَهُ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ وَعَدُولًا لِللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ [التوبة : الأب حَيًّا ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأُ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ وَ عَدُولًا لِللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ [التوبة : يَقُولُ : لَمًا مَاتَ عَلَىٰ كُفْرِهِ .
- ٥ [١٠٦٧٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أَتَى النَّبِيُ عَيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبَيِّ ابْنَ سَلُولَ بَعْدَمَا أُدْخِلَ صَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أَتَى النَّبِيُ عَيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي ابْنَ سَلُولَ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ (٢) فَأَمْرَبِهِ ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٥[٢٧٦٧][التحفة: د س ١٠٢٨٧][شيبة: ١٠٢٦٧، ١١٩٦٢، ١١٩٦٢].

ه [٣/ ١١٧ أ]. (١) **التورية**: الدفن. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: وري).

<sup>• [</sup>۱۰۲۷۳] [شيبة: ۱۱۹۷۱].

ه[۲۷۶۷] [التحفة: س ۲۷۹۰، خ م س ۲۵۳۱، س ۲۰۰۹، م ۲۵۰۰، خ ۱۹۶۰، س ۱۹۳۸]، وسیأتي: (۱۰۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «فلقيه» وهو خطأ، وينظر: «تاريخ المدينة» (١/ ٣٧١) لابن شبة، و «مسند أبي يعلى» (١٩٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، به .

#### المُصِنَّفُ لِلإِمالِ عَبُلِالاِنْ أَاقِياً





- [١٠٦٧٥] قال الثَّوْدِيُ : إِذَا مَاتَ الْعُجْمُ صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ ، صُلَّىٰ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادُ إِذَا مَلَكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ .
- ٥ [١٠٦٧٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ عَبَّاسًا ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ قَالَ : إِنَّ عَبَّاسًا ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَمْدُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقَدْ كَانَ يَحُوطُكَ ، وَيَغْضَبُ لَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ فَلِ مِنَ النَّادِ » وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ » .
- [١٠٦٧٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُبَاعُوا .

#### ٢١- حَمْلُ نَعْشِهِ وَالْقِيَامُ عَلَى قَبْرِهِ

- [١٠٦٧٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءً : لَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ نَعْشَ الْكَافِر .
- [١٠٦٧٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلَا يَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ .
- •[١٠٦٨٠] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : لَوْ كَانَ مَعِي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ أَحَدٌ إِذَنْ أَدْفِئُهُ ، وَلَـمْ أَتْرُكِ السِّبَاعَ تَأْكُلُهُ ، وَلَا أُغَسِّلُهُ ، وَلَا أُخَسِّلُهُ ، وَلَا أُضَلِّي عَلَيْهِ .

#### ٢٢- اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

• [١٠٦٨١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلْيَتْبَعِ الْكَافِرُ جِنَازَةَ الْمُسْلِمِ ، وَعَمْرُو .

٥ [٢٧٦٦] [التحفة: خ م ١٢٨٥] [شيبة: ٣٥٢٩٧].

<sup>(</sup>١) الضحضاح: أصله: ما رقّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، فاستعاره للنار. (انظر: النهاية، مادة: ضحضح).





- [١٠٦٨٢] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ : كَانُوا يَتَّبِعُونَ جَنَائِزَنَا .
- [١٠٦٨٣] قال عبد الرزاق: مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَتَبِعَهُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَىٰ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ مَعْمَرُ: وَلَا بَأْسَ بِهِ.

# ٢٣- تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ الدِّمِّيَّ

• [١٠٦٨٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجِ وَالشَّوْرِيَّ يَقُولَانِ ﴿ : يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَ ، يَقُولُ : لِلَّهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ ، عِشْ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عِشْتَ ، لَا بُدَّ مِنَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيِّ ، يَقُولُ : لِلَّهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ ، عِشْ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عِشْتَ ، لَا بُدَّ مِنَ الْمُوْتِ .

## ٢٤- قِيَامُ الْكَافِرِ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ

- [١٠٦٨٥] أخب راعبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ عَلَىٰ قَبْرِ الْمُسْلِمِ إِنْ شَاءَ . وَعَمْرُو .
- [١٠٦٨٦] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ .
- [١٠٦٨٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا يُغَسِّلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .
  - [١٠٦٨٨] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .

# ٢٥- حَمْلُ الْكَافِرِ نَعْشَ الْمُسْلِمِ

• [١٠٦٨٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا يَحْمِلِ الْكَافِرُ نَعْشَ الْمُسْلِمِ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يَحْمِلُ نَعْشَهُ .

۱۰۲/۳]۵

<sup>• [</sup>۸۸۲۰۱][شيبة: ۸۹۷۹۱].





#### ٢٦- هَلْ يُسْتَرَقُّ الْمُسْلِمُ

- [١٠٦٩٠] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيْبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ : لَا ، رَأْيًا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَا ، رَأْيًا .
- [١٠٦٩١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ : لَا يَسْتَرِقُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا .
- [١٠٦٩٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ .
- [١٠٦٩٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجْبِرَ عَلَىٰ بَيْعِهِ .
- [١٠٦٩٤] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لَا يَتُرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَقُوا بَيْنَهُمَا ، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ .
- [١٠٦٩٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمْتَ ، قَالَ : يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا ، وَانَعْتَقُ حَتَّى يُسَتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى وَتُعْتَقُ هِي وَوَلَدُهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ : وَأَنَا أَقُولُ : لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَام ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِم عُتِقَتْ ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ .
- [١٠٦٩٦] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَـدٍ نَـصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ، قَـالَ : تُقَـوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا ، وَتُعْزَلُ مِنْهُ ، فَإِنْ هُو مَاتَ عُتِقَتْ ، وَإِنْ هُـوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا بِيعَتْ ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ مَـاتَ وَهُـوَ مُـسْلِمٌ أَوْ نَـصْرَانِيُّ فَلَا سِعايَةَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا بِيعَتْ ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ مَـاتَ وَهُـوَ مُـسْلِمٌ أَوْ نَـصْرَانِيُّ فَلَا سِعايَةَ



- عَلَيْهَا (١) ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي ذِمِّيٍّ عَلَيْهَا (١) ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي فِي فِي فِي مُدَادًهُ الْعَبْدُ فَيُعَيِّبُهُ أَوْ يَكْتُمُهُ ، قَالَ : يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ .
- [١٠٦٩٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ : لَا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْتًا .
- [١٠٦٩٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَلْقٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ ، فَكَتَبَ عِمْرَانَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَلْقٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ : ابْعَثْ ﴿ رِجَالًا فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً ، فَإِذَا فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ : ابْعَثْ ﴿ رِجَالًا فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً ، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٦٩٩] أضِ نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُبَاعُوا وَلَا تُحَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَبَاعُوا وَلَا تُحَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُوهُمْ ، وَتَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَىٰ أَرْبَابِهِمْ ، فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقُدُّمِكَ إِلَيْهِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُوهُمْ ، وَتَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَىٰ أَرْبَابِهِمْ ، فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقُدُّمِكَ إِلَيْهِ اسْتَرَقَ شَيْتًا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ ، وَصَلَّىٰ ، فَأَعْتِقْهُ .
- [١٠٧٠] أضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ وَعَيْرِهِ ، أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، وَعَيْرِهِ ، أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ فَإِنْ أَسْلَمُوا ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبُوا إِلَّا التَّمَسُكَ بِدِينِهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْدَّمِّةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْدَّمَةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْدَّمَةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْدَّمَةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْدُمِينَ ، لِأَنَّهُ مَ أَعْوِي مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِ مَنْ أَهْلِ الدِّمَةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الدِّمِينَ ، لِأَنَّهُ مُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليهما» ، والتصويب كما سيأتي في (٢٠٢٥).

<sup>• [</sup>١٠٦٩٧] [شيبة : ٢١١٨٩]، وسيأتي : (٢٠١٩٠).

١[١٠٣/٣]٥

## المُصَنَّفُ لِلْمِامْ عَبُدَالِ أَوْفَا





يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَىٰ ، أَنْ يُهَوِّدُوهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

- [١٠٧٠١] أخب راعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صِغَارَا هُوَ إِسْلَامُهُمْ .
- [١٠٧٠٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ يَـدْخُلُونَ بِـلَادَ الْعَجَمِ ، فَيَسْتَرِقُ (١) بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٠٧٠٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي غِفَادٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ ، يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ مِنْ تِلَادِهِمْ .

قال عِبد الرزاق: تِلَادُهُمْ: مَا وُلِدَ عِنْدَهُمْ.

• [١٠٧٠٤] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، اشْتَرَىٰ أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا فَوَلَدَتْ لَهُ ، قَالَ : يُعَاقَبُ وَتُنْزَعُ عَنْهُ .

## ٧٧- إِعْتَاقُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- •[١٠٧٠٥] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُبَاعُوا .
- [١٠٧٠٦] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ أَرْضِنَا أَنْ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَعْطُوهُ قِيمَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيسرق» ، والتصويب كما سيأتي (٢٠٢٥٤).

<sup>• [</sup>١٠٧٠٣] [شيبة: ٢١١٩٥]، وسيأتي: (٢٠١٦٩).





## ٢٨- إِنْ تَحَوَّلَ الْمُشْرِكُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ

• [١٠٧٠٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَهُودِيِّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ، قَالَ: دَعُوهُ (١) يَتَحَوَّلُ (٢) مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ .

## ٢٩- لَا يُهَوَّدُ مَوْلُودٌ وَلَا يُنَصَّرُ

- [١٠٧٠٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَلَّادٌ ، أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَلَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ ، وَلَا يُهَوِّدُيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ ، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ .
- ٥ [١٠٧٠٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ٥ ، قَالَ : مَنْ سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيُ (٢) قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا عِنْدَ جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمَّ الْأَحْنَفِ بْنِ فَيْسٍ ، فَأَتَىٰ كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ، قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، قَالَ : وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا (٤) كَثِيرًا فَدَعَا الْمَجُوسَ ، فَأَلْقُوا أَخِلَةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ بَعْلِ أَوْ بَعْلَيْنِ مِنْ فَرَقٍ ، وَأَكُلُو اللَّهِ عَيْقِ أَخَذَهُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ وَرِقٍ ، وَأَكُلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ وَرِقٍ ، وَأَكُلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ وَرِقٍ ، وَأَكُلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .
- [١٠٧١٠] أخب راع بَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دفعوه» ، والتصويب كما سيأتي برقم: (٢٠١٣٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تحول» ، والتصويب كما سيأتي عند المصنف كما تقدم.

٥[١٠٧٠٩] [التحفة: خ د ت س ٩٧١٧، د ٩٧٢٣] [الإتحاف: مي جا قط حم ١٣٥١٤]، وسيأتي: (٢٠٧٦٢، ٢٠١٥٤، ٢٠١٥٤).

١٠٣/٣]٥

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «التيمي» وهو تصحيف، والتصويب كها سيأتي عند المصنف (١٠٧٦١)، وكها في «مسند أحمد» (١/ ١٩٤)، وينظر: «تهذيب الكهال» (١/ ٨/٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «طعامه» وهو تصحيف.





- سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيُّ (١) يُحَدِّثُ (٢) ، أَبَا الشَّعْثَاءِ ، وَعَمْرُو بْنَ أَوْسٍ ، عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج .
- [١٠٧١١] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ كُرْدُوسِ التَّغْلِبِيِّ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَصَالَحَهُ عَلَىٰ أَنْ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَة ، وَلَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاء .
- ٥ [١٠٧١٢] أَضِوْ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَة (٣) ، عَنْ مَلْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : شَهِدْتُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَلَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَعْلِبَ ، عَلَى أَلَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ هُ .
- [١٠٧١٣] أضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، يَسْأَلُ الْحَسَنَ لِمَ خُلِّي بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَحَوَاتِ؟ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا خُلِّي الْمُعْفَاتِ وَالْأَحَوَاتِ؟ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا خُلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ .

## ٣٠- لَا يَدْخُلُ مُشْرِكُ الْمَدِينَةَ

• [١٠٧١٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التيمي» وهو تصحيف، والتصويب تقدم التعليق عليه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «أن» ، والتصويب كما تقدم.

٥[١٠٧١٢][التحفة: د١٠٠٩٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبي عوانة» سقط من الأصل ، وأثبتناه مما سيأتي عند المصنف برقم: (٢٠٢٩٥) ، و «الاستذكار» (٣) ٤/٩)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لكم» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت كما سيأتي عند المصنف برقم: (٢٠٢٦١).





عُمَرُ لَا يَدَعُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُ وَدِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُ وا بِهَا إِلَّا ثَمَرُ لَا يَدَخُلَ ثَلَاقًا، قَدْرَ مَا يُنْفِقُوا سِلْعَتَهُمْ، فَلَمَّا أُصِيبَ (١) عُمَرُ، قَالَ: كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَـوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي لَكَانَ فِيهِ أَمْرٌ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ. لَكَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي لَكَانَ فِيهِ أَمْرٌ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ.

- [١٠٧١] أَضِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ ، أَرْسَلَ إِلَىٰ نَاسٍ مِنَ الْمُهَا جِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : أَعَنْ مَلَإٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَلَإٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَلَإٍ مِنَّا ، وَلَوِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَادِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ .
- [١٠٧١٦] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَىٰ وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَىٰ وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْ ابْنُ عُمْرَ الْكُفَّارِ ، مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْ الْمُدِينَةَ مَنْ الْمُدِينَةُ مَنْ الْمُدَونَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ يُفْعَلُ بِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

## ٣١- لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشْرِكُ

- [١٠٧١٧] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءُ : لَا يُدْخَلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ ، وَتَلَا : ﴿ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلذَا ﴾ [التوبة : ٢٨] .
- [١٠٧١٨] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ﴿ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ وَيَارٍ قَوْلُهُ ﴿ لَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلذًا ﴾ [التوبة : ٢٨]، يُرِيدُ الْحَرَمَ كُلَّهُ .
- [١٠٧١٩] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ اللهِ عَبْدَا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أتيت» ، والتصويب كما تقدم.

١٠٤/٣]١٠

# المُصَنَّفُ لِلْمُامْ عَبُدَا لِأَوْافَيْ





•[١٠٧٢٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : أَدْرَكْتُ وَمَا يُطَنُّونَهُ إِلَّا مُسَارَقَةً .

## ٣٢- إِجْلَاءُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ٥ [١٠٧٢١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ» ، أَوْ قَالَ : «بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ» قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلِـ ذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ ، فَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلِـ ذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ ، فَالَ الذَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّصَارَى أَنْ يُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا طَعَامًا ، وَتُؤْمَرُ نِسَاءُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنْ يَحْتَجِبْنَ وَيَتَحَلَّيْنَ .
- ٥ [١٠٧٢٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّىٰ لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا » .
- ٥ [١٠٧٢٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ خُسَيْنِ أَنَّ النَّبِيِّ وَيَّا أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، يُحَدِّثُهُ عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ .
- ٥ [١٠٧٢٤] أَضِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُ وهَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُ وهَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَرَبِ» وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا ثِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَى أَوْ لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ»
- ٥[١٠٧٢٥] أَخْبَرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ ابْن عُمَرَأَنَّ يَهُ وَدَ بَنِي النَّعِيرِ (١) ، وَقُرَيْظَةَ ، حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَجْلَى

٥ [١٠٧٢٢] [التحفة: م دت س ١٠٤١٩ ، ت ق ١٠٤٢٣] [الإتحاف: حم جا عه حب كم ١٥٢٢] ، وسيأتي: (٢٠٢٦٦).

٥ [١٠٧٢٥][الإتحاف: حم عبد الرزاق ١١٣٨٦].

<sup>(</sup>١) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة عمن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٨٨).



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ أَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ (۱) فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ أَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ (۱) لَحِقُوا بِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ : لَحِقُوا بِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ : بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُ وَدِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ .

٥ [١٠٧٢٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَرْضِ الْحِجَاذِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ لَمَّا ظَهَرَ عَلَىٰ خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُ ودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْيَهُ ودُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيُقِرَعُمُ فَيهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُفُ وهُ عَمَلَهَا ، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيُقِرِّكُمْ فِيهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنَا » ، فَقَرُوا بِهَا حَتَى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَىٰ وَلِكَ مَا شِئْنَا » ، فَقَرُوا بِهَا حَتَى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَىٰ تَيْمَاءُ " ) وَأَرِيحَاءَ .

ه [١٠٧٢٧] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَابُو بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ فِي وَجَعِهِ اللَّذِي مَاتَ مِنْهُ: ﴿لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ فِي وَجَعِهِ اللَّذِي مَاتَ مِنْهُ: ﴿لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ ، أَوْ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدُ دِينَانِ » ، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا فَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ الثَّبِي مُحْلِيكُمْ ، قَالَ: فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حقهم»، والتصويب كما عند المصنف برقم (٢٠٢٦٥)، «مسند أحمد» (٢/ ١٤٩)، ابن الجارود في «المنتقى» (١١١٧) من طريق المصنف، به.

٥[١٠٧٢٦][التحفة: خ م ٨٤٦٥][الإتحاف: جاعه حم ١١٣٨٥]، وسيأتي: (٢٠٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يقر: يسكن. (انظر: عمدة القاري) (١٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) تيهاء : بلدة بين الشام ووادي القرئ ، وهي اليوم بالمملكة العربية السعودية ، شمال المدينة المنورة على نحو ٤٢٠ كم . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٩٦) .

١٠٤/٣]٩





٥ [١٠٧٢٨] أخب نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَأَنِّي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَىٰ بَعِيرِكَ ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ » فَقَالَ عُمَرُ (١٠ : وَاللَّهِ لَا تُمْ سُوا بِهَا ، قَالَ الْيَهُودِيُّ (٢٠ : وَاللَّهِ لَا تُمْ سُوا بِهَا ، قَالَ الْيَهُودِيُ (٢٠ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً كَانَتْ أَشَدَّ عَلَىٰ مَنْ قَالَهَا ، وَلَا أَهْوَنَ عَلَىٰ مَنْ قَالَةً مَنْ اللَّهُ مِنْهَا .

٥ [١٠٧٢٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَوْمُ الْخَمِيسِ ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصَى ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ (٣)؟ قَالَ : يَوْمُ الْخَمِيسِ أَنَّ يَوْمُ الْخَمِيسِ (٣)؟ قَالَ : يَوْمُ الْتَعْرِيُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَجَعُهُ ، قَالَ : «ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» ، قَالَ : الشَّتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَجَعُهُ ، قَالَ : «ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَنَازَعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا : مَا شَأْنُهُ أَهْجَرَ؟ السَّغُهُمُوهُ ، فَقَالَ : فَقَالَ : «دَعُونِي إلَيْهِ» ، قَالَ : وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ ، فَقَالَ : «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ » ، قَالَ : فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا . «أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا .

٥ [١٠٧٣٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ : بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ ، وَأَنْ يُمْضَىٰ جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ ، وَأَوْصَىٰ بِالْقِبْطِ حَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً .

٥[١٠٧٣١] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: "فقال عمر" ليس في الأصل، والمثبت كما عند المصنف برقم (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الثوري» ، والتصويب كما سيأتي عند المصنف كما تقدم.

٥[٢٠٧٢] [التحفة: خ م د س ٧١٥٥، م س ٥٢٤] [الإتحاف: حم ٧٦٧٣]، وسيأتي: (٢٠٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثم بكئ حتى خضب دمعه الحصا، فقلت: يا أبا عباس، وما يوم الخميس؟» ليس في الأصل، والمثبت كما في «صحيح البخاري» (٣١٧٦، ٣١٧٧)، و «صحيح مسلم» (١٦٧٦/ ٢، ١) من طريق سفيان، به.

٥ [ ١٠٧٣١] [ الإتحاف: حم ١٤١٩١].



أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي، فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ (١) مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ».

• [١٠٧٣٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا ، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَىٰ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ .

## ٣٣- وَصِيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقِبْطِ

- ٥ [١٠٧٣٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا مَلَكْ تُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا مَلَكُ تُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ مَرِحِمًا » قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : يَعْنِي : أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِي عَلَيْهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : يَعْنِي : أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِي عَلَيْهُ ، قَالَ : بَلْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ .
- ٥ [١٠٧٣٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٠٧٣٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالنُّهْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالنُّهْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالنَّاسُونِ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالنَّاسُونِ وَالنَّاسُونِ وَالنَّاسُونِ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُونِ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُونُ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُونُ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُونُ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُونُ وَالنَّاسُونَ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُونُ وَالنَّاسُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُولُ وَالْمُونُ وَلَّاسُونُ وَالنَّاسُ وَالْمُونُ وَالْمُوالْمُ

قَوْلُهُ: «إِنَّ لَهُمْ رَحِمًا» ، قال عِد الرزاق: يَعْنِي: أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

## ٣٤- هَدْمُ كَنَائِسِهِمْ وَهَلْ يَضْرِبُونَ بِنَاقُوسٍ

• [١٠٧٣٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : عَبْدِ الْعَزِيزِ ، إِلَى عُرُوةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ يَهْدِمَ الْكَنَائِسَ الَّتِي فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فولي» ، والتصويب من «المسند» لأحمد بن حنب ل (١/ ٨٧) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٨٤) ، وكما عند المصنف برقم (٢٠٢٧٤) .

<sup>(</sup>٢) الذمة: العهد والأمان والضمان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية، مادة: ذمم). ه [٣/ ١٠٥ أ].





فَشَهِدْتُ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَكِبَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ دَعَانِي ، فَشَهِدْتُ عَلَىٰ كِتَابِ عُمَرَ ، وَهَدْمِ عُرْوَةَ إِيَّاهَا فَهَدَمَهَا .

- [١٠٧٣٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ مَـرً مَعَ هِشَامٍ بِحُدَّةٍ ، وَقَدْ أُحْدِثَ فِيهَا كَنِيسَةٌ ، فَاسْتَشَارَ فِي هَدْمِهَا ، فَهَدَمَهَا هِشَامٌ .
- [١٠٧٣٨] أخب راعبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ مِنَ السَّنَّةِ : أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي بِالْأَمْصَارِ ، الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ .
- [١٠٧٣٩] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ : حَنَشُ أَبُو عَلِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ ، وَلَا بِيعَةٌ ، وَلَا بَيْتُ نَارٍ ، وَلَا صَلِيبٌ ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ ، فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ ، وَلَا بِيعَةٌ ، وَلَا بَيْتُ نَارٍ ، وَلَا صَلِيبٌ ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهِ بُوقٌ ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ خَمْرٌ ، وَلَا خِنْزِيرٌ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ مُوقٌ ، وَلَا يُخْرِيرُ ، وَلَا يُعْرَبُ مَا مَصَّرَ صُولِحَتْ صُلْحَة ، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا (١) لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ ، قَالَ : تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ : مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ ، أَوْ أُخِذَتْ مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً .
- •[١٠٧٤٠] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ ، وَلَا يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْن .
- [١٠٧٤١] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُ ونِ بْنِ مِهْ رَانَ ، قَالَ : قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ : يُمْنَعَ النَّصَارَىٰ بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسَا ، قَالَ : قَالَ : وَيُنْهَوْا أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسَا ، قَالَ : وَيُنْهَوْا أَنْ يَفْرِقُوا رُءُوسَهُمْ ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ ، وَيَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَىٰ سَرْجِ ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا ، وَلَا يَرْفَعُوا صُلْبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَرْجٍ ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا ، وَلَا يَرْفَعُوا صُلْبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقولوا» ، والتصويب كما عند المصنف برقم (٢٠١٣٥).

104



فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ ، قَالَ : وَكَتَبَ أَنْ يُمْنَعَ نِسَاؤُهُمْ أَنْ يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ : وَاسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي هَدْمِ كَنَائِسِهِمْ ، فَقُلْتُ : لَا تُهْدَمُ ، هَذَا مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، فَتَرَكَهَا عُمَرُ .

#### ٣٥- حُدُودُ (١) أَهْلِ الْعَهْدِ

- [١٠٧٤٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمِ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَقِمْ لِلَّهِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْل دِينِهَا (٢) .
- [١٠٧٤٣] أَضِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : عَلَىٰ أَهْلِ الْعَهْدِ حُدُودٌ ، إِذَا كَانُوا فِينَا فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ الْكِي عَطَاءٌ وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ ، إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ ، حَكَمْنَا بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا ، أَوْ تَرَكْنَاهُمْ وَحُكْمَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٢] .
- [١٠٧٤٤] أَضِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [الماندة : ٤٧] ، قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُردُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ عَنْهُمْ ﴾ [الماندة : ٤٧] ، قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُردُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دينِهِمْ ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدِّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَلَى لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الماندة : ٤٢] .
- [١٠٧٤٥] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ<sup>(٣)</sup> عَامِرٍ

 <sup>(</sup>١) الحدود: جمع: الحد: وهي محارم اللّه و عقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا . . . و غيره) . (انظر:
 النهاية ، مادة: حدد) .

<sup>• [</sup>۲۷۲۱] [شيبة: ۲۲۲۰۶]، وسيأتي: (۲۰۱۲۱، ۱٦٤٩٧، ۲۰۱۳۸).

<sup>(</sup>۲) يأتي برقم (۱۹۷۲۰). ث [۳/ ۱۰۵ ب].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ والتصويب كما عند المصنف برقم (٢٠١٤).





- قَالَا: فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا رُفِعُوا إِلَى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَا: إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.
- [١٠٧٤٦] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَىٰ عَدِيٍّ بْنِ أَرْطَاةَ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ .
- [١٠٧٤٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ نَسَخَتْ هَـذِهِ الْآيَةُ : ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٢]، قَوْلَهُ : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَ آ أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة : ٤٩].
- [١٠٧٤٨] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالُوا : إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ ، يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ الْإِمَامُ (١).

## ٣٦- لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ

- [١٠٧٤٩] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لَا حَدَّ عَلَىٰ مَنْ رَمَىٰ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا.
- [ ١٠٧٥ ] أَخْبُ رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِـشَامُ بْـنُ عُـرْوَةَ ، قَـالَ : سَأَلْتُ أَبِي هَلْ عَلَىٰ مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدُّ؟ قَالَ : لَا أَرَىٰ عَلَيْهِ حَدًّا .
- [١٠٧٥١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ :
   لَا جَلْدَ عَلَيْهِ .
- [١٠٧٥٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَا : زَعَمُوا أَنْ لَا حَدَّ عَلَىٰ مَنْ رَمَاهُمْ ، إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ .

<sup>• [</sup>۷۷۷۷] [شيبة: ۲۲۲۰٥]، وسيأتي: (۲۰۱٤٠).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «ولا يحكم فيه» ، وهذه الزيادة لا تستقيم مع السياق ، هي غير موجودة عند المصنف كما سيأتي في : (٢٠١٤٤) .



• [١٠٧٥٣] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ، قَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيٍّ: لَمَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ هَذَا، فَتَرَكَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَو يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ اللَّعْزِيزِ، فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَو يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ اللَّعْزِيزِ، فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَو يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ اللَّعْزِيزِ، فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَو يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ ، فَكَتَبُ عُمَا لَا يُسْرَانِيًّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ اللَّ الْإِسْلَامِ ، كَمَا لَا يُضْرَبُ مُسُلِمٌ لَهُ الْمُ الْإِسْلَامِ ، كَمَا لَا يُضْرَبُ مُعْمُ لُهُ عُضُهُ مُ لِبَعْضُهُ مَ لِنَعْمُ لِمَا لَعَ اللَّعْبُ لِي الْعَنْ لَا يُعْرَبُ مُ مُنْ الْمَالَامِ الْمِي أَنْ اللَّهُ مُ لِلْهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُ

#### ٣٧- هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ؟

٥ [١٠٧٥٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ﴿ وَيَعْقُوبَ وَعَيْرِهِمَا قَالُوا : لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ ، وَعَيْرِهِمَا قَالُوا النَّبِيُ ﷺ قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَقْتُلُ النَّبِيُ ﷺ صَاحِبَهُ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ .

٥[٥٩٧٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْ نِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بُنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ النُّبيِ وَعُرُوةَ بُنِ الزُّبيْرِ أَنَّ يَهُودَ بَنِي زُرَيْقِ سَحَرُوا النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا .

٥ [١٠٧٥٦] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكَةً شَاةً مَ صُلِيَّةً (١) بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهَا : «مَا هَذِهِ؟» قَالَتْ : هَدِيَّةٌ ، وَتَحَذَّرَتْ أَنْ تَقُولَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْكُلَهَا ، فَأَكَلَهَا وَأَكَلَ لَهَا : «مَا هَذِهِ؟» قَالَتْ : هَدِيَّةٌ ، وَتَحَذَّرَتْ أَنْ تَقُولَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْكُلَهَا ، فَأَكَلَهَا وَأَكَلَ لَهَا : «مَا هَذِهِ الشَّاةَ؟» قَالَتْ : قَالَتْ : عَمْ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ نَعُمْ ، قَالَ : «هَذَا الْعَظْمُ » لِسَاقِهَا وَهُو فِي يَدِهِ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَدُورُكَ ؟ قَالَ : «هَذَا الْعَظْمُ » لِسَاقِهَا وَهُو فِي يَدِهِ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَرُرُكَ ؟ قَالَ : يَعْمُ وَالنَّاسُ مِنْكَ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيَّا لَمْ يَضُورُكَ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُورُكَ ،

١٠٦/٣]٩

<sup>(</sup>١) المصلية: المشوية. (انظر: النهاية، مادة: صلا).

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَنْكِلَّالْ أَلْقِلْ





قَالَ: وَاحْتَجَمَ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ الْكَاهِلِ(١): وَأَمَرَ أَنْ يَحْتَجِمُوا ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَمْدَ النَّاسُ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ قَتَلَهَا.

## ٣٨- أُفَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ٥ [١٠٧٥٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَحْرَزُوا

  دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ».
- ٥ [١٠٧٥٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُ وا : عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُ وا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا (٢) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْ وَاللَّهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » .
- ٥ [١٠٧٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : لَمَّا تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرِ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ﴾ ، وَاللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلُ مَنْ فَرَق بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٣) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

<sup>(</sup>١) الكاهل: ما بين كتفى الإنسان. وقيل: موصل العنق في الصلب. (انظر: المشارق) (١/ ٣٤٨).

٥ [٧٥٧٨] [التحفة: م ت س ٢٧٤٤ ، م س ق ٢٢٩٨] [الإتحاف: طح حم ٣٤٤٠]، وسيأتي: (٢٠١٥١).

<sup>(</sup>٢) العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).

٥ [ ١٠٧٥ ] [ التحفة : خ م دت س ١٠٦٦ ، خ م دت س ٦٦٢٣ ، خ دت س ٢٠٦] [ الإتحاف : حب حم ش ١٥٨٦ ، حم ١٥٨٦ ] ، وسيأتي : (١٩٧٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) العناق: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/ ٢١١).





## ٣٩- أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- [١٠٧٦٠] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ الْمَجُوسُ أَهْلُ كِتَابِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْأَسْبَذِيُّونَ؟ قَالَ: وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ، زَعَمُ وا بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا وَجَدَهُ (() تَرَكَهُمْ، قَالَ: وَعَمُوا ذَلِكَ.
- ٥[١٠٧٦١] أخبى عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ ﴿ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، عَنْ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِّ (٢) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .
- ٥ [١٠٧٦٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَىٰ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَـوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ الْعَرَبِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ يَعْنِي : الْمَجُوسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةً يَقُولُ : «سُنُوا بِهِمْ سُنَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ».
- ٥ [١٠٧٦٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ: «إِنَّ لَكُمْ أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ حَقًّا لَأَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ».

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى "تركوه" ، وينظر الحديث الآتي برقم (٢٠١٥٢)

٥ [١٠٧٦١] [الإتحاف: مي جا قط حم ١٣٥١٤] [شيبة: ٣٣٣١]، وتقدم: (١٠٧٠٩) وسيأتي: (١٠٧٦٢، ١٠٧٦٥).

۱۰٦/۳]۵

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «التيمي» ، وينظر «تهذيب الكمال» (٨/٤) ، والحديث الآتي برقم (٢٠١٦١) .

٥[١٠٧٦٢] [شيبة : ١٠٨٧، ١٠٨٧، ٣٣٣١٨، ١٣٣٩]، وتقدم : (١٠٧٠، ١٠٧١) وسيأتي : (٢٠١٥٤).

## المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَالِّينَ الْأَوْلِ





- ٥ [١٠٧٦٤] أَخْبَنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَتُوْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ ، وَعُمَرُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ ، وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ ، وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، وَعُمْدُ مِنْ بَرْبَرِ .
- ٥ [١٠٧٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ نَبِيًّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ، وَأَنَّ عُمْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرِ.
  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرِ.
- ٥ [١٠٧٦٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ : «فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ ، وَلَا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُثْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ » .
- ٥ [١٠٧٦٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَيْحٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : أَبُو سَعْدِ (١ ) ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَبْنَ عَاصِمٍ ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ ، كَانَ فِي مَجْلِسٍ ، أَوْ فَرُوةَ بْنَ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيَّ ، فَقَالَ رَجُلُ : لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ (٢) : فَرُوةَ بْنَ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيَّ ، فَقَالَ رَجُلُ : لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ (٢) : أَنْتَ تَقُولُ هَذَا ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ، وَاللَّهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثُ مِمَّا أَظْهَرْتَ ، فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى دَحَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّةٍ ، فَقَالَ : وَمَا أَطْهَرْتَ ، فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى دَحَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّةٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَجُوسِ جَزْيَةٌ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَجُوسِ جَزْيَةٌ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَا عَلَى الْمُرْتِ ، فَقُولُ : اجْلِسَا ، وَاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ

٥[٢٦٧١٦] [شيبة: ١٨٥٨١، ٣٣٣١٣]، وتقدم: (١٠٧٦، ١٠٧٦٥) وسيأتي: (١٠٨٢٨، ٢٠١٥٦، ٢٠١٥٧،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو سعيد» وهو تصحيف، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (٢/ ١١٩) معزوا لعبد الرزاق به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «بن علقمة ، كان في مجلس ، أو فروة بن نوفل الأشجعي ، فقال رجل : ليس على المجوس جزية ، فقال المستورد» ليس في الأصل ، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم (٢٠١٦٢) .

177



الْيُوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِي ، إِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَهُ وَعِلْمٍ يَدُرُسُونَهُ ، فَشَرِبَ أَمِيرٌ لَهُمُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ ، فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ ، فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، فَشَرِبَ أَمِيرٌ لَهُمُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ ، فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ ، فَرَآهُ نَفَرٌ لَا يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ ، فَلَمَا أَصْبَحَ اللَّمَعِ وَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ ، فَجَاءَ أُولَئِكَ اللَّذِينَ الطَّمَعِ وَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ ، فَجَاءَ أُولَئِكَ اللَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ ، ثُمَّ رَأَوْهُ فَقَالُوا : وَيُكّ لِلْأَبْعَدِ ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا لِلَّهِ ، فَقَتَلَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ ، ثُمَّ رَأَوْهُ فَقَالُوا : وَيُكّ لِلْأَبْعَدِ ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا لِلَّهِ ، فَقَتَلَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ ، ثُمَّ رَأَوْهُ فَقَالُوا : وَيُكّ لِبَعِي مُنِي فُلَانٍ ، قَالَتْ : أَجُلْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ لَهُ : بَلْ قَدْ رَأَيْتُكَ ، فَقَالَ لَهَا : وَيْحًا لِبَغِيِّ بَنِي فُلَانٍ ، قَالَتْ : أَجْلُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ بَغِيَّةً ثُمَّ تَابَتْ فَقَتَلَهَا ، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَىٰ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ، وَعَلَىٰ كُتُبِهِمْ فَلَمْ يَعِنْدَهُمْ شَيْءٌ .

- [١٠٧٦٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَخُوسٍ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ .
- [١٠٧٦٩] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ .

#### ٤٠- نَصَارَى ١٠ الْعَرَبِ

- [١٠٧٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : نَصَارَىٰ الْعَرَبِ؟ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ ، وَلَا تُؤْكُلُ ذَبَائِحُهُمْ ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ يَهُودًا الْعَرَبِ؟ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ ، وَلَا تُؤْكُلُ ذَبَائِحُهُمْ ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ يَهُودًا إِلَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَطْ ، وَإِذَا سُئِلَ عَنِ النَّصَارَىٰ فَكَذَلِكَ ، وَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ صَدَقَاتِ إِلَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَطْ ، وَإِذَا سُئِلَ عَنِ النَّصَارَىٰ فَكَذَلِكَ ، وَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ ، كَيْفَ تُؤْخَذُ؟ : أَنْزَلَهُمْ مَنْزِلَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ .
- [١٠٧٧١] أضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : يَقُولُونَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : يَقُولُونَ عَنْ عَلِيٍّ لَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ .
- [١٠٧٧٢] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ

١[١٠٧/٣]١

<sup>• [</sup> ۱۷۷۷۲ ] [شيبة : ١٦٤٤٧ ] ، وتقدم : (٨٧٣٤) وسيأتي : (١٠٧٧٣) .

## المُصِّنَّةُ فِي لِلِمِالْمِ عَبُدَا لِأَزَاقِ الْمُ





عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَىٰ بَنِي تَغْلِبَ ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُوْبِ الْخَمْرِ.

- [١٠٧٧٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُوبِ الْخَمْرِ .
  - [١٠٧٧٤] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيِّ مِثْلَهُ .
- •[١٠٧٧] أَضِىنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ و مِنْهُمْ ﴾ [المائدة : ٥١] .
- [١٠٧٧٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ .
- [١٠٧٧٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤].
- [١٠٧٧٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُ وَمِنْ أَهْلِهِ، قَالَ: وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ.
- [١٠٧٧٩] عد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابِ: مَنْ دَخَلَ مِنَ الْعَرَبِ فَهُوَ فِي دِينِهِمْ هُوَ مُعْوِصٌ (١).

<sup>• [</sup>۱۰۷۷۳] [شيبة: ١٦٤٤٧] ، وتقدم: (٨٧٣٤، ١٠٧٧٢) وسيأتي: (١٣٤٩٠).

<sup>• [</sup>٥٧٧٥] [شيبة: ١٦٤٥١] ، وتقدم: (٨٧٣٧).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ومعوص أي: مشكل ومعضل. ينظر: «شرح الشفا» (٢/ ٤٩٨)، «جمهرة اللغة» (١/ ٨٨٨)، ولعله يريد: أنه من المشكلات الصعبة لقوة الآراء المتعارضة فيها.

### كِتَالِكُ إِفْلِلْكُاكِ الْمُ





- [١٠٧٨٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ ، أَلَا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَنبَ ﴾ [البقرة : ٧٨] .
- [١٠٧٨١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرُدِ بْنِ سِنَانِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ عُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسَا يُدْعَوْنَ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ عُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسَا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ ، وَلَا يُوْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْسَامِرَةَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ ، وَلَا يُوْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ فَا يُؤْمَ أُمْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ فَا يَعْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ فَا يَعْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ .

#### ٤١- بَيْعُ الْخَمْرِ

- [١٠٧٨٢] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ الْمَوْدِيُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ الْمَوْيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ : أَنَّ عُمَّالَـهُ يَأْخُـ ذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَـةِ ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ بِلَالٌ (١) : إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ وَلُوهُمْ بِيعًا ، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ ، فَبَاعُوهَا (٢) ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا .
- ه [١٠٧٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .
- ه [١٠٧٨٤] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ

<sup>• [</sup>۱۰۷۸۲] [التحفة: خ م س ق ۲۰۵۱] ، وتقدم: (۲۲۲۱) وسيأتي: (۲۰۲۹۸) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بلا» وكأنه ضرب عليه ، والمثبت كما عند المصنف برقم (١٥٦٧٣) ، وهو يقتضيه السياق . (٢) في الأصل: «فبايعوها» ، وهو تصحيف ظاهر .

٥ [١٠٧٨٣] [التحفة: خ س ١٧٦٩١ ، خ م د س ق ١٧٦٣٦ ، م ١٧٦٢٥] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢٢٧٧٦]، وسيأتي: (١٥٤٩١ ، ١٥٦٧٣).

٥[ ١٠٧٨٤] [التحفة : خ م س ق ٢٠٥٠١] [الإتحاف : مي جا حب حم عه ش ١٥٤٩٠] [شيبة : ٢٢٠٣٥]، وسيأتي : (١٥٦٧٤) .

# المُصِنَّفُ لِلإِمْامِ عَبْلِالْ وَالْوَالْمُ





طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ : قَاتَـلَ اللَّهُ سَـمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ السُّحُومُ فَجَمَلُوهَ الْمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ السُّحُومُ فَجَمَلُوهَ اللَّهُ الْيَهُ وَدَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ السُّحُومُ فَجَمَلُوهَ اللَّهُ الْيَهُ وَدَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ السُّحُومُ فَجَمَلُوهَ اللَّهُ الْيَهُ وَدَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ السُّحُومُ فَجَمَلُوهَ اللَّهُ الْيَهُ وَدَعُرَّمَتْ عَلَيْهِمُ السُّحُومُ فَجَمَلُوهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْيَهُ وَدَعُرًا مَتْ عَلَيْهِمُ السَّحُومُ فَجَمَلُوهَ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

- [١٠٧٨٥] أخب نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ١٠ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ ، وَيَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةً عُويْمِلًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَهِي حَرَامٌ ، وَثَمَنُهَا بِالْعِرَاقِ ، خَلَطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَهِي حَرَامٌ ، وَثَمَنُهَا حَرَامٌ .
- [١٠٧٨٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٌّ سَلَفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا مَا قَالَ : لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، فَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ . وَأَسْلَمُ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ .
- ٥ [١٠٧٨٧] أَضِبْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ النَّبِيُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَىٰ خَمْرًا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ فَلَمَّا حُرِّمَتْ ، قَالَ النَّبِيُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَىٰ خَمْرًا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ فَلَمَّا حُرِّمَتْ ، قَالَ النَّبِيُ إِنْهُ لِأَيْتَامٍ ، قَالَ : «أَهْرِقْهُ» ، فَأَهْرَاقَهُ حَتَّى سَالَ فِي الْوَادِي .
- ٥ [١٠٧٨٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَأَبَانٍ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي مَالًا لَيْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ النَّبِيمِ فَاللَّهُ وَمُرًا ، فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَأْذَنُ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ مُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا » ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ مُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا » ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ مُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا » ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِي عَلَى الْيَتِيمِ الْمُؤَوْلِ . .

۱۰۷/۳]۵

٥[١٠٧٨٨][التحفة: خ م د ٢٩٢، خت ١٣١٩، خ م ١٠٠١، خ م ٢٠٧، خ ٤٩٤، خ ٢٥٢، س ٧١٤، م س ١١٩٠][الإتحاف: حم ٧٤٣][شيبة: ٢٤٥٠٥]، وسيأتي: (١٨٠٣٩).





• [١٠٧٨٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ (١) ، عَنْ صَفِيَّة ، قَالَتْ : وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ خَمْرًا ، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ فَحَرَّقَ بَيْتَهُ ، وَقَالَ : مَا اسْمُكَ؟ قَالَ : رُويْشِدٌ ، قَالَ : بَعْ أَنْتَ فُويْسِقٌ .

# ٤٢- الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ ثُمَّ يُسْلِمُونَ

- [١٠٧٩٠] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ مَجُوسِيِّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا .
- •[١٠٧٩١] أخب نا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيِّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَالْبَنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا ، وَأَلَّا يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا .
- [١٠٧٩٢] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ ، فَهُوَ فِي الْحَرَمِ أَشَدُّ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ . مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ .
- [١٠٧٩٣] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ .

#### ٤٣- نِكَاحُ نِسَاءٍ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٠٧٩٤] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِنِكَ احِ نِسَاء أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ .
- [١٠٧٩٥] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ طَلِّقُهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، فَلَمْ يُطلِّقُهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: «معمر عن نافع» ليس بينهما أحد، وسيأتي أيضا بهذه الصورة برقم: (١٨١٠٦).

#### المُصَنَّفَ لِلْمِالْمِ الْمُعَالِّينَ الْوَزَاقِيَّ





- [١٠٧٩٦] أخبرا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ النَّصْلِمَةَ .
- [١٠٧٩٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ ، قَالَ : فَعَزَمَ عَبْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ ، قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَقَهَا .
- [١٠٧٩٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ٣ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً .
- [١٠٧٩٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ .

# ٤٤- جَمْعٌ بَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- •[١٠٨٠٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكَوْرِيُّ لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
- [١٠٨٠١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا ، وَطَلَاقُهَا ، وَقِسْمَتُهَا ، كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٨٠٢] أضِ رَاعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَوْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، عِدَّتُهَا ، وَطَلَاقُهَا ، وَالْقِسْمَةُ لَهَا ، إِذَا كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أُحْصِنَ ، سُمِّينَ الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أُحْصِنَ ، سُمِّينَ الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أُحْصِنَ ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتِ .
- [١٠٨٠٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : شَأْنُ



الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ .

• [١٠٨٠٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ ﴾ [المائدة: ٥]، قَالَ : إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ .

### ٤٥- نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

- [١٠٨٠٥] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ : عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟ قَالَ : مَا أُحِبُ ذَلِكَ .
- [١٠٨٠٦] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ . تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ .
- [١٠٨٠٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي الرَّبِيْرِ اللَّمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌ ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ؟ قَالَ : لَا .

# ٤٦- نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

- [١٠٨٠٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَا صَدَاقَ (١) لَهَا .
- [١٠٨٠٩] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ .
- [١٠٨١٠] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبَاحُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

<sup>• [</sup>۱۰۸۰۱] [شبية: ١٧٦٩٥].

<sup>(</sup>١) الصداق: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).





• [١٠٨١١] أخب راعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عَجْرِمَةَ ، عَنْ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ .

### ٤٧- الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ

- [١٠٨١٢] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدُ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَقَالَ : فِي مُشْرِكِ مَاتَ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ (١٠ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ، وَيُحْتَسَبُ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ (١٠ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ، وَيُحْتَسَبُ عِنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ (١٠ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ، وَيُحْتَسَبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ .
- [١٠٨١٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ .

#### ٤٨- الْمُرْتَدَّانِ

• [١٠٨١٤] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .

قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ .

قَالَ التَّوْرِيُّ : إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَوْأَةُ ﴿ ، وَلَهَا زَوْجُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

- [١٠٨١٥] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ ، أَنَّ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ : إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَذَتْ ثَلَائَةَ قُرُوءٍ .
- [١٠٨١٦] أخب راع عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثلاثة» والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم: (١٣٤٨٠).

۱۰۸/۳]۵

<sup>• [</sup>١٠٨١٦] شيبة : ١٩١٣٧]، وسيأتي : (١٠٨٨٣) ، ١٣٣٩٤).

# يَحَتَا لِنُهُ إِلَا لِكُنَّا يُبُ





سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُرْتَدِّ: كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ قُـرُوءٍ، قُلْتُ: قُتِـلَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا.

# ٤٩- النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ الْمَزْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

- [١٠٨١٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ : لا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
- [١٠٨١٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ ، حِينَ (١) عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ (٢) ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
- [١٠٨١٩] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ .
- •[١٠٨٢] أَضِرْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ : أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكْتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَتْ عَنْدَهُ . عِنْدَهُ .
- [١٠٨٢١] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ السَّغبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا (٣) مِنْ مِصْرِهَا (٤) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٦/ ٥٤٨) معزوا لعبد الرزاق، وينظر الحديث الآتي برقم: (١٣٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٥/ ٣٧٠) معزوا لعبد الرزاق ، وينظر: المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «من دار هجرتها» وهو سبق قلم ، وينظر: «المحلى» لابن حزم (٥/ ٣٧١) ، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم: (١٣٤٣٦) .

<sup>(</sup>٤) المصر: البلد. (انظر: النهاية ، مادة: مصر).





• [١٠٨٢٢] أخب راعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الغَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا .

## ٥٠- لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

- [١٠٨٢٣] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهُمِنْ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ .
- [١٠٨٢٤] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ .
- •[١٠٨٢٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضِ مِثْلَهُ .
- [١٠٨٢٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ .

#### ٥١- الْجِزْيَةُ

• [١٠٨٢٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَىٰ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَىٰ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَىٰ مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يُضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَىٰ مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَيَجُزُّ وا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا ، وَيُلْزِمُ وهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِ عَرْضًا قَالَ : يَقُولُ : رِجْلَاهُ مِنْ شِتَّ وَاحِدٍ ، قَالَ وَيُمْنَعُوهُمُ اللَّهُ : وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِي .

<sup>• [</sup>۱۰۸۲۷] [شيبة: ۳۳۷۹۱].



قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ: فَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ ، مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ (١) ، وَمُدَّيْنِ (٢) مِنَ طَّعَامٍ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ﴿ مِنْ زَيْتٍ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَيْئًا ثَلَاثَةٍ ﴿ مِنْ زَيْتٍ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِرْدَبَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ مَنْ (٣) كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا وَحَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيدِزًا ، وَشَيْئًا لَهُ يَحْفَظُهُ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ مَنْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ فِينَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ فِينَابًا ، وَذَكَرَ شَيْتًا لَمْ يَحْفَظُهُ .

٥ [١٠٨٢٨] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ ، وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ ، وَكَانُوا مَجُوسًا .

ه [١٠٨٢٩] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْحُويْرِثِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نَصْرَانِيِّ بِمَكَّةَ ، يُقَالُ لَهُ : مَوْهَبٌ ، دِينَارَا كُلَّ سَنَةٍ جِزْيَةً ، قَالَ : وَضَرَبَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ أَيْلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ضِيافَةَ مَنْ مَرَّ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ أَيْلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ضِيافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، وَأَنْ لَا يَغُشُّوا مُسْلِمًا .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَأَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ .

• [١٠٨٣٠] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ : مَا عَلِمْنَا شَيْءً مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجلين» ، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠١٧٣).

<sup>(</sup>٢) المدان: مثنى المد، وهو: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع، وهو ما يعادل: (٩٠٩) جرامات. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٠٠٠).

١[١٠٩/٣]١

<sup>(</sup>٣) قوله: «على من» في الأصل: «عليهم» واضطرب في كتابته ، وينظر التعليق السابق.





- [١٠٨٣١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَسَارِ .
- [١٠٨٣٢] أضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ بِلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، أَوْ أَرْبَعَةَ (٢) دَنَانِيرَ، جَعَلَ الْوَرِقَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبِ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ، لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبِ عَلَىٰ عُمُرُ يَكُسُوهَا النَّاسَ (١)، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ ذَلِكَ أَرْزَاقَهُمْ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكُسُوهَا النَّاسَ (١)، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَامَهُنَ .
- [١٠٨٣٣] قال ابْنُ جُرَيْج: وَقَالَ لَنَا مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: فَسَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ الْعُمْ وَلَىٰ عُمَرَ الْعُمْ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالُوا: إِنَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا يُكَلِّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَطْعِمُ وهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ اللهُ سُلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا يُكَلِّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَطْعِمُ وهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ اللَّذِي تَأْكُلُونَ ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ .
- [١٠٨٣٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَة ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمْرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَة إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ ، وَلَا عَلَى الْمِرَأَة ، الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ ، وَلَا عَلَى الْمِرَأَة ، الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ ، وَلَا عَلَى الْمِرَأَة ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَة دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَة دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعَسَلِ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعَسَلِ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعَسَلِ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْعًا مِنَ الْعَسَلِ ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «تغليق التعليق» لابن حجر (٣/ ٤٨٢) معزوا لعبد الرزاق، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠١٧١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو أربعة» وقع في الأصل: «وأربع» والتصويب من الحديث الآتي برقم: (٢٠١٦٥).





وَالْوَدَكِ ، لَمْ يَحْفَظُهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبَا (١) مِنْ قَمْح ، وَشَيْعًا لَا يَحْفَظُهُ ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضَرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اللهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اللهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اللهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ .

- [١٠٨٣٥] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : شَرْطٌ عَلَيْهِمْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ضِيَافَةً .
- [١٠٨٣٦] أضِ رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ فَرَضَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ بِالْيَمَنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا عَلَىٰ كُلِّ حَالِمٍ ، وَعَلَىٰ مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنَ الرُّومِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ السَّوَادِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا .
- ٥ [١٠٨٣٧] أَضِوْعَ بُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ : أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ : أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِي عَلَيْهُ مُعَاذَ اللَّهُ مَعَافِرِيّ .

قال جبر الزاق: كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ: هَذَا غَلَطٌ قَوْلُهُ حَالِمَةٌ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ، مَعْمَـرٌ الْقَائِلُ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِيمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُـوَّدِّي فِي جِزْيَتِهِ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّىٰ يَجِدَ فَيُوَدِّيَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَى، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أرادبا»، والتصويب من «الأموال» لابن زنجويه (١/ ١٥٦) من طريق أيـوب، بـه، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠١٦٧).

۱۰۹/۳]۵

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و» ، والتصويب من «المحلي» (٤/ ١٠١) من طريق عبد الرزاق ، به ، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠١٦٨)

#### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمَ عَيْدَالِ الرَّاقِيَ





عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ (١) وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ.

٥ [١٠٨٣٨] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ عَيَالِ النَّبِيِّ عَيَالِ النَّبِيِّ عَيَالِ النَّبِيِّ عَيَالِ الْكَمَٰنِ : "وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ ، فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ ، وَلَى أَهْلِ الْكَمَانِيِّ ، فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ ، وَعَلَيْهِ الْمُعَافِرِ أَوْ وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَىٰ كُلِّ حَالِمٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ، حُرِّ وَعَبْدٍ دِينَارٌ وَافٍ (٢) مِنْ قِيمَةِ الْمُعَافِرِ أَوْ عَرْضِهِ » .

قَالَ الثَّوْرِيُّ: ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ ضَرَائِبَ مُخْتَلِفَةً عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يَسُرُّهُمْ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ ، وَلَنْسَ لِذَلِكَ وَقْتُ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَىٰ قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّىٰ وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتُ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَىٰ قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّىٰ وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتُ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَىٰ قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذُ عَنْوَةً حَتَّىٰ صَالَا يُولِكُوا عَلَيْهِ مَا يُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرْضِهِمْ وَأَعْنَاقِهِمْ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرْضِهِمْ وَأَعْنَاقِهِمْ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوالِهِمْ .

• [١٠٨٣٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ (٥) الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُسِ قَالَ : إِذَا تَدَارَكَتْ عَلَى الرِّجَالِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَىٰ .

## ٥٢- مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

• [١٠٨٤٠] أَضِبْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صَعْصَعَةَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عنه» والتصويب من التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وافر» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١٦/٥) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «صلحا» ، وهو خطأ والتصويب من الحديث الآتي برقم: (٢٠١٧٠)

<sup>(</sup>٤) قوله: «والجزية على ما» اضطرب في كتابتها ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۰۸۳۹] [شيبة: ١٠٨٣٩].

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «ابن» وهو خطأ، والتصويب من ترجمته في «تهذيب الكهال» (١٢/ ٦٢)، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٠٩).





ابْنِ مُعَاوِيَةَ (١) أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّمَا نَمُرُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَةَ وَالشَّاةَ، قَالَ: وَتَقُولُونَ: مَاذَا؟ قَالَ: نَقُولُ (٢): ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِيَّتِينَ سَبِيلٌ ﴾ [آل عمران: ٧٥]، قَالَ: إِنَّهُمْ إِذَا أَدَّوُا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلَّ لَكُمْ أَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ.

- [١٠٨٤١] أضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بَزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ الْمَرْعَى ، وَيَمْنَعُهَا الذِّمَّةِ ، فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ الْمَرْعَى ، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الذَّرْعِ ، فَخَاءَ الذِّمِّيُ صَاحِبُ الزَّرْعِ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ ، فَقَالَ : كَفَانِيكَ اللَّهُ ، أَوْ فَلَا فِي اللَّهُ بِكَ ، فَلُولًا أَنْتَ كُفِيتُ هَوُلاء ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يُدْفَعُ عَنْ هَوُلاء بِكَ .
- [١٠٨٤٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ \* فَرَآنَا نَتَقِي أَنْ نُصِيبَ مِنْ فَاكِهَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ : إِنَّ مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُسَافِرِ ، يَعْنِي : فَاكِهَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ : إِنَّ مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُسَافِرِ ، يَعْنِي : النُّزُولَ .
- ٥ [١٠٨٤٣] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَة (٣) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ : «لَعَلَّكُمْ أَنْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي التفسير للمصنف أيضا ، وهو من بعض الرواة ، والصواب : "صعصعة بن يزيد" ، وينظر : "التاريخ الكبير" للبخاري (٤/ ٣٢٠) ، "العلل" لابن أبي حاتم (٦/ ٦٤٧ ، ٦٤٧) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وتقولون ماذا قال نقول» في الأصل: «ويقولون قال ماذا قال يقول» وأثبتناه استظهارا، وينظر المصادر السابقة.

합[까/・// 1].

٥[١٠٨٤٣] [التحفة: د ١٥٧٠٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «من جهينة» تصحف في الأصل إلى: «عن خمسة» ، والتصويب من «الخراج» ليحيى بن آدم (ص٧١) ، «الأموال» لابن زنجويه (١/ ٣٦٢) من طريق منصور ، وينظر الحديث الآتي برقم: (٣/ ٢٠٢) . والحديث أخرجه أبو داود في «السنن» (٣/ ١٧٠) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٠٤) من طريق منصور ، وقال فيه: «عن هلال ، عن رجل من ثقيف ، عن رجل من جهينة» ، وينظر أيضا المصادر السابقة .

#### المُصِّنَّةُ فِي الْمِالْمِ الْمُحَالِّي الْمُأْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِّينَ الْمُؤْلِقِينَ





تُقَاتِلُوا قَوْمَا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوكُمْ (١١)، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ».

- [١٠٨٤٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : أَمُرُ بِالثِّمَارِ ، آكُلُ مِنْهَا؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا .
- [١٠٨٤٥] قال ابْنُ جُرَيْجٍ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ يُقِرُّ بِالصَّغَارِ وَاللَّلِ قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ ، يَقُولُ ذَلِكَ (٢).
- [١٠٨٤٦] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ ، فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةً فَأَعْمُوهَا ، وَأُوَّدِي خَرَاجَهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ أَنْ تَعْمَدُ وَأُوَّدِي خَرَاجَهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ أَنْ تَعْمَدُ وَأُوَّدِي خَرَاجَهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ أَنْ يَعْمَدُ وَأُوَّدِي خَرَاجَهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ قَتِلُوا ٱلنَّذِينَ إِلَيْ مَا وَلَى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتَخْلَعُهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ قَتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِئُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ ، حَتَّى ﴿ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩].
- [١٠٨٤٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَّوْرِيُّ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : حَسَنٌ ، قَالَ : يَأْخُذُونَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : حَسَنٌ ، قَالَ : يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، قَالَ : لَا تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا .
- [١٠٨٤٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْ رَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أُقِرُ عَلَىٰ نَفْسِي بِالصَّغَارِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فصالحوهم» ، والتصويب من التعليق السابق .

<sup>• [</sup>۲۰۸۶۱] [شيبة: ۲۰۱۹۸]. (۲) يأتي برقم (۲۰۱۸٦).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثم جاءه آخر فنهاه» الثاني ليس في الأصل ، واستدركناه من الحديث الآتي برقم: (٢٠١٨٧).

<sup>• [</sup>١٠٨٤٧] [شيبة : ٢١١٩٣]، وسيأتي : (١٥٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من الحديث الآتي برقم: (٢٠١٨٨).

<sup>(</sup>٥) يأتي برقم (٢٠١٨٩).

# <u></u>َعِتَا الْخَافِظُ لِلْكِتَا أَثِنَا





- [١٠٨٤٩] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُ ونُ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُ ونُ بْنُ مُعْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِثْلَهُ .
- [ ١٠٨٥ ] أَضِ رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا يَعْنِي مِنْهُ جِزْيَةٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ : فَأَبَى ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّمَا أَنْتَ مُعَوِّذٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتَ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، وَاللَّهِ إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا .

#### ٥٣- صَدَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٠٨٥١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اسْتَعْمَلْتَنِي عَلَى الْمُكْسِ مِنْ اسْتَعْمَلْتَنِي عَلَى الْمُكْسِ مِنْ عَمَلِكَ، فَقُلْتُ: اسْتَعْمَلْتَنِي عَلَى الْمُكْسِ مِنْ عَمَلِكَ، فَقَالَ: حُدْ مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَام، إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ عَمَلِكَ، فَقَالَ: خُدْ مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَام، إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ وَرُهَمٍ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وِرْهَمًا وِرْهَمٌ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وِرْهَمًا وِرُهَمٌ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وِرْهَمٌ.
- [١٠٨٥٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى الْأَيْلَةِ (٢) قَالَ : فَقُلْتُ : بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ قَالَ : ثُمَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ قَالَ : ثُمَّ أَخْرَجَ (٣) إِلَيَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ .
- [١٠٨٥٣] أَخْبَ رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَضَىٰ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَىٰ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ الْعُشُورِ ، وَفِي أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأيلة» بالمثناة التحتية ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المحلي» (٤/ ١٨١) من طريق المصنف ، وينظر: «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢٠٧) ، «تاريخ دمشق» (٩/ ٣٢١، ٣٢٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأيلة» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب ، وينظر التعليق على الأثر الماضي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خرج» وأثبتناه استظهارا.

#### المُصِّنَّةُ فِي الْمِرَامِ عَيْدَالِ وَاقْلَ





- [١٠٨٥٤] أخبرًا ﴿ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرِ قَالَ : إِنَّ أَوَلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا ، وَمَا كُنَّا نَعْشِرُ مُسْلِمًا ، وَلَا مُعَاهَدًا قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ؟ قَالَ : نَصَارَىٰ بَنِي تَعْلِبَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : وَكَمْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَهُمْ؟ قَالَ : نِصْفَ الْعُشْرِ؟ فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : وَكَمْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَهُمْ؟ قَالَ : نِصْفَ الْعُشْرِ؟
- [١٠٨٥٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَا وَا دِينَا وَا هَمَا نَقَصَ إلَى عَشْرِينَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَىٰ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَا وِ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْتًا ، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْدُمِّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مَنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَيَارِ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْتًا .
- [١٠٨٥٦] أَضِعْبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا : أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ (١) مِنْ أَهْلِ الذُّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ الْأَنْبَاطِ ، أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ .
- [١٠٨٥٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ ، وَلَهُمُ الْعُشُورُ مِنْهَا ، فَشَاوَرَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ ذَلِكَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ .

<sup>• [</sup>١٠٨٥٤] [شيبة : ١٠٦٩٣]، وسيأتي : (٢٠٣٠٠).

۱۱۰/۳]۵

<sup>• [</sup>١٠٨٥٨] [شيبة : ٩٩٧١] ، وسيأتي : (٢٠١٧٨) .

<sup>(</sup>١) قوله : «أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، أيضا أن أول من أخذ نصف العشور» ليس في الأصل ، واستدركناه من الحديث الآتي برقم : (٢٠١٧٨) .

### كِتَالِّكُ إِفْلِ الْكِتَالِثِيلُ





- [١٠٨٥٨] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : يُؤْخَذُ مِنَ أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
- [١٠٨٥٩] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَمُرُّوا بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارَا دِينَارَا .
- [١٠٨٦٠] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ الْمُسْلِمِينَ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِكُمُ الْحَبَشَةُ إِذَا دَخَلْتُمْ أَرْضَهُمْ ؟ فَقَالُوا : يَأْخُذُونَ عُشْرَ مَا مَعَنَا قَالَ : فَخُذُوا مِنْهُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ .
- [١٠٨٦١] أخب نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَامِلًا بَعَدَنَ ، فَقَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : الْعَفْوُ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَنَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ قَالَ : فَمَا فِي الْعَنْبَرِ (١) قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمْسُ .
- [١٠٨٦٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارَيْنِ (٢) .
- [١٠٨٦٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ (٣) ،

<sup>• [</sup>١٠٨٦١] [شيبة : ١٠١٦٠]، وسيأتي : (٢٠١٧٧).

<sup>(</sup>١) العنبر: الطيب المعروف. (انظر: النهاية ، مادة: عنبر).

<sup>• [</sup>۲۲۸۰۲] [شيبة: ۹۹۷۱].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «دينارا» كما عند المصنف من وجه آخر عن عمر بن عبد العزيز ، وينظر ما سبق برقم: (١٠٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الله بن خالد» وقع في الأصل: «خالد بن عبد الرحمن» وهو وهم، والتصويب من «الأموال» للقاسم بن سلام (ص ٦٣٥)، «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلال (ص ٧٤) من طريق الشوري، به، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٧٧)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٥/ ٤٤).





عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ (۱) ، عَنْ (۲) زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْشِرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَا نَعْشِرُ مُعَاهَدًا وَلَا مُسْلِمًا ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ؟ قَالَ: تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يَعْشِرُونَا ﴿ إِذَا أَتَيْنَاهُمْ .

قَالَ : وَكَانَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرِ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

- [١٠٨٦٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، وَكَانَ زِيَادٌ يَوْمَئِذٍ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، وَكَانَ زِيَادٌ يَوْمَئِذٍ عَتَا اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَىٰ بَنِي تَعْلِبَ الْعُشْرَ ، وَمِنْ نَصَارَىٰ الْعَرْبِ نِصْفَ الْعُشْر .
- [١٠٨٦٥] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ (٣) مِنَ الْحِنْطَةِ (٤) وَالرَّيْتِ الْعُشْرَ (٥) ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُحْمَرَ الْعُمْرَ الْعُمْرَ الْعُمْرِ، يَعْنِي: الْحِمَّ صَ يُكْثِرَ الْحَمْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُمْرِ، يَعْنِي: الْحِمَّ صَ يُكْثِرَ الْحَمْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُمْرِ، يَعْنِي: الْحِمَّ صَ وَالْعَدَسَ، وَمَا أَشْبَهَهُ.
- [١٠٨٦٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْعُمْ فَعَالَ عُمَرُ : سُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ :

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «مغفل» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/ ٢١١) من طريق الثوري ، به ، وينظر : «الجرح والتعديل» ، «تهذيب الكمال» (١٦/ ١٦٩) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «بن» ، وينظر المصادر السابقة.

<sup>۩[</sup>٣/١١١أ].

<sup>(</sup>٣) النبط والأنباط والنبيط: فلاحو العجم، والنَّبَط بفتحتين: قوم من العرب دخلوا في العجم والروم والحتلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء؛ أي: استخراجه؛ لكثرة فلاحتهم. (انظر: مجمع البحار، مادة: نبط).

<sup>(</sup>٤) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: قمح).

<sup>(</sup>٥) كذا رواه معمر عن الزهري ، ورواه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٨١) عن الزهري بلفظ: «نصف العشر» ، وأخذ من القطنية العشر ، فكأنه انقلب عليه ، والله أعلم .





مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِلَّا مِنَ الزَّيْتِ وَالْحِنْطَةِ ، فَخُذُوا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ ، يُرِيدُ أَنْ (١) يَحْمِلُوا ذَلِكَ إِلَيْهِمْ .

## ٥٤- مَا أُخِذَ مِنَ الْأَرْضِ عَنْوَةً

• [١٠٨٦٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، إِلَى الْكُوفَةِ ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ ، الْكُوفَةِ ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْفَضَاءِ ، وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَىٰ مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمِ شَاةً ، يَضْفُها (٢ وَسَوَاقِطُهَا لِعَمَّارٍ ، وَرُبُعُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرُبُعُهَا لِعِنْمَانَ (٣ بُنِ مَسْعُودٍ ، وَرُبُعُهَا لِعِنْمَانَ (٣ بُنِ صَفْعَةً اللهِ بَنْ مَنْ عُودٍ ، وَرُبُعُهَا لِعُنْمَانَ عَلَى الْعَنْمَانَ عَلَى الْعَنْمَانَ عَلَى الْعَنْمَانَ اللهُ مُ كُلَّ يَوْمِ شَاةٌ إِلَّا سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ اللهُ مَ وَمَنَ عَلَى النَّعَلَ عَلَى النَّعَوِيَ الْمَعْدُ اللهُ اللهُ مَا أَوْنَ عُنْمَانُ عَلَى النِّسَاءِ وَالصَّبْعَانِ وَمَنَ كُانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُمُ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي الْيَتِيمِ ، ﴿ هَمَن كَانَ غَنِيَّا فَلْيَسَتَعْفِفَ لَ وَمَنَ عَنَ الْمُعْوِدِ ﴾ [النساء: ٦]، قَالَ : فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِ رَأُسٍ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُمُ وَقِهُ مِنْ أَدْضِ أَهْلِ الذَّمَةِ ، فَجَعَلَ عَلَى النِسَاءِ وَالصَّبْيَانِ مِنْ أَلْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذَّمَةِ ، فَجَعَلَ عَلَى النِسَاءِ وَالصَّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا ، وَمَسَحَ سَوَادَ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذَّمَةِ ، فَجَعَلَ عَلَى الْجُرِيبِ مِنَ السَّعْمِ وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ السَّعْمِ وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ السَّعِيرِ السَّعَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ السَّعْفِي الشَّعِيرِ مِنَ السَّعْفِي وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ السَّعْفِي الشَعْمِ وَعَلَى الْمَعْمِ وَعَلَى الشَعْمِ وَعَلَى الْشَعْمِ الشَعْمِ وَعَلَى الْمَعْمِ السَلَعْمُ وَعَلَى الْمُعِيمِ السَّعْمِ اللهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَعْمَ الْعَلَى الْمُعْمِ اللَّهُ الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُلْعِلُومِ الْمُ

<sup>(</sup>١) قوله: «يريد أن» وقع في الأصل: «يريدون» ، وأثبتناه استظهارا.

<sup>•[</sup>۱۲۸۰۱][شيبة: ۲۸۲۱، ۱۰۸۲۷، ۱۰۸۲۸، ۳۳۳۳۳، ۱۸۳۳].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الأموال» لابن زنجويـه (١/ ٢٠٧) ، «الـسنن الكبرى» للبيهقـي (٦/ ٢٠٤) ، «الـسنن الكبرى» للبيهقـي (٦/ ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «لابن عثمان» وهو خطأ ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «ناس» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) قوله: «لكل عام» وقع في الأصل: «كل عامل» وهو تصحيف، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى : «الحريم» ، والتصويب من المصادر السابقة .

#### المُصِنَّفِ لِلْمِالْمِ الْمُعَالِّينَ الْوَالْفِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ





دِرْهَمَيْنِ ، وَأَخَذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمَا دِرْهَمَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَـرَ فَرَضِيَ بِهِ .

- [١٠٨٦٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : ضَعِ زَيْدٍ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : ضَعِ الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً .
- [١٠٨٦٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مَلْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَرْضَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنَّ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا .
- [١٠٨٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ إَبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ١٠٤ فَي عَمْرُ: أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ ، وَالْعُشُورَ ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ ، قَالَ: يَعْنِي: أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرُ (٣).
- [١٠٨٧١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كُتِبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٤) فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ،

(٣) يأتي برقم (٢٠١٨٣).

١١١ ب].

<sup>(</sup>۱) قوله: «محمد بن زيد» وقع في الأصل: «إبراهيم بن يزيد» وهو خطأ فاحش، والتصويب من «الخراج» ليحيئ بن آدم (ص٥١)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/ ١٤٢) من طريق معمر، به، وينظر: «تهذيب الكيال» (٢٥/ ٢٢)، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم: (٢٠ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «يزيد» ، والتصويب من «الخراج» ليحيى بن آدم (ص٥١) ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/ ١٤٢) من طريق معمر ، به ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٢٢٨) ، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم (٢٠١٨٤) .

<sup>• [</sup>۲۰۸۷۱] [شيبة: ۲۳۳۱٤].

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل: «عبد العزيز» وهو سهو، والتصويب من الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٠٣).

### كِتَالِّكُلِّهُ لِلْكُلَّاثِكِ





وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَىٰ عُمَرَ ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْ إِلَيْهَا أَرْضَهَا ، وَتُؤدِي عَنْهَا الْخَرَاجَ .

- [١٠٨٧٢] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الرَّفِيلَ دِهِقَانُ نَهْرَيْ كَرْبِلَاءَ أَسْلَمَ فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُوَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ .
- [١٠٨٧٣] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِيَّارٌ أَبُو الْحَكِمِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ: إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ، وَأَخَذْنَاهُ مِنْ مَالِكَ.
- [١٠٨٧٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ ، وَهُ وَ وَاقِفٌ عَلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ ، وَهُ وَ وَاقِفٌ عَلَى كَا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ ، وَهُ وَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَةِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : حَمَّلْنَا الْأَرْضَ أَمْرًا هِ يَ لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ : حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِ يَ لَكُمُ اللَّرْضَ أَمْرًا هِ يَ كَمَّلْتُ اللَّرْضَ اللَّهُ مِثْلَ اللَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ : حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِ يَ لَكُمُ اللَّرْضَ أَمْ اللَّهُ مُ مِثْلَ اللَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ : حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمُ اللَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا لَلْ الْعُرَاقِ ، وَهُ مَنْ لَا يَحْتَجُنَ اللَّهُ سَلَّمَنِي لَا قَتِلَكُمَا أَلَا اللَّهُ سَلَّمَنِي لَا أَدْعَنَ أَرَامِلَ أَهُلِ الْعِرَاقِ ، وَهُ مَ لَا يَحْتَجُنَ اللَّهُ سَلَّمَنِي لَا قَتَلَ اللَّهُ سَلَّمَنِي لَا قَتَلَ اللَّهُ سَلَّمُ فَعْ لَا يَحْتَجُنَ الْمَلِ الْعِرَاقِ ، وَهُ مَ لَا يَحْتَجُنَ اللَّهُ سَلَّمَنِي لَا أَنْ اللَّهُ سَلَّمَ فَي اللَّهُ سَلَّمَ الْكُونَا حَمَلُ الْمُولِ الْعِرَاقِ ، وَهُ مَنْ لَا يَحْتَجُنَ اللَّهُ مَا لَا تُطِيقُهُ ، وَلَولَ اللَّهُ سَلَّمَنِي لَا يَحْتَجُنَ أَرَامِلَ الْعُرَاقِ ، وَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَا لَا تُعْلِي اللَّهُ مَا لَا تُعْرِقُ الللَّهُ الْمَالِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ
- [١٠٨٧ ] أخب راعبندُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ

<sup>• [</sup>١٠٨٧٢] [شيبة: ٣٣٦١٦]، وسيأتي: (٢٠٣٠٤).

<sup>• [</sup>۱۰۸۷۳] [شيبة : ۲۱۹٤۸] ، وسيأتي : (۲۰۳۰۵) .

<sup>• [</sup>۱۰۸۷٤] [شيبة: ۲۳۳۸۷].

<sup>(</sup>١) قوله: «وقد تركت لهم مثل الذي أخذت منهم، وقال عثمان بن حنيف: حملت الأرض أمرا هي لـه مطيقة، و» ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (٢٠٣٠٦).

<sup>• [</sup>۱۰۸۷٥] [شيبة: ۲۲۱۲۰] ، وسيأتي برقم: (۲۰۳۰۷).





أَيُّمًا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً ، فَهُمْ أَرِقًاءُ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ (١) ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ (١) .

٥ [١٠٨٧٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حُمُسَهَا (٢) لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ ، ثُمَّ هِي لَكُمْ » .

### ٥٥- مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- [١٠٨٧٧] أَضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أُتِي عَلِيٌّ بِشَيْحِ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتَ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ . فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبُوا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتَ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ : أَمَّا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيً فَضُرِبَتْ عُنْقُهُ ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٨٧٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَمَّنَ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِيٌّ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَتُوبَ ، فَقَتَلَهُ ، وَقَسَمَ مَالَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
- [١٠٨٧٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ .

وَقَالَ مِثْلَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «للمساكين»، والتصويب من «الخراج» ليحيى بن آدم (ص٢٧)، «الأموال» لابن زنجويه (١/ ٣٥٥) من طريق ابن عيينة، به .

٥ [١٠٨٧٦] [التحفة: م د ١٤٧٢٠].

<sup>(</sup>٢) قوله : «فإن خمسها» تصحف في الأصل إلى : «فأرضها» ، والتصويب من «صحيح مسلم» (١٨٠٤) ، «سنن أبي داود» (٣/ ١٦٦) من طريق عبد الرزاق ، به .

### <u></u>َحَتَّا الْحَالِيُّةُ الْكِثَاثِ الْحَالِثِينَ الْحَلَيْقِينَ الْحَلِينَ الْحَلَيْقِينَ الْحَلِينَ الْحَلِيلُ الْحَلِينَ الْحَلِيلُ الْحَلَيْلُ الْحَلِيلُ الْحَلِيلُ الْحَلِيلُ الْحَلِيلُ الْحَلِيلُ الْحَلِيلُ الْحَلْلُ الْحَلِيلُ الْحَلْلُ الْحَلِيلُ الْحَلْلُ الْحَلِيلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلِ الْحَلْلُ الْحَلْلِ الْحَلْلِ الْحَلْلُ الْحَلْلِ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلِيلُ الْحَلْلُ الْحَلْلِ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلِ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحِلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْمُ الْمِلْلِيلُ الْحَلْمُ الْمِلْلُ الْعِلْلُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمِلْلُ الْعَلْمُ الْمُلْلِيلُ الْ





- [١٠٨٨٠] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ﴿ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ (١) بُنِ رَاشِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ أُسُلِمِينَ . امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَذَتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءِ ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٨٨١] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ (٢) ، فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ (٣) ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِلَّا (٤) أَنْ يَكُونَ لَهُ وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ (٣) ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِلَّا (٤) أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَىٰ دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ (٤) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
- [١٠٨٨٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مِيرَاتُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ .
- [١٠٨٨٣] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ (٥) : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّهُ قُتِلَ قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ : قُلْتُ : أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ : مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ : مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ قَالَ : مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ قَالَ : قَالَ : نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا .
- [١٠٨٨٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا .

합[٣/٢١١].

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «أبي» وهو خطأ، والتصويب من «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلال (ص٤٣٣) من طريق عبد الرزاق، به، و «المحلى» لابن حزم (١٢/ ١٢٢) معزوا لعبد الرزاق، وينظر: «تهذيب الكهال» (٢/ ٤١٩)، وينظر أيضا الموضع الآتي برقم: (٢٠١٩٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال أخبرنا الثوري» وقع في الأصل: «عن الثوري قال يقول» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (٢) ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) من أول الإسناد إلى هنا تأخر في الأصل إلى بعد الأثر التالي ، والتصويب من التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من التعليق السابق .

<sup>• [</sup>١٠٨٨٣] [شيبة: ١٩١٣٧]، وتقدم: (١٠٨١٦) وسيأتي: (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم : (٢٠١٩٥) .

### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ الْمِعَالِمُ عَيْدِ الْوَزَاقِيَ





- [١٠٨٨٥] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ (١) لِوَرَثَتِهِ.
- [١٠٨٨٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ .
- [١٠٨٨٧] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ ، إِنْ كَانَ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ .
- [١٠٨٨٨] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : النَّاسُ فَرِيقَانِ : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مِيرَاثُ الْمُوْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكُفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءِ كَفُرُ مِيرَاثُ الْمُوْتَدِّ لِلْمُسْلِمِ أَوْ يَكُفُرُ ، مِنْهُمُ النَّخَعِيُ ، وَالشَّعْبِيُ ، وَالْحَكَمُ بُن عُتَيْبَةَ ، وَفَرِيتُ كَتَى يَنْظُرَ أَيُسْلِمُ أَوْ يَكُفُرُ ، مِنْهُمُ النَّخَعِيُ ، وَالشَّعْبِيُ ، وَالْحَكَمُ بُن عُتَيْبَةَ ، وَفَرِيتُ يَتُولُ : لِأَهْل دِينِهِ .

### ٥٦- وَصِيَّةُ الْأَسِيرِ

• [١٠٨٨٩] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ : أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأُسِيرِ .

# ٥٧- آنِيَةُ الْمَجُوسِ

٥ [١٠٨٩٠] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، فَكَيْف نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُودِهِمْ ؟ قَالَ : "إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، فَكَيْف نَصْنَعُ بِآنِيتِهِمْ وَقُدُودِهِمْ ؟ قَالَ : "إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَصُوهَا » ، يَعْنِي : اغْسِلُوهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يطيبون به» ، والتصويب من الموضع الآي برقم: (٢٠١٩١).

٥[ ١٩٨٠ ] [التحفة: ق ١١٨٦٧ ، م ت ١١٨٧٣ ، خ م س ١١٨٧٦ ، ع ١١٨٧٤ ، د ١١٨٧٧ ، ع ١١٨٧٥ ، د ١١٨٧٠ ، ت ١١٨٨٠ ، ت المحمد م ١٨٨٠ ، ت المحمد م ١٨٨٠ ، ت المحمد م ١٨٨٠ ، ت المحمد م ١١٨٨٠ ، ت المحمد م ١٨٨٠ ، ت المحمد م ١١٨٨٠ ، ت المحمد م ١٨٨٠ ، ت المحمد م ١٨٨٨ ، ت المحمد م ١٨٨٠ ، ت المحمد م ١٨٨٨ ، ت ال

# كِتَالِئُ إِنْ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِيلِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِي الْكِتَالِثِ الْكِتَالِثِ الْكِتَالِي الْكِتَالِثِ الْكِتَالِي الْكِتَالِثِ الْكِتَالِقِ الْكِتَالِ الْكِتَالِي الْكِتَالِي الْكِتَالِي الْكِتَالِ الْكِتَالِ الْكِيلِ الْكِتَالِ الْكِتَالِ الْكِتَالِ الْكِتَالِ الْكِتَالِ الْكِيلِ الْعِلْلِيلِ الْكِيلِ الْكِلِيلِ الْكِلِيلِ الْعِلْلِيلِ الْكِيلِ الْعَلِيلِ الْعِلْلِيلِ الْعِلْلِيلِ الْعِلْلِيلِ الْعِلْمِ الْعِلْلِيلِ الْعِلْمِ الْعِيلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيلِيِيِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ ا





# ٥٨- خِدْمَةُ الْمَجُوسِ وَأَكْلُ طَعَامِهِمْ

- [١٠٨٩١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ كَانَ مَعَهُمْ فِي الْخَيْلِ ، فَكَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ مَجُوسِيَّةٌ تَخْدُمُهُ ، وَتَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .
- [١٠٨٩٢] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، سَمِعَ شُعْبَةَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ الْأَعْرَجُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ ، فَكَانَ غُلَامٌ لَهُ مَجُوسِيٌّ يَخْدُمُهُ ، وَيَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .
- [١٠٨٩٣] أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، سَمِعَ شُعْبَةَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ الْأَعْرَجُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ ، فَكَانَ عُلَامٌ لَهُ مَجُوسِيٍّ يَخْدُمُهُ ، وَيُنَاوِلُهُ الْمُصْحَفَ فِي غِلَافِهِ .
- [١٠٨٩٤] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ﴿ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ مَا خَلَا ذَبِيحَتَهُ ، يَعْنِي : الْجُبْنَ وَأَشْبَاهَهُ .
- [١٠٨٩٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ رُومَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ جُبْنِ الْمَجُوسِيِّ .

# ٥٩- مَسْأَلَةٌ أَهْلِ الْكِتَابِ

٥ [١٠٨٩٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ : قَالَ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ : قَالَ

۵[۳/۱۱۲ ب]

٥ [١٠٨٩٦] [التحفة: د ٨٩٤٢، خ ت ٨٩٦٨] [الإتحاف: مي طح حب حم ١٢١٥] [شيبة: ٢٧٠١٨].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن» وهو مزيد خطأ، وقد أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٣٨٧) من طريق المصنف، به على الصواب، وينظر «تهذيب الكمال» (١٧/ ٢٠٧ وما بعدها).





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ (١) بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، فَمَنْ كَـذَبَ عَلَيَّ كَذْبَةً فَلْيَتَبَوَّ أُ<sup>(٢)</sup> مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

- ٥ [١٠٨٩٧] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : مُدَّثْتُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ ، وَقَدْ أَضَلُوا أَنْفُسَهُمْ » ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَنُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ : «حَدِّثُوا وَلاَحْرَجَ».
- [١٠٨٩٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللَّهِ الَّذِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَحْضٌ ، وَلَمْ يُشَبُ (٣)؟ وَهُو أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَنَّهُمْ كَتَبُوا بِأَيْدِيمِمْ كُتُبًا ، ثُمَّ قَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَنَّهُمْ كَتَبُوا بِأَيْدِيمِمْ كُتُبًا ، ثُمَّ قَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيشَتُهُ وَا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، فَبَدَّلُوهَا ، وَحَرَّفُوهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا ، أَفَمَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَنْ مَسْأَلُتِهِمْ؟ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا أَحَدًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ .
- ه [١٠٨٩٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ : بَيْنَا هُ وَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ : بَيْنَا هُ وَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ الْجَاوَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا حَدَّثُكُمْ أَهْلُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا حَدَّثُكُمْ أَهْلُ الْكَتَابِ فَلا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُكَذَّبُوهُ » . وَقُولُوا : آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُكَدِّبُوهُ ، وَإِنْ كَانَ جَقًا لَمْ تُكَذِّبُوهُ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عني» والتصويب من المصدر السابق، وينظر الموضع الآتي برقم: (٢٠١١١).

<sup>(</sup>٢) التبوُّء: النزول ، أي : لينزل منزله من النار . (انظر: التاج ، مادة : بوأ) .

<sup>• [</sup>١٠٨٩٨] [التحفة: خ ٢٠٠٩] [شيبة: ٢٦٩٥١].

<sup>(</sup>٣) الشوب: الخلط. (انظر: النهاية ، مادة: شوب).

٥[١٠٨٩٩][التحفة: د ١٢١٧٧][الإتحاف: حب ابن السكن دحم ١٧٨٥٢]، وسيأتي: (٢٠١١٥).

### 



- ٥ [١٠٩٠٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعْدِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَيَسِيخُونَ ' كَأَنَّهُمْ يَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ فَيَ فَيَسِيخُونَ ' كَأَنَّهُمْ يَعَجَّبُونَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تُصَدِّقُوهُمْ ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : آمَنَا يَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا ، وَأُنْزِلَ إِلَيْنَا ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » .
- [١٠٩٠١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَة (٣) ، عَنْ حُرَيْثِ ابْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْ دُوكُمْ ، وَقَدْ ضَلُّوا ، فَتُكَذِّبُونَ بِحَقِّ أَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ (٤) ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ ضَلُّوا ، فَلْكِذَّبُونَ بِحَقِّ أَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ (٤) ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَ (٥) كِتَابِهِ كَتَالِيةٍ (٦) الْمَالِ ، وَالتَّالِيَةُ : الْبَقِيَّةُ .

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَزَادَ مَعْنُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا (٧) مَحَالَةَ فَانْظُرُوا مَا وَاطَأَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَذَعُوهُ .

ه[۱۰۹۰۰][شيبة:۲۲۹۵۰].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «سعيد» ، ولعله سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، فقد روى المصنف هذا الحديث عن الثوري عنه به وسيأتي ، وينظر الموضع الآتي برقم : (٢٠١١٢) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وقد روى المصنف هذا الحديث عن الثوري عن سعد بن إبراهيم به فذكره ، وينظر التعليق السابق ، وعند ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٨٠٣) معزوا للمصنف من طريق الثوري بلفظ: «فيسبحون».

<sup>• [</sup>۱۰۹۰۱] [شيبة: ۲۲۹۵۲].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «حمارة» ، والتصويب من «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (٢/ ٨٠٤) معزوا للمصنف ، «تهذيب الكمال» (٢١/ ٢٥٦) ، وينظر الموضع الآتي برقم : (٢٠١١٣) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فتكذبون بحق أو تصدقون بباطل» وقع في الأصل: «ليكذبوا بحق أو ليصدقوا الباطل»، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع في التعليق السابق .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «كالية»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦٩٥٢) من طريق الأعمش، به غير أنــه جعله عن عبد الرحمن بن يزيد بدل حريث بن ظهير.

<sup>(</sup>٧) قوله: «سائليهم لا» وقع في الأصل: «بالهم بلا» ، والتصويب من المصادر السابقة .





٥ [١٠٩٠٢] أَضِوْا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ﴿ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، أَنَّ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِرَجُلِ يَقْرَأُ كِتَابًا سَمِعَهُ سَاعَة ، فَاسْتَحْسَنَهُ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : أَتَكْتُبُ مِنْ هَذَا الْحَتَابِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَاشْتَرَى أَدِيمَا لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ جَاء بِهِ إِلَيْهِ فَنسَخَهُ فِي بَطْنِهِ وَظَهْرِهِ ، ثُمَّ الْكِتَابِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَاشْتَرَى أَدِيمَا لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ جَاء بِهِ إِلَيْهِ فَنسَخَهُ فِي بَطْنِهِ وَظَهْرِهِ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ النَّبِي عَيْقِ ، فَجَعَلَ يَقْرَأُهُ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ يَتَلَوَّنُ ، فَضَرَبَ رَجُلُ أَتَى بِهِ النَّبِي عَيْقِ ، فَجَعَلَ يَقْرَأُهُ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ يَتَلَوَّنُ ، فَضَرَبَ رَجُلُ مِن الْأَنْصَارِ بِيَدِهِ الْكِتَابَ ، وَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، أَلَا تَرَى إِلَى وَجُهِ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيدِهِ النَّهِ عَيْقِ عِنْدَ ذَلِكَ : «إِنَّمَا وَجُهُ رَسُولِ اللَّه عَيْقِ عِنْدَ ذَلِكَ : «إِنَّمَا رَبُولِ اللَّه عَيْقِ مِنْدُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ عِنْدَ ذَلِكَ : «إِنَّمَا وَجُهُ أَلُو اللَّه عَيْقِ عِنْدَ ذَلِكَ : «إِنَّمَا وَخُولِ اللَّه عَلَيْهُ مِنْدُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ؟ فَقَالَ النَّبِي عُقَالَ النَّبِي عَلَى الْمَعَمَ لِي الْمَتَعَوْلُ لِي الْمُعَمَّلِ وَالْعَمَالَ الْمُتَعَوِّ وَاتِحَهُ ، وَاخْتُمُ الْمُتَهَوَّ كُونَ » .

٥ [١٠٩٠٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْكَ ؟ إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخِ لِي مِنْ قُرَيْظَةَ ، وَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ ، أَفَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَلَا تَرَىٰ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَقُلْتُ : مَسَخَ اللَّهُ عَقْلَكَ ، أَلَا تَرَىٰ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدِ عَلِيْ مُ مَا يَعْفُهُ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، لَوْ أَصْبَعَ فِيكُمْ مِنَ الْأُمْمِ ، وَأَنَا حَظُكُمْ مِنَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِي لَ ضَلَلْتُمْ ، أَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمْمِ ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِينَ » . مُسَلِ اللَّهُ مَا النَّبِينَ » . وَالَّذِي مَنَ الْأُمْمِ ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِينَ » . النَّبَيْنَ » . النَّبِينَ » . وَالنَّذِي مَا اللَّهُ مِنَ الْأُمْمِ ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِينَ » . النَّبِينَ » . النَّبِينَ » . النَّبِينَ » . وَالنَّذِي مَنَ الْأُمْمِ ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبَيْنَ » . النَّبَيْنَ » . النَّبُينَ » .

٥ [١٠٩٠٤] أَضِ رَاعَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَفْ صَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ وَالْقَبِيِّ بِكِتَابِ مِنْ قَصَصِ يُوسُفَ فِي كَتِفِ، فَجَعَلَتْ تُقْرَأُ عَلَيْهِ، وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَاللَّهِ يَتَلَوْهُ وَتَرَكُمُ هُوسُفُ وَأَنَا فِيكُمْ فَالنَّبِيُ وَاللَّهِ يَا لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ وَأَنَا فِيكُمْ فَالنَّبِيُ وَاللَّهِ يَتَلَوْهُ وَتَرَكُتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ».

١ [٣/٣١١] .

<sup>(</sup>١) جوامع الكلم: الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: جمع).

٥ [ ١٠٩٠٣] [ الإتحاف : حم ٦٩٥٧] ، وسيأت : (٢٠١١٤) .



• [١٠٩٠٥] أخب نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : كَانَ (١) : بِالْكُوفَةِ رَجُلُ يَطْلُبُ كُتُبَ دَانْيَالَ ، وَذَاكَ الضَّرْبَ ، فَجَاءَ فِيهِ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا أَدْرِي فِيمَا رُفِعْتُ ؟ فَجَاءَ فِيهِ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا أَدْرِي فِيمَا رُفِعْتُ ؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ : عَلَاهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ : ﴿ الرَّ تِلْكَ عَائِثُ ٱلْكُتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ . فَوَاللَّهِ مَا أَدَعُ عِنْدِي شَيْبًا مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ إِلَّا حَرَقْتُهُ ، قَالَ : ثُمَّ تَرَكَهُ . الْمُؤْمِنِينَ ، دَعْنِي ، فَوَاللَّهِ مَا أَدَعُ عِنْدِي شَيْبًا مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ إِلَّا حَرَقْتُهُ ، قَالَ : ثُمَّ تَرَكَهُ . الْمُؤْمِنِينَ ، دَعْنِي ، فَوَاللَّهِ مَا أَدَعُ عِنْدِي شَيْبًا مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ إِلَّا حَرَقْتُهُ ، قَالَ : ثُمَّ تَرَكَهُ .

#### ٦٠- نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ

- [١٠٩٠٦] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخْسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخْسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَىٰ عَمْرُ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَلَيْهَا التُّرَابَ ، يُرِيدُهَا (٢) عَلَىٰ نَفْسِهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ لِهَوُ لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ ، قَالَ : إِنَّ لِهَوُ لَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ ، قَالَ : فَصَلَبَهُ عُمَرُ .
- [١٠٩٠٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَة مُسْلِمَة اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَانْطَلَقَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَة تَوَارَىٰ لِيهِ أَنَّ امْرَأَة مُسْلِمَة اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَانْطَلَقَ مَعَهَا ، فَلَمْ أَتْرَكُهَا بِهَا ثُمَّ غَشِيهَا فَصَرَبْتُهُ ، فَلَمْ أَتُركُهَا بِهَا ثُمَّ غَشِيهَا فَصَرَبْتُهُ ، فَلَمْ أَتُركُهَا بِهَا ثُمَّ عَشِيهَا فَصَرَبْتُهُ ، فَلَمْ أَتُركُهَا حَتَىٰ رَأَيْتُهُ أَنْ قَدْ قَتَلْتُهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَىٰ الْأَبِي هُرَيْرَة ، فَأَخْبَرَهُ ، فَدَعَانِي ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَوَائَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : مَا عَلَىٰ هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ .
- [١٠٩٠٨] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «يقول» وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يريد عليها» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم (٢٠١٧) ، (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) الغشيان: الجاع. (انظر: اللسان، مادة: غشا).

١١٣/٣]٥

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَنْدُلِلْ الرَّاقِيَّا





يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَسَقَطَتْ ، فَضَرَبَ عُمَرُ رَقَبَتَهُ ، وَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ .

• [١٠٩٠٩] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَىٰ نَفْسِهَا ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَيْضًا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ ابْتِزَازَ مُسْلِمَةٍ نَفْسَهَا ، وَرَجُلُ يَنْظُرُ فَسَأَلَ (١٠) أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ ابْتِزَازَ مُسْلِمَةٍ نَفْسَهَا ، وَرَجُلُ يَنْظُرُ فَسَأَلَ (١٠) أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ ابْتِزَازَ مُسْلِمَةٍ نَفْسَهَا ، وَرَجُلُ يَسْمَعُ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا (٢٠) اتَّفَقَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، وَلَعْدُ قِيلَ لِي : إِنَّ الرَّجُلَ أَبُو صَالِحِ الزَّيَّاثُ ، قَالَ : وَقَضَىٰ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ وَلَقَدْ قِيلَ لِي : إِنَّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَتَلَهُ ، وَأَعْطَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ . الْأَعْرَابِ ، افْتَضَهَا الْجَارِيَةَ مَالَهُ .

قَالَ عِبَدَالرَاق : وَالنَّاسُ عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ فِي هَذَا سُنَّةُ الْمُسْلِمِ ، إِنْ كَانَ مُحْصَنَا رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنِ حُدَّ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ .

- ٥ [١٠٩١٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَيِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنْ وَبَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ حُلِيٍّ لَهَا (٤) ، ثُمَّ أَلْقَاهَا أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ حُلِيٍّ لَهَا (٤) ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ (٥) ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ : فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، فَرُجِمَ حَتَّىٰ مَاتَ .
- [١٠٩١١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ وَالْكَلْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّمَا جَزَرُواْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المائدة : ٣٣] ، فِي اللِّصِ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (٢٠٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولقد» ، وينظر التعليق السابق. (٣) في الأصل: «أقبضها» ، وينظر التعليق السابق.

٥[١٠٩١٠][التحفة: ع ١٣٩١ ، خ م د س ق ١٦٣١ ، م د س ٩٥٠ ، خ س ١١٨٨][الإتحاف: عه طح حم ١٢٥٧][شيبة: ٢٨٠٤، ٢٨٠٤٥]، وسيأتي: (١٩٦٢٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بها» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ١٦٣) عن المصنف به ، وينظر الموضع الآتي برقم: (٤) في الأصل ( ١٩٣٢) .

<sup>(</sup>٥) القليب: البئر. (انظر: النهاية ، مادة: قلب).



# ٦١- مُصَافَحَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٠٩١٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ (١) : يُصَافِحُ رَجُلًا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ (١) : يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا بِدِمَشْقَ .
- [١٠٩١٣] أخب راعبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، وَأَنْ يُصَافِحُوهُمْ .
- [١٠٩١٤] قال جدالزاق: سَمِعْتُ النَّوْرِيَّ وَعِمْرَانَ لَا يَرَيَانِ بِمُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تأسًا.

قال *عبدالرزاق:* وَلَا بَأْسَ بِهِ .

#### ٦٢- فِي ذَبَائِحِهِمْ

- [١٠٩١٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ ، إِنَّمَا هُمُ السَّكَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ ، إِنَّمَا هُمُ السَّكُونِ ، أَنْ ابْنَ مَسْعُودٍيًّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ ، النَّبَطُ ، وَفَارِسُ ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحُمّا فَسَلُوا ، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ ، فَإِنَّ طَعَامَهُمْ لَكُمْ حِلٌ .
- [١٠٩١٦] قالجدالزاق: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَذْكُرُونَ عَلَى (٢) ذَبَائِحِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ، فَقَالًا: إِنَّ اللَّهَ حِينَ أَحَلَ ذَبَائِحِهِمْ عَيْرَ اللَّهِ، فَقَالًا: إِنَّ اللَّهَ حِينَ أَحَلَ ذَبَائِحِهِمْ عَيْرَ اللَّهِ، فَقَالًا: إِنَّ اللَّهَ حِينَ أَحَلَ ذَبَائِحِهِمْ ءَ ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «محيز»، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (٢٠٣١٠).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : «غير» ، وهو مزيد خطأ ، والتصويب من «تغليق التعليق» لابن حجر (٤/ ٥١٥) معزوا للمصنف .

# المُصِنَّفُ لِلْمِامِ عَبْدَالِ الرَّاقِ





- [١٠٩١٧] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ اللَّهِ ، أَوْ قَالَ : وَإِنْ أَهَلَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، أَوْ قَالَ : وَإِنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ . لِغَيْرِ اللَّهِ .
- [١٠٩١٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمَحْبَرُ الْمَحْبَدِ الْمَعْبِدِ بَنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصَيْدِ كِلَابِهِم، ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ.
- [١٠٩١٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ ـ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَ ﴾ [البقرة : ١٧٣]، قَالَ : يَقُولُ : بِاسْمِ الْمَسِيح ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ .
- •[١٠٩٢] أخب راع بند الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ذَبَحَ الْيَهُ ودِيُّ ذَبِيحَتَهُ فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَأْكُلَهَا .
- [١٠٩٢١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ ﴾ (١) [المائدة : ٥] ، قَالَ : ذَبَائِحُهُمْ .
- [١٠٩٢٢] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: إِذَا ذَبَحَ النَّصْرَانِيُّ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ حِينَ ذَبَحَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ، وَإَنْ سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ حِينَ ذَبَحَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ، وَأَحَبُ إِلَى اللَّهُ يَأْكُلَهُ.
- [١٠٩٢٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ : وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (٢٠) فَقَدْ أَحَلَهُ اللَّهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَقُولُونَ هَذَا الْقَوْلَ .
- [١٠٩٢٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ

图[7/311]].

<sup>(</sup>١) قوله: «وطعام الذين أوتوا الكتاب» وقع في الأصل: (وطعامهم) وهو خطأ مخالف للنظم القرآني.

<sup>(</sup>Y) بعده في الأصل: «به» مزيدة خطأ.





إِذَا سَمِعَهُ يُهِلُّ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتَوَارَىٰ عَنْهُ حَتَّىٰ لَا يَسْمَعَهُ ، قَالَ: وَإِهْلَالُهُ أَنْ يَتُوارَىٰ عَنْهُ حَتَّىٰ لَا يَسْمَعَهُ ، قَالَ: وَإِهْلَالُهُ أَنْ يَتُولَ يَقُولَ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ .

- •[١٠٩٢٥] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَىٰ يَذْبَحُونَ بِالشَّامِ، ثُمَّ يَبِيعُونَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَوَكَلَ بِهِمْ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَحْضُرُهُمْ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا اللَّهَ، وَيَمْنَعَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا عَلَىٰ ذَبَائِحِهمْ.
- [١٠٩٢٦] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ : فَتَلَا عَلَيْهِ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ فَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ : فَتَلَا عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ٱللَّكِتَنبَ حِلُّ لَّكُمْ ﴾ [المائدة : ٥] وَتَلَا عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ٣] ، وَتَلَا عَلَيْهِ : ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ٣] ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُكَرِّرُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، وَالنَّصَارَىٰ وَكَفَرَةَ الْأَعْرَابِ ، فَإِنَّ هَذَا لَهُ يَوَافِقُهُمْ أَتُوا يُخَاصِمُونِي .
- [١٠٩٢٧] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَدَّمَ إِلَيْكَ الْيَهُودِيُّ طَعَامًا ، فَأْمُرُهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَبَىٰ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ .
- [١٠٩٢٨] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي نَصْرَانِيِّ ذَبَحَ شَاةً لِصِبْغَةِ (١) ، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّىٰ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا ، قَالَ : فَلَا يَأْكُلْهَا الْمُسْلِمُ أَيْضًا .
- •[١٠٩٢٩] أَخْسِنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي النَّبِيحَةِ : تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ ، وَالْيَهُ ودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، قَالَ : لَا يَـذْبَحْ لَـكَ ، أُو النَّبِيحَةِ : تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ ، وَالْيَهُ ودِيٍّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، قَالَ : لَا يَـذْبَحْ لَـكَ ، أُو النَّعْرَانِيِّ ، قَالَ : لَا يَـذْبَحْ لَـكَ ، أُو الْنَهُمْ .

قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، أَيَّهُمَا شَاءَ فَيَذْبَحُهُا ، سَمِعْتَهُ (٢) يُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ ، فَلَا تَأْكُلُهُ ، إِهْ لَالُهُ أَنْ يَقُولَ : بِاسْمِ الْمَسِيحِ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعله سقط قبله: «فإن» .





# ٦٣- ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ

- [١٠٩٣٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ إِذَا ذَبَحَ ، فَقَالَا : لَا (١) تَأْكُلُهُ .
- [ ۱۰۹۳۱ ] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ ، وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا .
- [١٠٩٣٢] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ٥، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ ، وَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ .
- ٥ [١٠٩٣٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ».

# ٦٤ - الْمُسْلِمُ يُكَنِّي الْمُشْرِكَ

- ٥ [١٠٩٣٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُـشْرِكٌ جَاءَهُ عَلَىٰ فَرَسٍ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ ﷺ : «الْوْلْ أَبَا وَهْبٍ».
- [١٠٩٣٥] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهُ : مَعْرُوفُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْفَرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَنَّى الْفَرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ ، وَهُوَ نَصْرَانِيُّ ، فَقَالَ لَهُ : أَبَا حَسَّانَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُكَنِّي لِئَلَّا يَفْخَرَ بِالْكُنْيَةِ.

<sup>(</sup>١) قوله : «فقالا : لا» وقع في الأصل : «فلا» ، وأثبتناه استظهارا .

١١٤/٣]٥

٥ [ ١٠٩٣٣] [شيبة : ٣٣٣١٣].

### المُن المُن





- •[١٠٩٣٦] أخب نِا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : هَلْ يُقَالُ لَهُ: مَرْحَبًا؟ قَالَ : إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَكَ يَدُّ لَمْ تَجْزِهِ بِهَا فَلَا بَأْسَ .
- ٥ [١٠٩٣٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ ، أَنَّ نَصْرَانِيًّا قَالَ لَهُ رَسُولُ (١) اللَّهِ عَلِيَّة : «أَبَا الْحَارِثِ» ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ : قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ : قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَقَالَ النَّعِيُ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ «أَبَا الْحَارِثِ» ، فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ ، فَقَالَ : «كَذَبْتَ ، حَالَ بَيْنَكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ «أَبَا الْحَارِثِ» ، فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ ، فَقَالَ : «كَذَبْتَ ، حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ فَلَكُ خِلَلٍ : شَوْيُكَ الْخَمْرَ » وَلَمْ يَقُلْ شُوبَكَ ، «وَأَكُلُكَ الْخِنْزِيرِ، وَلَمْ يَقُلُ شُوبَكَ ، «وَأَكُلُكَ الْخِنْزِيرِ، وَدَعْوَاكَ لِلَّهِ وَلَدًا» .
- [١٠٩٣٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ .

# ٦٥- إِعْتَاقُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- [١٠٩٣٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قُلْتُ لَهُ : الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيُّ ، أَفِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَكَرِهَ إِعْتَاقَهُمْ .
- •[١٠٩٤٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ .
- [١٠٩٤١] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ وَمَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا .
- [١٠٩٤٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا ، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ .

<sup>(</sup>١) قوله: «له رسول» وقع في الأصل: «لرسول» ، وأثبتناه استظهارا.

<sup>• [</sup>١٠٩٤٠] [شيبة: ١٢٦٩٥]، وسيأتي: (١٧٩٠٧).

<sup>• [</sup>۱۰۹٤۱] [شيبة: ۲۲۹۵، ۳۲۱۰۷]، وتقدم: (۲۰۲۰۲).





### ٦٦- صَيْدُ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- [١٠٩٤٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنْ الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : كَلْبُهُ كَشِفْرَتِهِ ، يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- [١٠٩٤٤] أخب راعبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ .
- [١٠٩٤٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ .

### ٦٧- الصَّابِئُونَ

- [1٠٩٤٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الصَّابِئُونَ : قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ ، وَيُصَلُّونَ الْقِبْلَةَ ، وَيَقْرَءُونَ الزَّبُورَ .
- [١٠٩٤٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ ، وَالْيَهُودِ لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ .
- [١٠٩٤٨] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّابِئِينَ ، فَقَالَ : هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ ، وَلَا مُنَاكَحَتُهُمْ ١٠

# ٦٨- هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟

- [١٠٩٤٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَسُتَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، قَالَ : أَهْلُ التَّوْرَاةِ ، فَسَلُوهُمْ ، هَـلْ جَاءَهُمْ إِلَّا رِجَالٌ يُـوحَىٰ إِلَيْهِمْ؟
- [١٠٩٥٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَسُكُلُّ مَنْ



أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ﴾ [الزحرف: ٤٥]، يَقُولُ: سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ، أَكَانَتِ الرُّسُلُ تَأْتِيهِمْ بِالتَّوْحِيدِ؟ أَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالْإِخْلَاصِ؟

- ه [١٠٩٥١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَإِن كُنتَ فِى شَكِ مِّمَّ ٱلْخِبَرَ اللَّهِ عَمْلًا اللَّهِ عَمَّ ٱلْخَبَرَ اللَّهِ عَمْلًا أَنْ النَّبِي عَيْلِهُ قَالَ : «لَا أَشُكُ ، وَلَا أَسْأَلُ » . أَنَّ النَّبِي عَيْلِهُ قَالَ : «لَا أَشُكُ ، وَلَا أَسْأَلُ » .
- [١٠٩٥٢] أضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ﴾ [محد: ٢٥] أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ .

### ٦٩- دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ

- [١٠٩٥٣] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ<sup>(١)</sup>: ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
- [١٠٩٥٤] أخب نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ قَضَىٰ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ : لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِنَّمَا هُ وَ عَنْدٌ .
- [ ١٠٩٥ ] أَضِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَمَاذَا تَرَىٰ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : فَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةً فِيكُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : فَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَة فِيكُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُومُوسَى ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِ .
- [١٠٩٥٦] أخب إعبد الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : ويَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (١٩٥٨٢).

<sup>• [</sup>۱۰۹٥٤] [شيبة: ۲۸۰۲٥].

# المُصِنَّةُ فِأَللِمِا مُعَبِّلُ الرَّاقِ





- ١٠٩٥٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
- [١٠٩٥٨] أضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكٍ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
- [١٠٩٥٩] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْخَلَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ . عَنْ (١) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ .
- ٥ [١٠٩٦٠] أخبى نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ.

### ٧٠- دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- [١٠٩٦١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ .
- [١٠٩٦٢] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، قَالَ : قُلْتُ : فَنَصَارَىٰ الْعَرَبِ ، قَالَ : مِثْلُهُمْ .
- [١٠٩٦٣] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ (٢) عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمِ .
- [١٠٩٦٤] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنْ رَجُلًا مُشْلِمَا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ ، وَعَلَظَ عَلَيْهِ الدِّيةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .

<sup>• [</sup>۲۸۰۲۵] [شيبة: ۲۸۰۲۵].

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل إلى: «بن»، والتصويب من «موطأ مالك» (٣٢١٦) عن يحيى بن سعيد عن سليان بن يسار مقطوعا عليه، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣١٦/٣١٦ وما بعدها).

<sup>• [</sup> ١٠٩٦١ ] [شيبة : ٢٨٠٢٥ ] ، وسيأتي : (١٩٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وغيره» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (١٩٥٧٦).

### المُن المُن





- [١٠٩٦٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ١٠.
- [١٠٩٦٦] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ .
- [١٠٩٦٧] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ .

### ٧١- شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ

- [١٠٩٦٨] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ . وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ .
- [١٠٩٦٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٩٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَ وَتَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
- [١٠٩٧١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُ ونِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ وَنْصَرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ (١) .

<sup>• [</sup>١٠٩٦٥] [شيبة: ٢٨٠٢١]، وسيأتي: (١٩٥٩٨). ١٩٥٩٨]

<sup>• [</sup>١٠٩٦٩] [شيبة: ٢٣٣٣١، ٢٣٣٣]، وسيأتي: (١٦٣٥٣).

<sup>• [</sup>۲۳۳۲۳] شيبة: ۲۳۳۲۳].

<sup>• [</sup>۷۹۷۱] [شيبة: ۲۳۳۲۲].

<sup>(</sup>١) قوله: «ونصراني على مجوسي» وقع في الأصل: «ومجوسي على نصراني»، والتصويب من «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١١/ ٤٥٢) من طريق عمرو بن ميمون، به، وينظر الموضع الآتي برقم: (١٦٣٥٧).





• [١٠٩٧٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ .

وَرَوَىٰ خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ.

قَالَ التَّوْرِيُّ: فِي رَجُلِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَجَاءَ نَصْرَانِيُّ ، فَقَالَ: هُو أَبِي ، مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَجَاءَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ: هُو أَبِي ، مَاتَ مُسْلِمًا ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن .

قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي نَصْرَانِيِّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ : هُوَ لِلْمُسْلِمِ ، بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ : هُوَ لِلْمُسْلِمِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ . لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ .

### ٧٢- كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟

- [١٠٩٧٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ فَيَحْلِفُ بِاللَّهِ .
- [١٠٩٧٤] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى حَلَّفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ : لَوْ أَدْخَلْتَهُ الْكَنِيسَةَ .
- [١٠٩٧٥] أَضِىزًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة : ٤٩] .

# ٧٣- الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمُسْلِمِ

• [١٠٩٧٦] أخب راعبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَمَاتَتْ حَامِلًا ، دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا .

# المُن المُن





- [١٠٩٧٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا ، وَتُدْفَنُ مَعَهُمْ .
- [١٠٩٧٨] أخبن عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ .
- •[١٠٩٧٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ (١) وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ دَفَنَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَىٰ ، مَاتَتْ وَهِي حُبْلَىٰ مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ ، وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ دَفَنَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَىٰ ، مَاتَتْ وَهِي حُبْلَىٰ مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ لَكَ النَّصَارَىٰ وَلَا مَقْبَرَةٍ (٢) الْمُسْلِمِينَ ، بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَلِيهَا (٢) أَلْمُسْلِمِينَ ، بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَلِيهَا (٢) أَهْلُ دِينِهَا .

#### ٧٤ قَتْلُ ١٠ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

٥ [١٠٩٨٠] أَضِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ وَبِيعِ الْحَنْظَلِيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي عَزْوَةٍ غَزَاهَا ، وَكَانَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ مِمَّا أَصَابَ الْمُقَدِّمَةُ ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ ، يَتَعَجَّبُونَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ مِمَّا أَصَابَ الْمُقَدِّمَةُ ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ ، فَفَرَجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ ، فَفَرَجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ

آخِرُ كِتَابِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ .

<sup>• [</sup>۱۰۹۷۹] [شيبة: ۱۲۰۱۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» ، والتصويب من الموضع السابق برقم: (٦٦٩٠) ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٢/ ٩٢) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «النصاري ولا مقبرة» ليس في الأصل ، واستدركناه من التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وبين»، والتصويب من التعليق السابق. ١١٦/٣].

٥ [١٠٩٨] [الإتحاف: طح حب حم ٤٣٤٨].

<sup>(</sup>٤) العسيف: الأجير، وقيل: العبد، والجمع: العسفاء. (انظر: النهاية، مادة: عسف).

| , |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |





# ١١- كَالْكِالِيَّاجُ

# بالملاحظ المناز

# وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

# ١- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهِبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

- [١٠٩٨١] أَضِنْ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَهُ ، وَقَالَ: لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ .
- [١٠٩٨٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ طَلَقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ.
- [١٠٩٨٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: ثَلَاثُ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ.
  - [١٠٩٨٤] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ .
- [١٠٩٨٥] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، قَالَ : وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَىٰ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ : النِّكَاحِ ، أَوِ الطَّلَاقِ ، أَوِ الْعَتَاقَةِ ، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِي؟
- [١٠٩٨٦] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاثُ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ وَالْجَادُ سَوَاءً: الطَّلَاقُ، هُبَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاثُ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ وَالْجَادُ سَوَاءً: الطَّلَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْعَتَاقَةُ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: وَالْهَدْيُ وَالنَّذُرُ.

# المُصِنَّةُ فِي لِلْمِامِ عَبُلِالا وَالْحَالِقُ الْفَالْ





- ٥ [١٠٩٨٧] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ طَلَّقَ ، وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعِتَاقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعِتَاقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُو لَاعِبٌ فَعِتَاقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُو لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ » .
- ٥ [١٠٩٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ ، أَوْ نَكَحَ لَاعِبَا فَقَدْ أَجَازَ».
- [١٠٩٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَـذْكُرُ ، عَـنْ مَـرْوَانَ قَـالَ : أَرْبَـعٌ لَا رُجُـوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالْوَفَاءِ : النِّكَـاحُ (١٠) ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنَّذُرُ .
  - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
- [١٠٩٩٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالتَّوْدِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ.

# ٢- بَابُ النِّكَاحِ ۩ وَالطَّلَاقِ وَالإِرْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- [١٠٩٩١] عِمالزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ : لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ ، وَلَا طَلَاقٌ ، وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ .
- [١٠٩٩٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) قوله: «أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح» وقع في الأصل: «أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح»، والتصويب من «المحلى بالآثار» معزوًا لسفيان بن عيينة به، «سنن سعيد بن منصور» (١/ ٢١٦) عن ابن عيينة، به، بنحوه.

<sup>• [</sup>۱۰۹۹۰] [شيبة: ۱۸۷۱۸].

١١٦/٣]٥

<sup>• [</sup> ۱۰۹۹۲ ] [التحفة : دق ۱۰۸۶۰ ] [شيبة : ۱۸۰۸۲ ] ، وسيأتي : (١٠٩٩٤ ) .





- عِمْرَانَ (١) بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عَرْ اللَّهَ . عِدَةٍ (٢) ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ .
- [١٠٩٩٣] عبد الزاق، قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِمِثْل ذَلِكَ.
- [١٠٩٩٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدْ عَلَىٰ مَا فَعَلَ.
- •[١٠٩٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ، فَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ، فَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ، فَرَاجَعْتُ فَي عَيْرِ سُنَّةٍ . طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ .
- [١٠٩٩٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ .
- [١٠٩٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: دُخُولُـهُ رَجْعَةٌ.
- [١٠٩٩٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عمر» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٨١ / ١٨١) من طريق عبد الرزاق ، به ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٢٢/ ٣١٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) **العدة**: من العدّ والحساب والإحصاء ، أي : ما تحصيه المرأة وتعدّه من أيام أقرائها وأيام حملها ، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفئ عنها . (انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١) .

<sup>• [</sup>١٠٩٩٤] [التحفة: دق ١٠٨٦٠] [شيبة: ١٨٠٨٢]، وتقدم: (١٠٩٩٢).

<sup>• [</sup>١٠٩٥] [التحفة: دق ١٠٨٦٠] [شيبة: ١٨٠٨٢].





- [١٠٩٩٩] قال الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
- •[١١٠٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ.
- •[١١٠٠١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: دُخُولُهُ رَجْعَةُ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَبِلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ.
- •[١١٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَسْأَلُ مَطَرَا الْوَرَّاقَ، عَنْ رَجُلِ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخَلَتْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا وَهُ وَ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخَلَتْ، وَهُو لَا يَعْلَمُ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا وَهُ وَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ مَطَرُ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، يَقُولَانِ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ.

قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ.

- [١١٠٠٣] عبر الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا لَـمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصَدَّقُ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيْضَا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ .
- •[١١٠٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (١) قَالَ : إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَقْ تَطْلِيقَةً أَقْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ ، قَالَ : يَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ .

وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ .

• [١١٠٠٥] عبرالرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، قَالَ : قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ، قَالَ تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ ، وَ الْعَدَّةُ ، قَالَ تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ ، وَ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا ، وَهِي آحَقُ بِنَفْسِهَا ، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ .

<sup>• [</sup>۱۱۰۰۳] [شيبة: ۱۹۵۵۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الثوري» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .





• [١١٠٠٦] عبالزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ ، فَقَالَ : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، وَقَالَتْ هِي : لَمْ تُرَاجِعْنِي رَجْعَةً ، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ ، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، وَإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْ هُ ، لِأَنَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْ هُ ، لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ ، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، وَإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْ هُ ، لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ .

٥ [١١٠٠٧] عبد الرزاق ﴿ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ قَالَ : قَضَىٰ اللّهُ وَرَسُولُهُ فِي الشَّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الرِّنَا مَعْمَلِهِ الْرَبَّةِ عَلَى الرِّنَا جُلِدُوا ، فَإِنْ شَهِدَ أَوْنَ شَهِدُوا عَلَىٰ بِكُرْيُنِ ( ' ) جُلِدَا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ : ﴿ هِاْئَةَ جَلَّةً قَلَى مُحْصَنَىٰ بِرُجِمَا ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَىٰ بِكُرْيُنِ ( ' ) جُلِدَا الْبَكُرُ ، وَرُحِمَ اللَّي كَانَا بِهَا اللهُ وَلَا تَأْخُذُ هُم بِهِمَا رَأُفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ ﴾ [النور: ٢] ، وَعُرَبًا سَنَةَ عَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا ( ' ) وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَى ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَىٰ بِكُرٍ وَمُحْصَنِ ، جُلِدَ الْبِكُرُ ، وَرُحِمَ الْمُحْصَنُ ، فَلَا وَتَعْرِيبُهُمَا شَتَى ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَىٰ بِكُرٍ وَمُحْصَنِ ، جُلِدَ الْبِكُرُ ، وَرُحِمَ الْمُحْصَنُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ ، وَلَا وَاحِدٍ ، وَيُحْلَدُونَ قَمَانِينَ ثَمَانِينَ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ ، وَإِصْلَاحٌ ، وَعَلَى الطَّلَقِ شَهِيدَانِ ، فَمَّ يُعْمَلُونِ قَعَلَى النَّكَاحِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى الطَّلَق شَهِيدَانِ ، وَعَلَى اللَّكَاحِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى النَّكَاحِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى النَّكَاحِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى النَّكَاحِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى النَّعَرَقُ فَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا طَلَق مُ وَلَوْدُ مَا لَعُهُمُ مُ تَوْبَةٌ مُولِهُ الشَهِيدَ وَاحِدٍ عَلَى طَلَق مُ وَيُوفُ ، وَيُؤَوْنُ ، وَإِنْ نَكَلَ فَقَدْ طُلُقَتْ بِمَا شَهِدَ وَاحِدُ وَكَانَ هُو الشَّهِيدَ الْآخَدَى وَلَا نَكَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا طَلَق مُ عَلَى الْحَقِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَى الْحَقِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ

١١٧/٣]١

<sup>(</sup>١) البكران: مثنى: البكر، والبكر من النساء: التي لم يقربها رجل، ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد، والجمع: أبكار. (انظر: اللسان، مادة: بكر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «كانا بها» في الأصل: «كأنها» ، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ٤٢٨) معزوًا لعبد الرزاق ، وينظر الموضع الآتي برقم: (١٤١١٠).





شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا خَصْمٍ ، يَكُونُ لِإَمْرِيْ عُمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ ، وَأَمَرَ اللَّهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا وَأَمْرَ اللَّهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا وَلَيْ اللهِ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيُقْسِمُ .

### ٣- بَابُ النِّكَاحِ عَلَى الْحُكْمِ

- [١١٠٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ وَقَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلَا أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَرَأَى الْمُرَأَتَهُ أَوِ الْمُرَأَةِ مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَضَى لِلرَّجُلِ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلَا أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَرَأَى الْمُرَأَتَهُ أَوِ الْمُرَأَةِ مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَتْ: أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ، فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَخَطَبَ الْأَشْعَثُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ، فَقَالَتْ: أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ، فَتَرَوَّجَهَا، فَلَمًا دَحَلَ بِهَا، وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَنْ مَا مَكُثُ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْتَكِمِي مَا شِئْتِ، فَقَالَتْ: أَحْتَكِمُ فُلَانَا وَفُلَانَا عَبِيدًا لِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَمَّا هَوُلاَءِ فَلا، وَمُكثَ مَا مَكثُ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا هَوُلاَء فَلا، وَلَكُن وَلُكُن عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكَ مَا لَمْ تَمْلِكُ، قَالَ: يُمَ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا، وَلَكَ مَا لَمْ تَمْلِكُ، قَالَ: الْمُأَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهَا مَا لِامْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهَا مَا لِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ (اللهُ الْمُشْلِمِينَ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ (اللهُ الْمُؤَةِ مِنْ نِسَائِهَا.
  - [١١٠٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ .
- [١١٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَىٰ حُكْمِهَا، قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكُسَ (٢)، وَلَا شَطَطَ (٣).
  - [١١٠١١] قال الْحَسَنُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ شُرَيْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>١) الصداق: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) **الوكس**: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).

<sup>(</sup>٣) الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية ، مادة: شطط).





- [١١٠١٢] عبد الرزاق، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفُوضَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَخَذَ بِصَدَاقِهَا، فَقِيلَ لَهُ: افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُو مَا شَاءَ زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُو مَا شَاءَ زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ مُ ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَقَهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا اللهُ صَدَاقَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهُ مُ اللهُ مُ الْأَمَا إِذَا تَوَصَّوْا، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا إِذَا تَوَعَ مُ فَا شَاءَ الْوَارِثُ.
- •[١١٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَغْرِضَ (١) لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا.

### ٤- بَابُ اسْتِنْمَارِ (٢) النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

٥[١١٠١٤] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتَهُ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ ، قَالَ : يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتَهُ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ ، قَالَ : يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ ، فَإِنْ مَكَتَتْ زَوَّجَهَا . فَيَقُولُ : «إِنَّ فُلَانَا يَذْكُرُ فُلَانَةَ» ، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ (٣) لَمْ يُزَوِّجُهَا ، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا .

٥[١١٠١٥] عبد الزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِ شَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ.

قال عَدِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَىٰ بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ: «إِنَّ فُلانَا يَخْطُبُ فُلانَة» وَ الْخِدْرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا.

٥ [١١٠١٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ

۵[۳/۱۱۷ ب].

<sup>(</sup>١) يفرض : يقدر ويوجب . (انظر : النهاية ، مادة : فرض) .

<sup>(</sup>٢) الاستثمار: طلب الأمر والمشاورة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أمر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الجلد» ، والتصويب من الحديث التالي .





- رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُ وَ رِضَاهَا».
- ٥ [١١٠١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ قَالَ : «أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ » .
- ٥ [١١٠١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْأَيْمُ (١) أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيَّهَا ، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ » .
- ٥ [١١٠١٩] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١١٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفَيْبُ (٢) مَالِكَةٌ لِأُمْرِهَا، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكُرُ فِي نَفْسِهَا، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا».
- ٥ [١١٠٢١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : قَالَ ذَكْـوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ (٣) تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا مَوْلَى عَائِشَةَ ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ (٣) تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا

٥[١١٠١٨][التحفة: م د ت س ق ٢٥١٧][الإتحاف: مي جا طح ط ش حب قط حم ٩٠٣١][شيبة: ١٦٢١٨]، وسيأتي: (١١٠٣٥).

<sup>(</sup>١) الأيم: التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا ، ويريد بالأيم في هذا الحديث الثيب خاصة ، والجمع: أيامي . (انظر: النهاية ، مادة: أيم).

٥[١١٠١٩][شيبة:١٦٢١٨].

<sup>(</sup>٢) الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).

٥ [١١٠٢١] [التحفة: خ م س ١٦٠٧٥ ، س ١٦١٨٦] [الإتحاف: جا طح حب حم ٢١٦٥٠] [شيبة: المراكم المراكم

<sup>(</sup>٣) قوله: «سمعت عائشة» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٦/ ١٦٥) من طريق عبد الرزاق، به .





أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ» .

- ٥ [١١٠٢٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ النَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِحْرُ»، قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
- [١١٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَالْأَبُ يُسْتَأْمَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ،
- [١١٠٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ، قَالَ : وَقَالَ لِيَ ابْنُ طَاوُسٍ : إِلَّا أَنَّنَا الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ ، لَا يُكْرَهُوا ، وَأَشَدُّ بَأْسًا .
- ٥ [١١٠٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْخُرَاسَانِيُّ أَنَّ وَيُنَبَ بِنْتَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَأْتِي أَنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ ، وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَأْتِي أَنْكِحَتْ فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَأْتِي خُدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ ، فَيَقُولُ : «إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ» ، فَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنْكَحَهَا خِدْرِهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا ، وَإِنْ هِي لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ ، وَسَكَتَ .
- ٥[١١٠٢٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
- [١١٠٢٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ .

<sup>0[</sup>١١٠٢٢][التحفة: م ت ق ١٥٣٨٤، م ١٥٣٦٤، م ١٥٤١٩، ت ١٥٠٤٥، د ١٥٠١٤، ت ١٥٠٤٥، د ١٥٠١٤. (بل د) ١٥٠٣٥، س ١٥١١٠، د ١٥٣٨٥][الإتحاف: كم حم طح ٢٠٥٠٧][شيبة: ١٦٢٣٢]. ه[٣/١١٨].

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمُوالْحَامِينَ لِللَّهُ الْمُوالْحَامِينَ اللَّهُ الْمُوالْحَامِينَ اللَّهُ الْمُؤْمَةُ اللَّهُ اللَّ





- [١١٠٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَـسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْـرَ وَالثَّيِّبَ(١) .
- •[١١٠٢٩] عبد الزّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ أَبُوهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ السُّتَأْمَرُهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ السُّتَأْمَرُهَا .
- [١١٠٣٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ .

### ٥- بَابُ اسْتِنْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا

- ٥ [١١٠٣١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».
- •[١١٠٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنِ ابْـنِ سِـيرِينَ قَـالَ : تُـسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَـةُ فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا .
- ٥ [١١٠٣٣] عِمِ *الزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» .
- [١١٠٣٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ أَنْ تُسْتَأْمَرَ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ سَكَتَتْ ، أَوْ بَكَتْ ، أَوْ بَكَتْ ، أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا .

<sup>• [</sup>۱۲۰۲۸] [شيبة: ۲۲۲۲۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والبنت»، وهو خطأ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/٤٤) معزوًا لعبد الرزاق بسنده به.

٥[١١٠٣٣][التحفة: د ١٥٠١٤ ، م ١٥٣٦٤ ، م ت ق ١٥٣٨٤ ، م ١٥٤١٩ ، م ١٥٤١٧ ، س ١٥١١٠ ، ت ١٥٠٤٥ ، د ١٥٣٥٨ ، ت (بل د) ١٥٠٣٥][الإتحاف : كم حم طح ٢٠٥٠٧][شيبة : ١٦٢٣٢].

<sup>• [</sup>۱۱،۳٤] [شيبة: ١٦٢٣٤].



ه [١١٠٣٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» .

# ٦- بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ

- •[١١٠٣٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيها .
- ٥[١١٠٣٧] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا.
- ه [١١٠٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكِيُّ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّ جَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ حَسِيسَتَهُ (١) بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي ، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ إِنَّ أَبِي زَوَّ جَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ حَسِيسَتَهُ (١) بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي ، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «نَعَمْ» ، فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْتًا صَنعَهُ ، وَلَكِنْ أَمْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «نَعَمْ» ، فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْتًا صَنعَهُ ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يُعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا؟
- ٥ [١١٠٣٩] عبد الرّاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ الْمَوْرَ الْعَرْدِيرِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ الْمَوْرَ الْمَوْرَ الْمَوْرَ الْمُولِقُونَ الْمَوْرَ الْمُولِقُونَ الْمَوْرَ الْمُولِقُونَ الْمَوْرَ الْمُولِقُونَ الْمَوْرَ الْمُولِقُونَ الْمُولِقُ ، فَلَا كُونُ الْمُولِقُ ، فَلَا كُونُ الْمُولِقُ ، فَلَا كُونُ الْمُولِقُ ، فَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَا كُونُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ : أَرَدْتُ أَنْ عَنْرَهُ ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْحَيْرِ اللَّهِ ، فَلَا لَتَ النَّبِيّ عَلَيْهُ ، فَلَكُونُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ : أَرَدْتُ أَنْ

٥ [١١٠٣٥] [التحفة: م د ت س ق ٢٥١٧] [الإتحاف: مي جا طح ط ش حب قط حم ٩٠٣١] [شيبة: ١٦٢١٨]، وتقدم: (١١٠١٨).

<sup>(</sup>١) الخسيسة والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس (الدنيء)، يقال: رفعتُ خسيستَه ومِن خسيستِه: الخافعلت به فعلا يكون فيه رفعته. (انظر: النهاية، مادة: خسس).

ه[۱۱۰۳۹] [التحفة: س ۱۹۵۸۷، س ۱۹۵۷] [شيبة: ۱٦٢٠٢]، وتقدم: (۱۱۰۳۷) وسيأتي: (۱۱۰٤۰، ۱۱۰٤۱، ۱۱۰٤۲، ۱۱۰٤۳، ۱۱۰۲۵، ۱۱۰۵۵).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عمر» ، والتصويب من الحديث التالي .

۱۱۸/۳] ه





أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي فَأَكُونُ مَعَ وَلَدِي ، وَكَرِهْتُ الْعُزْبَةَ ، فَزَوَّجَنِي غَيْرَهُ ، وَلَـمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ عَيَّ إِلَىٰ أَبِيهَا ، فَقَالَ : «زَوَّجْتَهَا وَهِي كَارِهَةٌ؟» قَالَ : نَعَـمْ ، قَالَ : «الْخَيْرِ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ عَيَّ إِلَىٰ أَبِيهَا ، فَقَالَ : «زَوَّجْتَهَا وَهِي كَارِهَةٌ؟» قَالَ : نَعَـمْ ، قَالَ : «الْخَمْبُ فَلَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ» .

٥[١١٠٤٠] أَخْبَرُنِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدِ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَخَطَبَهَا عَمُ الْأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدِ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَخَطَبَهَا عَمُ وَلَدِهَا ، وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا ، فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِي عَيْقٍ ، فَقَالَتْ : وَلَدِهَا ، وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا ، فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِي عَيْقٍ ، فَقَالَتْ : أَنْكَحنِي أَبِي رَجُلًا لاَ أُرِيدُهُ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي ، فَيُؤْخِذُ مِنِّي وَلَدِي ، فَيُؤْخِذُ مِنِّي وَلَدِي ، فَدَعَا النَّبِي عَيْقِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَلَدِي ، فَيُؤْخِذُ مِنِّي وَلَدِي ، فَيَوْخَذُ مِنِّي النَّبِي وَلَدِي النَّبِي عَلَيْهِ أَلُونَا فَلَانَا فَلَالَا الْمَالِيقِي مَمْ وَلَدِي عَمَّ وَلَدِي عَمَّ وَلَدِي عَلَى الْمَلْوَلِي اللَّهُ الْمَلْلِي الْمَلْلَانَا فَلَالَا الْمَلِي الْمَلْلِي الْمَلْولَةُ الْمَالِولَةُ الْمَلْولَةُ الْمَلْمُ الْمَلْ الْمَلْمُ الْمُعْتِي عَمَّ وَلَدِي اللْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْهُ الْمُولَةُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُولُ اللْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُعَالَلَ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

٥ [١١٠٤١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَيُّـوبَ ، عَنْ عَنْ عَجْرِمَةَ أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَـةً : عَكْرِمَةَ أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَـةً : فَعَالَتْ : أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَـةً : فَجَعَلَ النَّبِيُ عَيَا اللَّهِيُ عَلَيْهُ أَمْرَهَا إِلَيْهَا .

٥ [١١٠٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ثَيِّبًا ، وَبِكْرًا ، أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ عَيَّا ٍ ، فَقَالَتْ : أَنْكَحَنِي أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ثَيِّبًا ، وَبِكْرًا ، أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ عَيَّا ٍ ، فَقَالَتْ : أَنْكَحَنِي أَبِي ، فَرَدَّ نِكَاحَهُمَا .

٥ [١١٠٤٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: آمَتْ (١١ كَنْ سَاءُ ابْنَـةُ خِـذَامٍ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِـيَ كَارِهَـةٌ، فَأَتَـتِ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ مَ فَقَالَـتْ: إِنَّ

٥[١١٠٤٠] [التحفة: س ١٩٥٧٥، س ١٩٥٨٧] [شيبة: ١٦٢٠٢]، وتقدم: (١١٠٣٧، ١١٠٣٩) وسيأتي: (١١٠٤١، ١١٠٤٢، ١١٠٤٣)، ١١٠٥٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابنت» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٧/ ١١٩) من طريق الثوري ، به ، و «التمهيد» لابن عبد البر (٧/ ١١٩) معزوًا لعبد الرزاق بسنده به .

719



أَبِي زَوَّجَنِي ، وَأَنَا كَارِهَةُ ، وَلَمْ يُشْعِرْنِي ، وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي ، قَالَ : «فَلَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ» ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ .

- ٥ [١١٠٤٤] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا ، فَأَتَّتِ النَّبِيُّ عَيَّاتُهُ ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ (١) أَنَّهَا أُنْكِحَتْ ، وَهِي كَارِهَةٌ ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُ عَيَّاتُهُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَقَالَ : (لَا تُكْرِهُ وهُنَّ » أُنْكِحَتْ ، وَهِي كَارِهَةٌ ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُ عَيَّاتُهُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَقَالَ : (لَا تُكْرِهُ وهُنَّ » فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّهَا خَنْسَاءُ ابْنَة خِذَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءٍ ، ابْنُ جُرَيْجِ الْقَائِلُ .
- ٥[١١٠٤٥] عِرالرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ، تَزَوَّجَ خَنْسَاءَ ابْنَةَ خِذَام، فَقُتِلَ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُنيْسُ بْنُ قَتَادَةَ، تَزَوَّجَ خَنْسَاءَ ابْنَةَ خِذَام، فَقُتِلَ مُخَمَّدٍ مَنْهُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ مَنْ الْأَبِي أَنْكَحَنِي عَلَى النَّبِي عَلَيْ أَمْرَهَا إِلَيْهَا. وَجُلًا ، وَإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ: فَجَعَلَ النَّبِي عَلَيْ أَمْرَهَا إِلَيْهَا.
- ٥ [١١٠٤٦] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ، فَخَطَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَمَّى لَهَ الْمَلَقَتْ صَدَاقًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَانْطَلَقَتْ صَدَاقًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَانْطَلَقَتْ أُمُّهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَيِيةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَأَثُكُحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَتَرَكَ عَبْدَ اللَّهِ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَدَعَاهُ فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَتَرَكَ عَبْدَ اللَّهِ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَدَعَاهُ النَّبِي عَلَيْهٍ فَذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنْكَحْتُهَا يَتِيمِي فَهُوَ أَحَقُّ مَنْ رَفَعْتُ يُتَمَهُ وَوَصَلْتُهُ، وَقَالَ النَّبِي عَنِي فَهُو أَحَقُ مَنْ رَفَعْتُ يُتُم وَاللَّهُ بَعْ مَا لَيْ مَالًى مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي وَقَالَ النَّبِي عَيْقِهُ : «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي وَقَالَ النَّبِي عَيْقَ إَلَا اللَّهِ مُ فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ مَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقَ : «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقَ : «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي مِثْلُ الَّذِي سَمَى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَنْ مَالِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَالِي مِثْلُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ مَا عَبْدُ اللَّهُ مَا عَنْ الْعَلْهُ اللَّهُ مَا عَبْدُ اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ مَا عَلْمَا عَلْهُ اللَّهُ مَا لُولُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لُهُ مُلْ اللَّهُ مِلْ

٥ [ ١١٠٤٤ ] [التحفة: د (س) ق ٢٠٠١ ] [الإتحاف: حم ٨٢٢٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إليها» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٣٦٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

٥[١١٠٤٦][شيبة: ١٢٠٥١]، وتقدم: (١١٠١٦، ١١٠١٧، ١١٠١٠).

١ [٣/١١١].





- ٥ [١١٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ (١١)، وَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتِ النَّبِي عُلِي اللَّهِ الْمُروا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ».
- [١١٠٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا .
- [١١٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرَا وَهِي كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لَا، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا ابْنَتِهِ بِكْرَا وَهِي كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لَا، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا، قَالَ: وَأَحَبُ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرِ إِلَىٰ رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِي إِلَىٰ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا، قَالَ: وَأَحَبُ إِلَيْ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرِ إِلَىٰ رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِي إِلَىٰ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا، قَالَ: وَأَحَبُ إِلَيْ إِنْ دَعَا أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي لَا لَذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- •[١١٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.
- [١١٠٥١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي الثَّيِّبِ لَا تُكْرَهُ عَلَىٰ نِكَاحٍ مَنْ تَكْرَهُ، قُلْتُ: هَوِيَتْ هَوَىٰ، وَهَوِيَ أَبُوهَا هَوَىٰ؟ قَالَ: كَانَ يُحِبُ أَنْ تُلْحَقَ بِهَوَاهَا.

٥ [١١٠٤٧] [التحفة: د ٨٥٩٨] [الإتحاف: حم ١١٦٠٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يتيمه» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢/ ٣٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۱۲۲۲۱] [شيبة: ۲۲۲۲۱].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «للذي» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>•[</sup>۱۱۰۵۱][شيبة: ١٦٢٢٤].

### كاكالكالكاع



- ٥ [١١٠٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِه بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِي كَارِهَةٌ ، فَجَاءَتِ النَّبِي عَلَيْهُ : فَرَدَّ نِكَاحَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَكَانَتْ ثَيِّتًا .
- [١١٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ (١١) : آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : اذْكُرْنِي لَهَا ، فَلَمَّا رَاثَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا وَلِيُّهَا ، قَالَ : لَا أَدْرِي ، أَذَكَرَ هَذَا لَكِ شَيْتًا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكَ ، وَلَا فِيمَا ذَكَرَ ، وَلَكِنْ مُرْهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا ، فَقَالَ وَلِيُّهَا : لَا وَاللَّهِ ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكَ ، وَلَا فِيمَا ذَكَرَ ، وَلَكِنْ مُرْهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا ، فَقَالَ وَلِيُّهَا : لَا وَاللَّهِ ، لَا أَفْعَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ ذَكَرْتَهَا ، وَذَكَرَهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، فَلَا أَعْلَمُهُ بَقِي شَي مِينِهِ . شَرِيفٌ بِالْمَدِينَةِ حَتَّىٰ ذَكَرَهَا ، فَأَبَتْ إِلَّا فُلَانًا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَعْرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ . فَكَرْتَهَا إِيَّا فُلَانًا عُمَرُ : إِنِّ يَ أَعْرَمُ اللهُ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ .
  - [١١٠٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
- ٥[٥٩،١٠] عِدَالرَزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلُ شَابُ امْ رَأَةَ قَدْ أَحَبَتْهُ (٣) ، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ ، فَسَأَلْتُ طَاوُسَا فَقَالَ: قَالَ (٤) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلُ (٥) النَّكَاحِ» ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ .
- ه [١١٠٥٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ وَالَّ وَالَّذِي عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) العزم: القسم. وعزمت عليك: أي: أمرتك أمرا جدا. (انظر: اللسان، مادة: عزم).

٥[٥٥٥١١][شيبة: ١٦١٦٣].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حبت» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١١١١) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به بغير القصة في أوله.

<sup>(</sup>٥) قوله: «للمتحابين مثل» ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق .





### ٧- بَابُ الْأَكْفَاءِ

- [١١٠٥٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرُ شَيْئَيْنِ : غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أَبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ أَنْكَحْتَ ، وَأَيُّهُنُ نَكَحْتُ ١٠.
- [١١٠٥٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ.
- [١١٠٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ نِكَاحٌ .
- [١١٠٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ.
- ٥ [١١٠٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْ : «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ كَائِنَا مَنْ كَانَ ، فَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ » ، أَوْ قَالَ : «عَرِيضٌ » .
- ٥ [١١٠٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ، وَزَيْدًا، لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَنَكُمْ إِسْلَامًا»، أَنْكَحَ الْمِقْدَادَ ضُبَاعَةَ النُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنْكَحَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَكَانَ الْمِقْدَادُ قَدْ أَصَابَهُ سِبَاءً.
- [١١٠٦٣] عِبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَـذْكُرُ أَنَّ

<sup>• [</sup>۱۱۰۵۷] [شيبة: ۲۷۷۲٤ ، ۱۷۹۵].

١١٩/٣]٥

<sup>• [</sup>۱۱۰۵۸] [شيبة: ۱۷۹۹۸].

<sup>• [</sup>۱۲۰۲۰] [شيبة: ۱۷۹۹۸].



امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَتْ مَوْلَى بِالْعِرَاقِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ ، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ .

- [١١٠٦٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْ رَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا .
- [١١٠٦٥] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ (١) قَالَ: أَقْبَلَ سَلْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَرَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَوُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَذَانَا بِكُمْ، قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، وَهُمْ سَفْرٌ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ شَمْرَتُ مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَةِ، إِنَّمَا يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ، نَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ.
- [١١٠٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ قَوْمًا ، فَقَالَ: إِنِّي عَرَبِيٌّ ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلَىٰ فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدًّ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلَىٰ فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدًّ النِّكَاحُ ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلَىٰ فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدًّ النِّكَاحُ ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا عَرَبِيٌّ ، فَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ غَيْرِ أُولَئِكَ الَّذِي انْتَمَىٰ إِلَيْهِمْ ، جَازَ النِّكَاحُ ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلَىٰ لِبَنِي فُلَانٍ ، فَوَجَدُوهُ مَوْلَىٰ لِغَيْرِهِمْ ، جَازَ النِّكَاحُ .

قَالَ عِبِهِ الرَّاقِ: وَكَانَ يَرَىٰ التَّفْرِيقَ إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَىٰ عَرَبِيَّةً وَيُشَدِّدُ فِيهِ.

• [١١٠٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَأَمْ نَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ ، فَإِنَّ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ ، فَإِنَّ الْأَحْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ ، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْتًا ، وَأَنْكَحَ الْأَحْسَابِ ، فَإِنَّ الْأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ ، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْتًا ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا ، وَهُو يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ ، أَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا ، وَهُو يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ ، أَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة

<sup>• [</sup>١١٠٦٥] [شيبة: ٤٤٢٨، ١٨٠٥٠ ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الكدي»، والتصويب مما تقدم عند المصنف برقم (٤٣٢٨).

<sup>• [</sup>۱۲۰۱۷] [شيبة: ۱۷۹۹۸].

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُلِالْ أَلْقِيْ



377

ابْنِ رَبِيعَة (١) ، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمَا كَمَا تَبَنَّى (٢) النَّبِيُ ﷺ زَيْدًا ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] الآية .

• [١١٠٦٨] عبد الزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، أَنْكَحَ سَالِمًا مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسَالِمٌ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ.

٥ [١١٠٦٩] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّيِ عَلَى جُلَيْبِيبِ الْمُرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَمْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: أُمّهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْفَعْمُ إِذَنْ "، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَا هَا اللَّهِ إِذَنْ ، مَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا جُلَيْبِيبًا، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ، وَهُ وَيُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِي عَيْقٍ، وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ، وَهُ وَيُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِي عَيْقٍ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرَهُ ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيتُهُ لَكُ مُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرَهُ ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيتُهُ لَكُ مُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرَهُ ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيتُهُ لَكُ مُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرَهُ ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيتُهُ فَإِنِي قَدْ رَضِيتُهُ ، قَالَ : "فَاقِي قَدْ رَضِيتُهُ أَنْ أَنْ يُنْ مَنْ عَلْ أَنْ مُنْ اللَّهُ لِللَّهِ عَلْمُ الْمَدِينَةِ ، فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ وَوَجَدُوا حَوْلَهُ نَاسًا مِنَ الْمُدِينَةِ ، فَلَا لَهُ أَنْ يُسُ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَأَنْهُ وَبِنَا لِللَّهُ وَلَكُ الْمَدِينَةِ .

<sup>(</sup>١) كأن الناسخ أدخل هذا الأثر في الذي بعده ، فقوله : «وأنكح أبو حذيفة . . .» إلى قوله : «عتبة بن ربيعة» وقع في الأصل : «ونكح بلال فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة ، ونكح بعدها ابنة عتبة بن الوليد بن ربيعة ، خاله من الأنصار فتبناه » ، و المثبت من «موطأ مالك» (٢٢٤٧) من حديث ابن شهاب به ، ومن التالي عند المصنف .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وكان أبو حذيفة تبنى سالما كما تبنى» وقع في الأصل: «أبو حذيفة كما تبنيى»، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>• [</sup>۱۱۰۶۸] [التحفة: ت ۹۹۲۸، س ۱۸۶۸، س ۱۷۶۵۲، خ س ۱۸۶۸، د ۱۸۷۶، م س ۱۷۶۸، خ ۱۲۵۸٤]، وسیأتی: (۱۶۹۹).

٥[١١٠٦٩][الإتحاف: حب حم البزار ٧٥٤]. ١٢٠/٣]

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وقالت» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٣/ ١٣٦) من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فإني قد رضيته» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.





# ٨- بَابُ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- •[١١٠٧٠] عِد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَبْرِزُوا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ لَعَلَّ بَنِي عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيهَا.
- ٥ [١١٠٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ () قَالَ: قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيِيِةٍ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ () أَنْ يُؤْدَمَ () بَيْنَكُمَا ، قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَىٰ أَبَويْهَا () ، وَحَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِي عَيِيةٍ ، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ ، فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِي فِي خِدْرِهَا () فَقَالَتْ (هُ ) : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ ، كَأَنَّهَا فَتَرَقَ جُتُهَا ، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا .
- [١١٠٧٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّ جَهَا: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَلَبِسْتُ ثِيَابِي (٦) وَتَهَيَّأْتُ (٧)، فَلَمَّا رَآنِي فَعَلْتُ، قَالَ: اجْلِسْ، كَرِهَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهَا عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ.

٥[١١٠٧١] [التحفة: ق ٤٩٠ ، ت س ق ١١٤٨٩] [الإتحاف: مي جا طح قط حم ١٦٩٢٣] [شيبة: ٧ ١٧٧٧].

<sup>(</sup>١) أحرى : أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) يؤدم: تكون المحبة والاتفاق. (انظر: النهاية، مادة: أدم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبوها» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٤٣٣) من طريق الدبري ، عن عدد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. (انظر: مختار الصحاح، مادة: خدر).

<sup>(</sup>٥) قوله: «في خدرها فقالت» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۱۰۷۲] [شيبة: ۱۷٦۸۰].

<sup>(</sup>٦) قوله: «فذهبت، فلبست ثيابي»، وقع في الأصل: «فلبست ثيابي، فذهبت»، والمثبت من «الأمالي في آثار الصحابة» للمصنف (ص٨١) بسنده به .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فهيأت» ، والمثبت من المصدر السابق.

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلَالِ رَّاقِياً





- ٥ [١١٠٧٣] عبد الزاق، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلَاءِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً: «لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطِبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَإِنْ رَضِيَ نَكَحَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ».

  تَرَكَ».
- ٥ [١١٠٧٤] عبد الزاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ (١) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: مَرَّ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَهُوَ عُثْمَانَ (١) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: مَرَّ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَهُوَ يُطَالِعُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي النَّجَارِ، فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُ شَبَابِنَا رَأَيْنَاهُ قَبِي عَلْمِ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْمُرِئِ خِطْبَةَ قَبِيحًا، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ الْمُرِئِ خِطْبَةَ الْمَارَ إِلَيْهَا».

### ٩- بَابُ عَرْضِ الْجَوَارِي

- [١١٠٧٥] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ بِنْتِهِ فَيْزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ (٣) مَا تُحِبُّونَ ، يَعْنِي : إِذَا زَوَّجَهَا الدَّمِيمَ كَرِهَتْ فِي ذَلِكَ مَا يَكْرَهُ ، وَعَصَتِ اللَّهَ فِيهِ .
- [١١٠٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَلَقَدْ دَخَلَ الْفَيْفِ نَفْسِي غَيْرُهُ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا، فَتَجْعَلُ بَيْنَهَا (٤) وَبَيْنَ

٥ [ ١١٠٧٤ ] [التحفة : ق ١١٢٢٨ ] [الإتحاف : طح حب حم ١٦٥١ ] [شيبة : ١٧٦٨٣ ] .

<sup>(</sup>۱) قوله: «عثمان» تصحيف، والصواب: «سليمان»، قال الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹/ ٢٢٣): «هكذا قال يحيى بن العلاء، عن الحجاج، عن محمد بن عثمان»، وقد رواه غير يحيى على الصواب ينظر: «السنن» لسعيد بن منصور (۱/ ۱۷۲)، و «المصنف» لابن أبي شيبة (٤/ ٢١)، و «مسند أحمد» (٣/ ٤٩٣) وغيرهم من طريق الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمري»، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>• [</sup>۱۱۰۷۵] [شيبة: ۱۹۶۰۷، ۱۹۶۰۷].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يحبن» ، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٢٤٤) من طريق هشام ، به .

<sup>• [</sup>۱۱۰۷٦] [شيبة: ۲۰۲۰۸].

۵[۳/ ۱۲۰ ب].





بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةٌ فَتَىٰ أَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ ، فَإِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَهُ إِيَّاهَا ، دَعَتْ رَهْطًا (١) مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّدَتْ ، حَتَّىٰ إِذَا بَقِيَ الْإِنْكَاحُ ، قَالَتْ : أَنْكِحْ يَا فُلَانُ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ .

# ١٠- بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ وَالْمَرْأَةِ الْعَقِيمِ

٥ [١١٠٧٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَغَرُّ غُرَّةً».

٥ [١١٠٧٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «انْكِحُوا الْجَوَادِيَ الْأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهَا، وَأَنْظَفُ أَرْحَامًا، وَأَغَرُ أَخْلَاقًا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، وَأَنَّ ذَرَادِيَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَجَرَةٍ مِنْ عُصَادِ الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ النِّيُنِينَ فِي شَجَرَةٍ مِنْ عُصَادِ الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ النِّينَ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمُ النِّينَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ انْكِحُوا الْجَوَارِيَ الْأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَعْذَبُ، وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا.

٥ [١١٠٧٩] عبد الزاق، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالُ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ مُعَالِّهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ : الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ : حَتَّى السَّقْطُ يَظُلُ مُحْبَنْطِياً » ، أَيْ مُتَغَضِّبًا ، «فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ : حَتَّى يَدْخُلَ أَبْوَايَ ، فَيُقَالُ : ادْخُلُ أَنْتَ وَأَبَوَاكَ » .

٥[١١٠٨٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَكَ أَنَّ رَجُلًا

<sup>(</sup>١) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل: إلى الأربعين، ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على: أرهط وأرهاط، وجمع الجمع: أراهط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

٥ [١١٠٧٧] [شيبة: ١٧٩٩٢]، وسيأتي: (١١٠٧٨).

٥ [٨١٠٧٨] [شيبة: ١٧٩٩٢] ، وتقدم: (١١٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) الولود: الكثيرة الولد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ولد).



أَتَى النَّبِيَ عَيَّ فَقَالَ: ابْنَهُ عَمِّ لِي ذَاتُ (١) مِيسَمٍ وَمَالٍ، وَهِيَ عَاقِرٌ، أَفَأَتْرَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَافًا، ثُمَّ قَالَ: «لَا مْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنِي عَنْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَافًا، ثُمَّ قَالَ: «لَا مْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمْمَ، وَأَنَّ أَطْفَالَ الْأُمْمِ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخُلُوا الْجَنَّة، فَالَ: «فَيُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَة ، قَالَ: «فَيُقَالُ لَهُ اللَّهُمُ : ادْخُلُوا الْجَنَّة ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَا تُكُمْ» ، قَالَ: «فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ، أَي وَلُمَ حَتَى الْحَقَ بِهِ أَبُواهُ (٢)».

ادْخُلِ الْجَنَّة ، قَالَ: فَيَظَلُّ مُحْبَنْطِئَا» ، أَيْ مُتَقَعِّمًا: «فَيَقُولُ: أَيْ رَبِ ، أَبِي وَأُمِّ حَتَى يَلْحَقَ بِهِ أَبُواهُ (٢)».

٥ [١١٠٨١] عبد الرزاق، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمِّ عَاقِرًا، فَكُلُّ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَهَا، قَالَ: «لَا تَنْكِحُهَا»، ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِئَةَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكُلُّ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَهَا، قَالَ: «لَا تَنْكِحُهَا»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَنْ تَنْكِحَ سَوْدَاءَ وَلُودًا، خَيْرٌ ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لَا تَنْكِحُهَا»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَنْ تَنْكِحَ سَوْدَاءَ وَلُودًا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْكِحَهَا حَسْنَاءَ جَمْلَاءَ لَا تَلِدُ».

### ١١- بَابُ الرَّجُلِ الْعَقِيم

- [١١٠٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَـالَ : بَعَـثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ : أَخْبَرْتَهَا أَنَّـكَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ : أَخْبَرْتَهَا أَنَّـكَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَخْبِرْهَا ، وَخَيِّرْهَا .
  - [١١٠٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
    - [١١٠٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .

### ١٢- بَابُ نِكَاحِ الصَّفِيرَيْنِ

٥[١١٠٨٥] عبد الزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: نَكَحَ النَّبِيُّ عَيْقَ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ذي» ، وهو خطأ ظاهر .

٥ [١١٠٨٥] [التحفة: خ م ١٦٨٠٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبوه» ، والسياق يقتضي ما أثبتناه.





وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ، وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تَسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةً.

- ٥ [١١٠٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .
- [١١٠٨٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ .
- [١١٠٨٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنَتَهُ، فَقِيلَ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْعَهَا، قَالَ: عُمَرُ إِلَىٰ عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقِيلَ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْعَهَا، قَالَ: فَتَعَلَ بِهَا إِلَيْكِ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، فَلَوْلاَ أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا أَنْكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَحْتُ عَيْنَكَ (١).
- [١١٠٨٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: خَطَبَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ إِلَىٰ عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: مَا بِكَ إِلَّا مَنْعَهَا (٢)، قَالَ: سَوْفَ أُرْسِلُهَا، فَإِنْ رَضِيتَ الْخَطَّابِ إِلَىٰ عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: مَا بِكَ إِلَّا مَنْعَهَا إِلَا مَنْعَهَا أَنْ وَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَقَدْ أَنْكَحْتُكَ، فَزَيَّنَهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ، فَأَخَذَ بِسَاقِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ.
- ٥ [١١٠٩٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَهِيَ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي ، فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَدَعَوْا لَهُ بِالْبَرَكَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ نَشَاطٍ بِي ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عنقك»، والتصويب من «التلخيص الحبير» (٣/ ٣٠٧)، «كنز العال» (١) تصحف في الأصل إلى: «عنقك»، وينظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته ، فقال: ما بك إلا منعها» كذا في الأصل، ولعل به سقطا فتقدير الكلام: «خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته، فذكر له صغرها، فقال: ما بك إلا منعها»، وينظر الحديث السابق.





يَقُولُ: «إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي»، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَبِي اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَيِّ اللَّهِ عَيْلِيْ سَبَبُ وَنَسَبُ.

قال عَدَانَ وَأُمُّ كُلْتُوم مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ، وَأَوْلَدَ مِنْهَا غُلَامًا، يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَمَّهُمَا فَمَاتًا، وَصَلَّىٰ عِنْهَا غُلَامًا، يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَمَّهُمَا فَمَاتًا، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِي مُلْكِهِ فَسَمَّهُمَا.

•[١١٠٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا: إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ.

قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.

- [١١٠٩٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا اللَّكَاحِ إِلَّا اللَّكَاحِ إِلَّا اللَّكَامِ إِلَّا اللَّكَامِ إِلَّا اللَّكَامِ اللَّكَامِ اللَّكَامِ اللَّكَامِ اللَّكَامِ اللَّ
- [١١٠٩٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ (١) الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا.
- [١١٠٩٤] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةَ لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً.
- [١١٠٩٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ ، وَهَذِهِ بِنْتُ (٢) سِتِّ ، فَمَاتَ ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

<sup>•[</sup>۱۱۰۹۱][شيبة: ١٦٢٦٣].

<sup>• [</sup>۱۱۰۹۲] [شيبة: ۲۲۲۷، ۲۲۲۰].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نكح» ، والمثبت مما يأتي برقم (١١٠٩٨) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهذه بنت» وقع في الأصل: «وهذا ابن» ، والمثبت هو الصواب.





#### ١٣- بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ

- •[١١٠٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.
- [١١٠٩٧] عبر الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ النَّكَاحِ اللَّاكُ. وَ اللَّاكِ اللَّابُ .
- [١١٠٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا.
  - قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.
- [١١٠٩٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمًا صَغِيرًا، فَهُ وَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ.
- [١١١٠٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَهُ التَّوْرِيُّ.
- •[١١١٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : إِذَا أَنْكَـحَ الصَّبِيَيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتًا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
- [١١١٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَوْ أَنَّ صَغِيرَ يْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ ، وَالْآخَرُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ ، لَمْ وَالْآخَرُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ ، لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ ، لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ، قَالَ مَعْمَرُ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
  - [١١١٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا .
- [١١١٠٤] عبرالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا.

<sup>• [</sup>۱۱۰۹۷] [شيبة: ۱۲۲۷، ۱۲۲۷].

<sup>• [</sup>۱۱۱۰٤] [شبية: ١٦٢٥٥].

# المُصَنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَالِّينَ الْأَوْلَا





- •[١١١٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٍّ صَبِيًّا فَلَمْ يَخَفُ (١) نَفْرَا يَنْظُولَهُ.
- •[١١١٠٦] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ لَهُ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا عُمْرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ لَهُ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا.
- •[١١١٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا .

# ١٤- بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَفِيرًا عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ؟

- •[١١١٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، قَالَ : لَا صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ (٢) الْأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ .
- •[١١١٠٩] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كَفَلَ بِشَيْءٍ .

### ١٥- بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «يخاف» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .





- ٥ [١١١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: 

  دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَاسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ عَلَىٰ عَائِشَةَ، وَهِي بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ، فَسَأَلُتْهَا: مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَـصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ الْهَيْئَةِ، فَسَأَلُتْهَا: هَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: (وَحِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَـصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ
- ه [١١١١٢] قال الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ، يَعْنِي (٢): رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ (٣)، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَا خْتَصَيْنَا.
- ه [١١١١٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ، أَنَّ أَبَا نَجِيحٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي».
- ٥ [١١١١٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَمَعْمَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنْ يُسَوِّقُ : «لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابِّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ» .
- ٥ [١١١١٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٍ : «مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِي عُبَيْدَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٍ : «مَنْ أَحَبَ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِي النَّكَاحُ» .

٥ [١١١١] [التحفة: د ١٧١٨٣] [الإتحاف: حب حم ٢٢١٢٧].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم (١٣٣٦٣) .

٥ [ ١١١١ ] [ التحفة : خ م ت س ق ٢٥٨٥] [ الإتحاف : مي جا حب حم ١٠١٥ ] [ شيبة : ١٦١٥٣ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على» ، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١٣٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (انظر: النهاية ، مادة: بتل).

٥ [١١١١٣] [التحفة: خ ٩٥٨٧] [شيبة: ١٦١٥٢].

٥[١١١١٤][شيبة: ١٦١٦٣]، وتقدم: (١١٠٥٥).





- ٥ [١١١١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِيَ عَيَا اللَّهِ قَالَ : «مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُ وَ مِنْ سُنَّتِي النَّكَاحُ» .
- ٥ [١١١١٧] عبد الرّاق ، عَن الثَّوْرِيِّ ، عَن الْأَعْمَ شِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ١ : "يَا مَعْشَرَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (٢)»

  يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (٢)»
- ٥ [١١١١٨] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
- ٥ [١١١١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَجَّ، فَرَأَى عُثْمَانَ فِي الْحَيْفِ فَنَادَاهُ، ثُمَّ رَأَيَا عَلْقَمَةَ فَدَعَوَاهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْ عَلْقَمَةَ كَيْف فَنَادَاهُ، ثُمَّ رَأَيَا عَلْقَمَةَ فَدَعَوَاهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْ عَلْقَمَةَ كَيْف فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حِينَ مَرَّ بِالْفِتْيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَرَّ بِالْفِتْيَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَرَّ بِالْفِتْيَةِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلِ (٣) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءً».
- [١١١٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: أَجَمَعْتَ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: عَمْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: أَفَحَجَجْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ:

합[까/ 171 1].

٥[١١١١٧] [التحفة: س ٩٨٣٢، س ٩١٦٧، خ م ت س ٩٣٨٥] [الإتحاف: مي جا حم ٩٨٣٧] [شيبة: ٥ ١٦١٥٤، ١٦١٥٥].

<sup>(</sup>١) الباءة : النكاح والتزوج . (انظر : النهاية ، مادة : بوأ) .

<sup>(</sup>٢) الوجاء: المانع من الشهوات. (انظر: فيض القدير) (٤/ ٣٣٧).

٥ [١١١١٩] [التحفة: س ٩٨٣٢].

<sup>(</sup>٣) الطول: الفضل (الغني). (انظر: النهاية ، مادة: طول).

<sup>• [</sup>١١١٢٠] [التحفة: دت ٩٢٠٨] [شيبة: ١٦١٦٤].





- نَعَمْ ، قَالَ : أَفَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ؟ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا (١) يَوْمٌ وَاحِدٌ ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ زَوْجَةٌ .
- •[١١١٢١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَـرُ لِرَجُـلِ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَحْمَقَ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فَاجِرًا.
- •[١١١٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ.
- [١١١٣] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَـرُبْنُ الْخَطَّابِ: الْفُلْبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاوِ، قَالَ: وَتَلَا عُمَرُ: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٢].
- [١١١٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهِ يَقُولُ: مَثَلُ الْأَعْزَبِ كَمَثَل شَجَرَةٍ فِي فَلَاةٍ، يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ هَكَذَا وَهَكَذَا.
- ٥ [١١١٢٥] عبرالرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَیٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: عَكَّافُ بْنُ بِشْرِ التَّمِيمِيُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : «هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «وَلَا جَارِيَهُ \*؟» قَالَ: وَلَا جَارِيَةٌ \*(٢) ، قَالَ: «أَنْتَ مُوسِرٌ بِحَيْرٍ؟» ، قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِحَيْرٍ ، قَالَ: ﴿ أَنْتَ إِذَنْ مِنْ وَلَا جَارِيَةٌ \*(٢) ، قَالَ: ﴿ أَنْتَ إِذَنْ مِنْ وَلَا جَارِيةً وَانِ الشَّيَاطِينِ ، قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِحَيْرٍ ، قَالَ الشَّيَاطِينِ مِنْ رُهْبَانِهِمْ ، إِنَّ مِنْ سُلَاحٍ أَبْلَغَ فِي عَزَابُكُمْ وَأَرَاذِكُمْ مُؤَابُكُمْ مُؤَابُكُمْ مُؤَابُكُمْ مُؤَابُكُمْ مُؤَابُكُمْ مُؤَابُكُمْ مُؤَابُكُمْ ، بِالشَّيَاطِينِ تَتَمَرَّسُونَ ، مَا لِلشَّيَاطِينِ مِنْ سِلَاحٍ أَبْلَغَ فِي

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف» ابن أبي شيبة (١٦١٦٤) من طريق أبي إسحاق، به.

<sup>•[</sup>۱۱۱۲۲][شيبة: ۱۲۱۵۸].

٥[١١١٢٥][الإتحاف: حم ١٧٦٨٩].

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: ولا جارية» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٥/ ١٦٣) من حديث عبد الرزاق، به.





الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ ('' إِلَّا الْمُتَزَوِّجِينَ ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونُ مِنَ الْخَنَا ، وَيُحَكَ يَا عَكَافُ ، إِنَّهُ نَّ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ ، وَدَاوُدَ ، وَكُوسُ فَ ، وَيُوسُ فَ » فَقَالَ لَهُ بِشُوبُنُ عَطِيَّة (۲) : وَمَنْ كُوسُ فُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلٍ عَطِيَّة اللَّهَ بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ عَطِيَّة أَنَّ : وَمَنْ كُوسُ فُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ فَلَا فَمِائَةِ عَامٍ ، يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ (۳) ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ الْبَحْرِ فَلَا فَمِائَةِ عَامٍ ، يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلُ (۳) ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ الْمُرَأَةِ عَشِقَهَا ، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ ، ثُمَّ اسْتَلْرَكَهُ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ ، فَتَابَ الْمُرَأَةِ عَشِقَهَا ، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةٍ رَبِّهِ ، ثُمَّ اسْتَلْرَكَهُ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ ، فَتَابَ عَلَيْهِ ، وَيُحَلَّ يَا عَكَافُ ، تَزَوَّجْ وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ » ، قَالَ : زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَرَوَّجَهُ كَرِيمَةَ ابْنَةَ كُلُثُومِ الْحِمْيَرِيِّ .

- •[١١١٢٦] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَلَّا يَتَزَوَّجَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ حَفْصَة : أَيْ أَخِي تَزَوَّجْ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا ، وَإِنْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ حَفْصَة : أَيْ أَخِي تَزَوَّجْ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا ، وَإِنْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ حَفْصَة : أَيْ أَخِي تَزَوَّجْ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا ، وَإِنْ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .
- [١١١٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: نُسَيْبَةُ قَالَ: لَمَّا لَقِي (٤) يُوسُفُ أَخَاهُ ، قَالَ لَهُ: هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدِي؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: وَمَا شَغَلَكَ الْحُزْنُ عَلَيَّ؟ يُوسُفُ أَخَاهُ ، قَالَ لَهُ: هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدِي؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: وَمَا شَغَلَكَ الْحُزْنُ عَلَيًّ؟ قَالَ: إِنَّ أَبَاكَ يَعْقُوبَ ، قَالَ لِي: تَنَزَوَّجْ لَعَلَّ اللَّهَ يَلْزَأُ مِنْكَ ذُرِّيَّة يُعْقُلُونَ ، أَوْ قَالَ: يَسْكُنُونَ الْأَرْضَ بِتَسْبِيحَةٍ .

٥ [١١١٢٨] عبد الزاق ١ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «من النساء» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بشر بن عطية» في الأصل: «بشير بن عطية»، والمثبت من المصدر السابق، وكلاهما خطأ، قال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٤٣٣): «المحفوظ فيه عطية بن بسر وهو المازنيُّ، وهو بضم الموحدة وسكون المهملة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «النهار» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ألقى» ، والصواب ما أثبتناه .

٥ [١١١٢٨] [التحفة: ت ٩٩ ٣٤] [شيبة: ١٨١٣].

١٢١/٣]٥





أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخِتَانُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي».

- ه [١١١٢٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «تَنَاكَحُوا، تَكْنُوُوا، فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَنْكِحُ الرَّجُلُ الشَّابَةَ الْوَضِيئَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (١)، فَإِذَا كَبِرَتْ طَلَّقَهَا، اللَّهَ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، إِنَّ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الشَّابَةَ الْوَضِيئَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (١)، فَإِذَا كَبِرَتْ طَلَّقَهَا، اللَّهَ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، إِنَّ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الشَّابَةَ الْوَضِيئَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ (١)، فَإِذَا كَبِرَتْ طَلَقَهَا، اللَّهَ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، إِنَّ مِنْ حَقِّ (٢) الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُطْعِمَهَا وَيَكْسُوهَا، فَإِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ فَيَضْرِ بُهَا ضَرْبَا غَيْرَ مُبَرِّح (٣)».
- [١١١٣٠] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْقُصُ لِذَلِكَ .
- [١١١٣١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلٍ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٢] .

### ١٦- بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ

- •[١١١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ، فَرَضُوا بِهَا، قَالَ: وَمَا يَصْنَعُونَ بِنَعْلَيْك؟ قَالَ: وَيُقَالُ: أَدْنَىٰ مَا يَكْفِي خَاتَمُهُ أَوْ ثَوْبٌ يُرْسِلُ بِهَا.
- [١١١٣٣] عِدالرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَا: أَدْنَى الصَّدَاقِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ .

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَيَقُولُونَ: قَدْ كَانَتْ ذَهَبًا لَا تَبْلُغُ دِينَارًا.

<sup>(</sup>١) أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرئ مجراهم . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ذمم).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «على» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٣) الميرح: الشاق. (انظر: النهاية، مادة: برح).





- •[١١١٣٤] أَخْبَرَنِي عَمْرُه الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ (١) مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ عَمْرُو : مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ (١) مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ عَمْرُو : مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ (١) مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ عَمْرُو : مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَة إِلَّا بِبَدَنٍ (١) مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ عَمْرُو : مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَة إِلَّا بِبَدَنٍ (١) مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ عَمْرُو :
  - [١١١٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو مِثْلَهُ .
- ٥ [١١١٣٦] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ ، قَالَ : «تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي الصَّدَاقِ ، إِنَّ الرَّجُلُ يَعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي تَعْلَى الْمَرْبَةِ (٣)» . وَحَتَّى يَقُولَ : مَا جِعْتُكِ حَتَّى سُقْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ (٢) الْقِرْبَةِ (٣)» .
- ٥ [١١١٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاء، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُعَالُوا فِي صُدُقِ (١) النِّسَاء، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي اللَّذْيَا وَتَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْ لَاكُمْ بِهَا النَّبِيُ عَيْلَا ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا مِنْ بَنَاتِهِ وَتَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْ لَاكُمْ بِهَا النَّبِيُ عَيْلا ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ فِي صَدَاقِهَا فَيكُونُ حَسْرَةٌ فِي الْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيكُونُ حَسْرَةٌ فِي صَدْرِهِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُعْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيكُونُ حَسْرَةٌ فِي صَدْرِهِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُعْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيكُونُ حَسْرَةٌ فِي صَدْرِهِ، فَيقُولُ : كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ ، قَالَ : فَكُنْتُ غُلَامًا مُولَّلَدًا لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ؟ قَالَ : فَكُنْتُ غُلَامًا مُولَّلَدًا لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ؟ قَالَ : وَأُخْرَى يَقُولُونَ لِمَنْ قُتِلَ فِي مَعَازِيكُمْ هَذِهِ : قُتِلَ فُ لَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانُ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانُ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ قَدْ أَوْ فَرَدِفَ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَهَا وَرِقًا يَطْلُبُ التَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَةُ ». وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي مَعَازِيكُمْ هَنِهِ سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ».
- ٥[١١١٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) البدن: الدرع. (انظر: النهاية، مادة: بدن).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حلق» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) علق القربة: حبلها الذي تعلق به . (انظر: النهاية ، مادة : علق) .

٥[١١١٣٧] [التحفة: د ت س ق ١٠٦٥٥] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٥٨٥٨] [شيبة: ١٦٦٢٨، ١٦٦٢٩]

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «صداق» ، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ١٩٣) من طريق أيوب ، به .

<sup>(</sup>٥) **الأوقية** : وزن مقداره أربعون درهمًا = ٨ . ١١٨ جرامًا . (انظر : المقادير الشرعية) (ص١٣١) .





عُمَرَ مِثْلَهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُهُ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ ، يَقُولُ: تَعَلَّقْتُ الْقِرْبَةَ فِي الْمَفَاوِزِ إِلَيْكِ مَخَافَةَ الْعَطَشِ ، يَعْنِي: الشَّنَّ الْبَالِيَ .

٥[١١١٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُعَالُوا فِي مُهُورِ (١) النِّسَاء ، فَلَوْ كَانَ تَقْوَىٰ لِلَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى الْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً .

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: مُهُ ورُ النِّسَاءِ لَا يَنزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ١٠ وَإلا مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ .

قَالَ نَافِعٌ: وَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ (٢) ابْنَةً لَهُ عَلَىٰ سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: وَلَـوْعَلِـمَ بِذَلِكَ نَكَّلَهُ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا نَهَىٰ عَنِ الشَّيْءِ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ كَمَا تَنْظُرُ الْحِدَّاءُ إِلَى اللَّحْمِ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ.

- [١١١٤٠] عبرالزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ عَيِّلِيٍّ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.
- ه [١١١٤١] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَانَ أَوْلَاهُنَّ بِذَلِكَ بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ».
- ٥ [١١١٤٢] عبد الزاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : مَا سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا سِيقَ إِلَيْهِ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمَا .

٥[١١١٣٩][التحفة: دت س ق ١٠٦٥٨][شيبة: ١٦٦٢٨، ٢٦٢٢١، ١٩٨٦٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نهود» ، والصواب ما أثبتناه

١ [ ١ ٢٢ /٣]

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

# المُصِنَّعُنُ لِللْمِامِّعَ بُلِالْأَوْنَ





- •[١١١٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا ، فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمَا .
- ٥ [١١١٤٤] عِمَّالرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا عَشَرَةَ أَوَاقٍ، أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
- ٥[١١١٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَصْدَقَ النَّبِيُ عَلَيْهِ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، وَالنَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ، فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم .
- •[١١١٤٦] عبد الزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرُهَمَا، وَالنَّشُ عِشْرُونَ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
- ٥ [١١١٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ النَّبِيُّ عَيَّا لَا يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا لَا يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا يَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى
- ٥ [١١١٤٨] عبد الزّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَقِي النَّبِيُ عَلَيْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟» عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟» عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ: «مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟» قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ (١) مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» فَقَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ (١) مِنْ ذَهَبٍ،

٥ [١١١٤٤] [التحفة: س ١٤٦٣٠] [الإتحاف: جاحب قط كم حم ٢٠٠١].

٥[١١١٤٧][الإتحاف: حم ٧٠١٣][شيبة: ١٦٦٤٢].

٥[١١١٤٨][التحفة: خ م ت س ق ٢٨٨ ، خ ٢٧٥ ، خ م ١٠٢٤ ، م ٩٨٣ ، د س ٣٣٩ ، س ٥٧٢ ، خ م ١٠٢٤ ، م ٩٨٣ ، د س ٣٣٩ ، س ٥٧٢ ، خ س ٢٧٨ ، خ س ٢٧٨ ، د ٢٢٠ ، ت ٥٧١ ، م ١٤٤٠ ، م ١٩٤٣ ، خ ٩٧١٣ ، (م) س ٢ ٧٦٦ ، خ ٢٦٢٨ ] . وسيأتي : (١١١٤٩ ) .

<sup>(</sup>١) **النواة**: وزن يزن خمسة دراهم، وهي تساوي: (١٤,٨٥) جراماً. (انظر: المقادير الـشـرعية) (ص١٣١).





فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْلِمْ (١) وَلَوْ بِشَاقٍ»، قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْ رَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفٍ.

- ٥ [١١١٤٩] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الْمَدِينَةَ ، فَآخَى النَّبِيُ عَيْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، وَكَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَارِيِّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، وَكَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، قَالَ : فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ ، فَرَآهُ النَّبِيُ عَيْقِ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ (٢) وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ ، فَرَآهُ النَّبِي عَيَقِي بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ (٢) وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَوَالَ : «مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟» فَقَالَ : «مَهْ مَبْدَ الرَّحْمَنِ؟» قَالَ : "تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : «مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»
- •[١١١٥٠] قال جدالزاق: فَأَخْبَرَنَا (٣) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَذَلِكَ دَانِقَانِ مِنْ ذَهَبٍ .
- ٥ [١١١٥] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ﴿ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْهِ قَالَ : «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» .
- •[١١١٥٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّ جَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ.

<sup>(</sup>١) الوليمة: الطعام الذي يصنع عند العرس. (انظر: النهاية، مادة: ولم).

<sup>0[</sup>۱۱۱۶۹][التحفة: خ ۹۷۱۳، سپي ۲۰۷، خ ۲۶۸، د ۲۲۰، خ س ۵۷۱، م ۱۶۶۰، (م) س ۹۷۱۷، م ۱۹۶، خ ۷۷۰، خ ۲۷۸، ت ۷۷۱، خ م ۱۰۲۶، خ م ت س ق ۲۸۸، خ س ۷۳۷، م ۹۸۳، س ۵۷۲، د س ۳۳۹][شيبة: ۳۷۲۲، ۲۷۲۲۲]، وتقدم: (۱۱۱۶۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعرض» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٢٦) من طريق إسحاق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «أبا» ، وهو مزيد خطأ ، وينظر ترجمة إسماعيل بن عبد الله في «تهذيب الكمال» (٣/ ١١٣) .

١٢٢/٣] ه

### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَنْدِلَ لِوَالْمِ





- [١١١٥٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ .
- •[١١١٥٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ (١) .
- •[١١١٥٥] عِبِ الرزاق، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَـهُ ، عَـنْ شَـرِيكِ ، قَـالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .
- [١١١٥٦] قال: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْ رُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ (٢) ، وَلَكِنَّ الْعَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَالْعِشْرِينَ .
- [١١١٥٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَالَتْ : أَمَا أَنِّي فِيكَ لَرَاغِبَةٌ ، وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُّ ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْ رِيُّ ، لَا أَسْ أَلُكَ غَيْرَهُ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْ رِيُّ ، لَا أَسْ أَلُكَ غَيْرَهُ ، فَأَسْلَمَ أَبُو طَلْحَةَ وَتَزَوَّجَهَا .
- ٥ [١١١٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ مُصَدَّقَةٍ قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي؟ فَخَلَعَ أَبِي (٣) نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ ، مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي؟ فَخَلَعَ أَبِي (٣) نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ ،

<sup>• [</sup>١١١٥٣] [شيبة: ١٦٦٣٧، ١٧٦٠٩]، وسيأتي: (١٣٠٣٧).

<sup>(</sup>١) **الأراك** : جنس أشجار ينبت في البلاد الحارة ، طويل الساق كثير الفروع ، تُتخذ منه المساويك ، ولـ ه ثمر لين أحمر داكن يأكله الناس والماشية . والمفرد : أراكة . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : أرك) .

<sup>• [</sup>١١١٥٥] [التحفة: س١٧٩٠٧] [شيبة: ١٦٦٣١].

<sup>(</sup>٢) **البغي:** الفاجرة ، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء - بالكسر - إذا زنت ، فهي بغي ، والجمع: بغايا. (انظر: النهاية ، مادة: بغني).

<sup>• [</sup>۱۱۱۵۷] [التحفة: خ م ۱٤٥٩، خ م ت سي ق ١٦٩٢، خ م د ق ١٦٣٢، م ٤٢٤، م د ٣٢٥، س ١٩٣٦٨، سي ١٢٩٣، خ م ١٧٦، خ م ٢٣٣، س ٢٢٦، س ٢٧٨، س ٩٦٨، خ ١٧٣].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٧/ ١٤٥) من طريق عبد الرزاق ، به .



فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ ، فَقَالَ لَهُ: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي ، فَقَالَ: هَلُمَّ الصَّدَاقَ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَجْمَعُهَا إِلَيْكَ إِلَّا بِصَدَاقٍ ، قَالَتْ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيُ عَيِي فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِي : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِي عَيْقِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ (١) ، وَلَا يَحْنَثُ صَاحِبُكَ » ، فَتَرَكَهَا أَبِي ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَعْوَرَ ، قَالَ: فَحَمَلَنِي مِنْ شِقِّ عَيْنِهِ الْعَوْرَاءِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيَ عَيْقِ .

- •[١١١٥٩] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْأَلْفِ دِينَارِ وَبِخَمْسِمِائَةٍ.
- [١١١٦٠] عبد الزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ)، قَالَ: وَكَذَلِكَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ)، قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: (فَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْهُ.
- [١١١٦٦] عبد الزّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ قَوْمٌ فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ رَجُلُّ : مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ ، وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي ، فَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ رَجُلُّ : مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ ، وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي ، فَذَبَحَهَا رَجُلٌ ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ : فَقَضَى لَهُ بِهَا ، وَجَعَلَ لَهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى مِنْ نِسَائِهَا .

# ١٧- بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا

• [١١١٦٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا ، مَا (٢) يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ : فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّىٰ يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةً .

<sup>(</sup>١) الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

<sup>• [</sup>١١١٦] [التحفة: دت س ق ١٠٦٥٥] [شيبة: ١٦٦٢٨، ١٦٦٢٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لم» ، والمثبت هو الصواب.





وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَمْرُو.

قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُقَبِّلُهَا؟ قُلْتَ: لَا يَمَسَّهَا، قَالَ: وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا.

- [١١١٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ ، وَلَا بِغَيْرِهِ ، قَالَ : حَسْبُهُ ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا ، لَيْصِبْهَا . لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ ، قَالَ : حَسْبُهُ ، لِيُصِبْهَا .
- [١١١٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ﴿ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءِ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءِ سَوَىٰ الصَّدَاقَهَا ، فَحَسْبُهُ ، وَهُوَ يُحِلُّهَا سِوَىٰ الصَّدَاقَهَا ، فَحَسْبُهُ ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ ، وَعَمْرُو .
- [١١١٦٥] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (١) ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْتًا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَهُوَ بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (١) ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْتًا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَهُو السَّفْيَانُ : أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْظِي بَعْضَ الصَّدَاقِ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِي ، قَالَ سُفْيَانُ : هُو كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيةَ ثُمَّ يَطَوُّهَا وَلَمْ يَنْقُدْ .
- •[١١١٦٦] عبد الرزاق (٢) ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْتًا .
- [١١١٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾ [النساء: ٢٤]، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾ [النساء: ٢٤]، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّحُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَةُ أَنْ يُقَدِّم لَهَا شَيْنًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ.

١[١٢٣/٣]١٠].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «بالرجل» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٢) يبدو أن بعده سقطًا في الرواة إلى مغيرة .





- ٥ [١١١٦٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ (١) ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ خَيْثَمَة قَالَ : زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَة ، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَىٰ زَوْجِهَا ، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْتًا .
- ٥[١١١٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي شَيْءٌ ، قَالَ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي شَيْءٌ ، قَالَ : «أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةُ (٢)».
- [١١١٧] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ (٣) عَلَيْهِ .
- [١١١٧] عبر الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَسَمَّىٰ لَهَا صَدَاقًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، فَلْيُلْقِ (٤) إِلَيْهَا رِدَاءً (٥) أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ .

# ١٨- بَابُ الشِّفَارِ

٥ [١١١٧٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله سقط شيخ الثوري وهو منصور، ينظر: «مسند مسدد» كها في «المطالب العالية» لابن حجر (٨/ ١١٦)، و «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢٥٣)، من حديث الثوري، به.

ه[١١١٦٩][شيبة:٥١٧٧٥].

<sup>(</sup>٢) الحطمية: التي تحطم السيوف ، أي : تكسرها . وقيل : هي منسوبة إلى قبيلة يقال لها : حطمة ، وكانوا يعملون الدروع ، وهذا أشبه . (انظر : النهاية ، مادة : حطم) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال» ، والصواب ما أئبتناه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فاليق»، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢٥٣) من طريق ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٥) الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة . (انظر: معجم الملابس) (ص١٩٤) .

٥ [١١١٧٢] [الإتحاف: شحم ٢٥٢٠].





- ٥ [١١١٧٣] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْبَالِمِ . وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ » .
- ٥ [١١١٧٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ وَأَبَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِعُيْرِ صَدَاقٍ ، «وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَنَبَ» .
- ٥[١١١٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام» .
- ٥ [١١١٧٦] عِبْ الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»، قَالَ مَعْمَرُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ.
- ٥ [١١١٧٧] عبد الرزاق حَدَّثَنَا شَفْيَانُ (١) ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا شِغَارَ ، وَلَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ». شِغَارَ ، وَلَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ».
- [١١١٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : السَّغَارُ : أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .

٥[١١١٧٣][التحفة: ع ٨٣٢٣، ق ٤٨٩ ، خ م دس ٨١٤١، م ٥٧٧٥]، وسيأتي: (١١١٧٥).

٥[١١١٧٤] [التحفة: د ٤٧٥، س ٥٦٦، س ٤٨٥، ت ٤٧٩، ق ٤٨٩]، وتقدم: (٦٧٩٧) وسيأتي: (١١١٧٧).

٥[١١١٧٥] [التحفة: ع ٨٣٢٣، ق ٨٨٤، خ م دس ٨١٤١، م ٥٥٧٥] [الإتحاف: حم ١٠٤٣]، وتقدم: (١١١٧٣).

٥ [١١١٧٦] [التحفة: ق ٤٨٩ ، س ٤٨٥ ، ت ٤٧٩ ، س ٢٦٥ ، د ٤٧٥] [الإتحاف: حم ١٦٧٧].

٥[١١١٧٧] [التحفة: د ٤٧٥، ق ٤٨٩، ت ٤٧٩، س ٤٨٥، س ٢٦٥] [الإتحاف: حم ٢٠١١]، وتقدم: (٧٩٧، ١١١٧٤).

<sup>(</sup>١) قوله : «حدثنا سفيان» ليس في الأصل ، وهو مثبت من «المسند» للإمام أحمد (٣/ ١٦٢) من طريق عبد الرزاق . وينظر : «أطراف المسند» لابن حجر (١/ ٥٦١) فوقع فيه «أخبرنا» مكان «حدثنا» .

### كاكالنكاع





- •[١١١٧٩] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الشِّغَارُ ﴿ أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا ، وَهَذَا هَذَا ﴿ ) ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا ذَلِكَ .
- •[١١١٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ (٢) أَنْكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِجَهَاذٍ يَسِيرٍ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ، بِأَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَهَاذٍ يَسِيرٍ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: لَا، قَدْ أَرْخَصَ ذَلِكَ، قَالَ: لَا، قَدْ أَرْخَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ.
- [١١١٨١] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ ، وَكِلَاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ ، قَالَ : إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلَا بَأْسَ ، فَإِنْ قَالَ : أَجَهِّزُ وَتُجَهِّزُ فَلَا ، ذَلِكَ الشِّغَارُ ، قُلْتُ : فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا ، وَفَوَّضَ هَذَا قَالَ : لَا .
- ه [١١١٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : الْخَبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ : «لَا جَلَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» ، أَمَّا الْجَلَبُ : فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْفَرَسِ ، وَلَا شِغَارُ فِي الْإِسْلَامِ » ، أَمَّا الْجَلَبُ : فَالْفَرَسُ يَجْلَبُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْفَرَسِ ، وَأَمَّا الْجَنَبُ : فَيَجْنُبُ إِلَىٰ جَنْبِهِ الْفَرَسَ ، لِأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ السِّبَاقِ .

# ١٩- بَابُ الرَّجُٰلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَا يَنْوِي أَدَاءَ (٣) صَدَاقِهَا

ه [١١١٨٣] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيُّ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيًا ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَيْهِ إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيًا ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَيْهِ إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ خَائِنًا» .

۵[۳/۳۲۱ س].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وهذا» ، والمثبت هو الأولى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رجل» ، والمثبت من «المحلي» لابن حزم (٩/ ١٢٢) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «إذا» وهو تصحيف ، والمثبت هو الموافق لما تحت هذا التبويب.

### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ الْمُحَتِّدُ الْأَزَاقِيَّ





- •[١١١٨٤] عبد الزاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : الْمَهْ وُ أَيْسَوُ الدَّيْنِ .
- ٥[١١١٨٥] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوهُ بَنُوهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُنَا كَمَا يُحَدِّثُ حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ صُهَيْبٍ قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا، كُلِّ فَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ، وَإِلَّا عُذَبَ » وَلَكِنِّي يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا، كُلِّ فَ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ، وَإِلَّا عُذَبَ » ، وَلَكِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَكَانَ سَأَحَدُ ثُكُمْ حَدِيثًا وَعَاهُ سَمْعِي ، وَعَقَلَهُ قَلْبِي ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَكَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَنْقِبُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذُهَبَ بِحَقِّهَا ، فَهُو زَانٍ حَتَّى يَتُوبَ ، وَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا بَيْعًا ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذُهَبَ بِحَقِّهِ ، فَهُو خَائِنٌ حَتَّى يَتُوبَ » .

# ٢٠- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي السِّرِّ وَيُمْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ

- [١١١٨٦] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِثَلَاثِينَ، قَالَ: صَدَاقُهَا هُوَ الْآخِرُ.
- [١١١٨٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ ، وَفِي الْسِّرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّدَاقُ الَّذِي سَمَّىٰ فِي الْعَلَانِيَةِ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ سَمَّعَهُ .

# ٢١- بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

٥ [١١١٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ قَالَ : (مَا هَذَا؟) قَالُوا : نِكَاحُ ، قَالَ (٢) : «هَذَا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» قَالُوا : نِكَاحُ ، قَالَ (٢) : «هَذَا النَّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ» .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «الأنصاري» ، وهو مزيد خطأ ؛ فهو عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير يروي عن صيفي بن صهيب ، ويروي عنه جعفر بن سليان ، ينظر ترجمته في «تهذيب الكيال» (٢٢/ ١٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قالوا» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .





### ٢٢- بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- [١١١٨٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، أَسْتَعِينُهُ ، وَأَسْتَغْفِرُهُ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ١٠ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ مَضِلً لَهُ ١٠ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاللَّهُ اللَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَظِيمًا ﴾ اللَّهُ وَلَا عَظِيمًا ﴾ اللَّهُ وَلَا عَظِيمًا فَولًا سَدِيدَا ﴾ إلَى اللَّهُ وَمَن يُطِع اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَقَدْ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧٠]، ثُمَّ تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ .
- [١١١٩٠] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّئَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشَهَّهُ وَا إِذَا خَطَبَ الرَّجُ لُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْخَصْمَانِ إِذَا الْحَتْصَمَا: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مَنْ يُعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهِدُ أَنْ يَبْلُغَ حَاجَتَهُ، قَالَ : وَأَمَّا الْخَصْمَانِ فَيَنْطِقَانِ بِحَاجَتِهِمَا.
- •[١١١٩١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لَيْزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ .
- [١١١٩٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ لِأَخْطُبَ لَـ هُ ابْنَـةَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ لِأَخْطُبَ لَـ هُ ابْنَـةَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ

<sup>• [</sup>۱۱۱۸۹] [التحفة: د ۹۲۳۹، خ س ق ۹۲۶۲، خ م دس ق ۹۲۶۵، د ۹۲۳۹، خت سي ۹۲۰۱، خ م س ۹۲۵۷، د ت س ق ۹۰۰۲، سي ۹۱۶۸، س ق ۹۳۱۶، د س ۹۲۱۸، د ۹۶۷۶، ت س ق ۹۱۸۱، د ت س ق ۹۵۰۵، ق ۹۲۲۹ [[شيبة: ۱۷۷۹۸].

<sup>@[7/37/1]。</sup> 

<sup>• [</sup>۱۱۱۹۱] [شيبة: ۱۷۷۹۹].





عَبْدُ اللّهِ: نَعَمْ ، إِنَّ عُرُوةَ لَأَهْلُ أَنْ يُزَوَّجَ ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُهُ ، فَدَعَوْتُهُ ، فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى زَوَّجَهُ ، فَقَالَ حَبِيبٌ: وَمَا شَهِدَ ذَلِكَ غَيْرِي ، وَعُرُوةُ ، وَعَبْدُ اللّهِ ، وَلَكِنَّهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلُكِنَّهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعْلَمُوا بِهِ النَّاسَ .

- [١١١٩٣] عبد الزان ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى فَالَ : خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ ، فَمَا زَادَنِي عَلَى أَنْ ، قَالَ : أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تَطْرِيحُ بِإِحْسَانٍ .
- [١١١٩٤] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِلَالٌ يَخْطُبُ امْرَأَةً، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا بِلَالٌ، وَهَذَا أَخِي، امْرَأَةً، وَأَخُوهُ مَعَهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا بِلَالٌ، وَهَذَا أَخِي، وَنَحْنُ رَجُلَانِ مِنَ الْحَبَشَةِ كُنَّا ضَالَيْنِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، وَمَمْلُوكَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، فَإِنْ وَنَحْنُ رَجُلَانِ مِنَ الْحَبَشَةِ كُنَّا ضَالَيْنِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، وَمَمْلُوكَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، فَإِنْ وَنَحْدُنُ وَنَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ.
- ٥[١١١٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : «كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ (١) لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ ، فَهُوَ أَبْتَرُ (٢)» .

# $^{(7)}$ بَابُ التَّرْفِئَةِ

٥ [١١١٩٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ.

قال عبد الرزاق: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، يَـذْكُرُ ، عَـنْ عَقِيـلِ بْـنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ ، فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ ، قَـالَ: لَا تَقُولُـوا

<sup>• [</sup>۱۱۱۹۳] [شيبة: ۱۲۲۷٤].

<sup>• [</sup>١١١٩٤] [التحفة: د ١٩٢٨٢].

<sup>(</sup>١) البال: الحال والشأن، وأمرذو بال أي: شريف يحتفل له، ويهتم به. (انظر: النهاية، مادة: بول).

<sup>(</sup>٢) الأبتر: الأقطع. (انظر: النهاية، مادة: بتر).

<sup>(</sup>٣) **الرفاء والترفئة**: الالتئام والاتفاق والبركة والنماء. (انظر: النهاية ، مادة: رفأ).

٥ [١١١٩٦] [التحفة: س ق ١٠٠١٤].



ذَلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَىٰكَ» .

• [١١١٩٧] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، قَالَ : جِئْتُ إِلَىٰ شُرَيْح فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ ، قَالَ (١) : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ .

# ٢٤- بَابُ النِّكَاحِ فِي شَوَّالٍ

٥ [١١١٩٨] عبد اللّه بْنِ عُـرْوَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُـرْوَة ، عَـنْ البّهِ بْنِ عُـرْوَة ، عَـنْ البّهِ بْنِ عُـرْوَة ، عَـنْ البّهِ عَلْيهِ فِي شَـوَّالٍ ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوَّالٍ ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوَّالٍ ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوَّالٍ ، وَأَدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوَّالٍ ، وَأَدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوَّالٍ ، وَأَدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوَّالٍ ، فَأَدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوَّالٍ ، فَأَدْخِلْ نِسَاءَهَا فَأَيُّ نِسَاء النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ أَحْظَى (٢) عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ (٣) تَسْتَحِبُ أَنْ تُـدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ .

# ٢٥- بَابُ مَا يَبْدَأُ الرَّجُلُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ

• [١١١٩٩] عبر الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنْ بَحِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً بِكْرًا، وَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَفْرِكَنِي، بَحِيلَةَ إِلَىٰ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لَيْكَرِّهُ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ اللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم، (١١٣٤٧)، و(١١٣٤٩).

٥[١١١٩٨] [التحفة: خ ١٧١١٣، س ١٧٧٩، خ م ١٦٨٩، د ١٦٨٨، د ١٦٨٥٥، خ ق ١٧١١، م ١٦٧٧٨، م س ١٦٦٧، م س ١٥٩٥، م س ١٧٠٦، س ١٧٧٥، خ م ١٧١٩، ت ١٦٢٥٨، س ١٦٧٨، م (س) ١٦٦٨، خ ١٦٩١، ق ١٧١٧، م ت س ق ١٦٣٥، س ١٢٧٤، م ١٧٠٧، س ١٦٧٨، خ ١٧٢٩، د ١٧٢٨، د ١٢٨٧، م ١٧١٩، س ١٢٢٢، س ١٧١٢، د ١٢٨٢١، س ١٧٠٧١] [الإتحاف: مي حب حم ٢٢٠٠٠].

<sup>(</sup>٢) أحظى: أسعد وأقرب وأحب. (انظر: النهاية، مادة: حظا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «وكان» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٨) من طريق الدبري ، به .

<sup>• [</sup>۱۱۱۹۹] [شيبة: ۱۷٤٤۱]، وسيأتي: (۱۱۲۰۰). ه [٣/١٢٤ ب].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فهاذا» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٠٤) من طريق الدبري ، به .





لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقُلِ : اللَّهُمَّ ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَ ، اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ ، اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي ، اللَّهُمَّ ، اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَقْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ .

- [١١٢٠٠] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : إِنَّ الْإِلْفَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّي تَرَوَّجْتُ امْرَأَةَ ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرِكَنِي ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللّهِ ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، لِيُكرِّهُ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ ، فَمُرْهَا مِنَ اللَّهِ ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، لِيُكرِّهُ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ ، فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقُلِ : اللَّهُمَّ ، بَارِكْ لِي (١) فِي أَهْلِي ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَ ، وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اللّه مَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَقْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ .
- [١١٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي أُسَيْدٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَأَنَا مَمْلُوكُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي أُسَيْدٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَأَنَا مَمْلُوكُ، فَدَعُوثُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَّلًا، فِيهِمْ أَبُو ذَرِّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ لِيْحَلِّي بِنَا (٢٠)، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ، أَوْ رَجُلٌ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ ، فَقَدَّمُونِي ، وَأَنَا مَمْلُوكُ، فَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ فَأَمَمْتُهُمْ فَعَلَّمُونِي ، قَالُوا: إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَيْرًا، وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا.
- ٥ [١١٢٠٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ سَـلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقَفَ عَلَىٰ بَابِهَا ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْتِ مَسْتُورٍ ، فَقَـالَ : مَـا أَدْرِي أَمَحْمُـومُ بَيْتُكُمْ ؟ أَمْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَة ؟ وَاللَّهِ لَا أَدْخُلُهُ حَتَّىٰ تُهَتَّىٰ أَمْتَارُهُ ، فَلَمَّا هَتَّكُوهَا بَيْتُكُمْ ؟ أَمْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَة ؟ وَاللَّهِ لَا أَدْخُلُهُ حَتَّىٰ تُهَتَّىٰ أَمْتَارُهُ ، فَلَمَّا هَتَّكُوهَا

<sup>• [</sup>١١٢٠٠] [شيبة: ١٧٤٤١]، وتقدم: (١١١٩٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لهم» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٠٤) من طريق الدبري ، به .

<sup>• [</sup>۱۱۲۰۱] [شيبة: ۱۱۲۰، ۲۱۳، ۱۷٤۳۸].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بها» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (٣٨٦٦).

٥ [ ١١٢٠٢] [ التحفة: ق ٤٤٨٧].

707

فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، دَخَلَ فَرَأَىٰ مَتَاعًا كَثِيرًا وَجَوَارِيَ، فَقَالَ: مَا هَـنَا الْمَتَاعُ؟ قَالُوا: مَتَاعُ امْرَأَتِكَ وَجُوَارِهَا، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَمْرَنِي حِبِّي بِهِذَا، أَمْرَنِي أَنْ أُمْسِكَ مِثْلَ أَفَاثِ الْمُسَافِرِ، وَقَالَ لِي مَنْ أَمْسَكَ مِنَ الْجَوَارِي فَضْلاً عَمَّا نَكَحَ أَوْ يُنْكِحُ، ثُمَّ بَعَيْنَ، الْمُسَافِرِ، وَقَالَ لِي مَنْ أَمْسِكَ مِنَ الْجَوَارِي فَضْلاً عَمَّا نَكَحَ أَوْ يُنْكِحُ، ثُمَّ بَعَيْنَ، فَإِنْمُهُنَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا، وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهَا: الرَّفِعْنَ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ مُطِيعتِي رَحِمَكِ اللَّهُ؟ قَالَتْ: قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِسَ مَنْ يُطَاعُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِي: "إِنْ تَزَوَّجْتَ يَوْمًا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَلْتَقِيتانِ (١) مَنْ يُطَاعُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِي: "إِنْ تَزَوَّجْتَ يَوْمًا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَلْتَقِيتانِ (١) عَلْيُع عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ، فَقُلُ مِي فَلْكُولُ اللَّهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ، فَقُومِي فَلْنُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَمَا سَمِعْتِنِي أَدْعُوبِهِ فَلَمَّى الْتَعْمِ الْمَاعُ وَلَى اللَّهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ، فَقُلُ مِي فَلَكُ إِلَى الْمُعْرَاثُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مَا الْمُسْلَقُ وَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَالُ الْعَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

• [١١٢٠٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى وَوَجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا (٢) فَيَدْعُو بِالْبَرَكَةِ.

# ٢٦- الْقَوْلُ عِنْدَ الْجِمَاعِ ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ ، وَفَضْلُ الْجِمَاعِ

٥[١١٢٠٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَنْصُورٌ : أُرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ» ، قَالَ مَنْصُورٌ : أُرَاهُ قَالَ : «بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدُ ، فَيُصِيبُهُ الشَّيْطَانُ أَبَدَا» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تلتقيا» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بناصيته» ، والمثبت هو الصواب.

٥ [١١٢٠٤] [التحفة: سي ٦٣٦٥ ، سي ١٣٤٥ ، ع ٦٣٤٩] [الإتحاف: مي حب حم ١٧٥٧] [شيبة: ٣٠٤٧] (التحفة: سي ٥٠٠٥) (التحفة التحفية التحفي





- ٥ [١١٢٠٥] عبد الرزاق ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ بَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ (١) كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيْدٌ : ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِي عَيْدٌ : ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِي عَيْدٌ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى
- [١١٢٠٦] عبد الزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُقَالُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا، قَالَ: فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ أَوْ تَلَقَّتْ، أَنْ يَكُونَ وَلَدًا صَالِحًا.
- ٥ [١١٢٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيُصْدِقْهَا، فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَلَمْ تَقْضِ حَاجَتَهَا فَلَا يُعَجِّلُهَا».
- ٥ [١١٢٠٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ».
- ٥ [١١٢٠٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ».
- ٥[١١٢١٠] عبد الزاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ أَنْعُم ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَسْعُودِ الْكِنْدِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ

٥[١١٢٠٥] [التحفة: ع ٦٣٤٩، سي ٥٤٣٣] [الإتحاف: مي حب حم ٨٧٥٧] [شيبة: ١٧٤٣٧]، وتقدم: (١١٢٠٤).

١[٣/٥١١]].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الدعاء» للطبراني (ص٢٩٣) من طريق الدبري ، به .

٥[١١٢٠٨] [التحفة: دت ق ٢١٠٣] [شيبة: ١٧٩١٩]، وسيأتي: (١١٢٠٩).

٥ [١١٢٠٩] [التحفة: دت ق ٢١٠٣] [شيبة: ١٧٩١٩]، وتقدم: (١١٢٠٨).

٥[١١٢١٠][التحفة: د١٧١٨٣].



تَرَىٰ أَهْلِي عَوْرَتِي ، قَالَ : «وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ لَهُمْ لِبَاسًا ، وَجَعَلَهُمْ لَكَ لِبَاسًا» ، قَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ ، قَالَ : «فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِنِي ، وَأُرَاهُ مِنْهُمْ» ، قَالَ : أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «أَنَا» ، قَالَ : أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «أَنَا » قَالَ : أَنْتَ ، قَمَنْ بَعْدَكَ إِذَنْ؟ قَالَ : فَلَمَّا أَدْبَرَ عُثْمَانُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «إِنَّ قَالَ : أَنْتَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ» .

### ٢٧- بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

٥ [١١٢١] عبد الزال ، عن ابن جُريْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شُهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ قَالَ : (أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا (١) ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » .

فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرِ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كُفُوّا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا .

ه [١١٢١٢] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ (٢) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» .

•[١١٢١٣] عبرالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيَّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جَائِزًا ، إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسَوُّهُ هُ .

ه [١١٢١٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ».

٥ [١١٢١١] [التحفة: س ١٦٤٢٠] [الإتحاف: مي جاطح حب قط كم ٢٢١٤٨] [شيبة: ١٦١٦٧].

<sup>(</sup>١) التشاجر: الاختلاف والتنازع. (انظر: المصباح المنير، مادة: شجر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «محرز» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٨/ ١٤٢) من طريق الدبري ، به .

٥ [١١٢١٤] [الإتحاف: مي جاطح حب قط كم حم ١٢٢٩٥] [شيبة: ١٦١٨٨، ١٦١٨٨].

### المُصِّنَّةُ فِي الْمِالْمُ عَيْدًا لَا زَاقًا





- [١١٢١٥] عبد الزراق ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ .
- [١١٢١٦] عبد الزاق، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
  - [١١٢١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
- [١١٢١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْـلٍ أَنَّ امْـرَأَةَ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا ، فَأَجَازَ عَلِيٍّ نِكَاحَهَا ۞ .
- [١١٢١٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّـهُ قَـالَ: إِذَا كَانَ كُفُوّا جَازَ النِّكَاحُ.
- •[١١٢٢٠] عبد الرزاق، عَـنْ هُـشَيْم، عَـنِ الْمُجَالِـدِ، عَـنِ الـشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَـرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحًا: لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
- [١١٢٢١] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، عَنْ مَيْمُ وِنِ بْنِ مِهْ رَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ : خَاطِبٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ .
- [۱۱۲۲۲] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . فَحْوَهُ .
- [١١٢٢٣] عبد الرَّاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّ أَوْ سُلْطَانٍ.

<sup>• [</sup>۱۱۲۱۸] [شببة: ۱۲۲۸].

۱۲٥/۳] ه

<sup>• [</sup>۱۱۲۱۹] [شيبة: ١٦٢٠٠].

<sup>• [</sup>١١٢٢٣] [التحفة: ت ٥٣٨٧ ، ق ٢٠١٩] [شبية: ١٦١٧١].

### كَالِبُالِنْكَاحَ





- [١١٢٢٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أَثَانَةً مِنْ مُنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةً مِنْ مُضَرَ<sup>(٢)</sup> ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ ، إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُ وَبِالْمَدِينَةِ : أَنِّي وَلِيُّهَا ، وَأَنَّهَا أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتُوارِيُّ ، إِلَىٰ عُمَرُ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُ وَبِالْمَدِينَةِ : أَنِّي وَلِيُّهَا ، وَأَنَّهَا أَنْ كَنَ الرَّجُلُ أَصَابَهَا .
- •[١١٢٢٥] عِبِ الرَّاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ نِكَاحِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا .
- [١١٢٢٦] عبد الزاق، عن ابن جُريْج، قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ عِكْرِمَة بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِح، وَالْمُنْكِح، وَرَدَّ نِكَاحَهَا.
- [١١٢٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ ، وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَبَنَى بِهَا ، قَالَ : وَأَشْهَدَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَّا امْرَأَةٌ مَا الْوُلَاةِ ، وَلُوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُ كَانَ أُحَبً مَا لِكَةٌ " لِأَمْرِهَا ، إِذَا كَانَ شُهَدَاءَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُ كَانَ أَحَبً إِلَى ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ .
- •[١١٢٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتُ رَجُلَا أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ ، يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَصَابَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيُّ فَالسُّلْطَانُ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «من مضر» وقع في الأصل: «بن مضرس» ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، ينظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (١/ ٤٦٤).

<sup>• [</sup>۱۱۲۲۵] [شيبة: ۱۲۱۲۸].

<sup>•[</sup>١٦٢٢٦][شيبة: ١٦١٩١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مالكت» ، والتصويب من «تغليق التعليق» لابن عبد الهادي (٤/ ٢١٦) معزوًا لعبد الرزاق بسنده به .





- •[١١٢٢٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلُ تَـزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ ، قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنِ اطَّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةً ، أَدْنَى مَا كَـانَ ، يُقَـالُ : خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ .
- •[١١٢٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : فَـرْقٌ بَـيْنَ النَّكَـاحِ ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ .
- •[١١٢٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا، فَكَتَبَ هِ شَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا، فَكَتَبَ هِ شَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (١) بِمَا اسْتَحَلَّ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (١) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ الْخُطَّابِ .
- •[١١٢٣٢] عبد الزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ، قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
  - [١١٢٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .
- [١١٢٣٤] عِبِ *الزاق ، عَنْ هِ*شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا .
- •[١١٢٣٥] عبد الزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وَلَّىٰ عُمَوُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ: إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّجَ الْهِ.
- •[١١٢٣٦] عِبالزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَـنْ دَاوُدَ بْـنِ الْحُـصَيْنِ ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ ، عَـنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وإن كان» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>• [</sup>۱۲۳۲] [شيبة: ۱۲۱۷۳].

<sup>• [</sup>۱۱۲۳٤] [التحفة: ق ۱٤٥٤٧] [شيبة: ١٦٢١٤]. ( (٣/ ١٢٦ أ).





- [١١٢٣٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا ، أَرْسَلَتْ إِلَىٰ وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا .
- [١١٢٣٨] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُرَوِّجُهَا.
- [١١٢٣٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ، قَالَتْ: يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ.
- [١١٢٤٠] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مَعْشَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُو مَرِيضٌ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُو مَرِيضٌ، فَسَارَهَا، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: إِنَّ مُعَاوِيةَ سَيَخْطُبُكِ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَبِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيةَ، بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَبِهَا إِلَيَّ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيةَ ، بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ، فَوَلَّتُهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشْهَدَ اللّهُ مَوْوَانُ ، فَوَقَّفَهَا، وَكَتَبَ إِلَىٰ مُعَاوِيةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ مُعَاوِية يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ مَعْاوِية يُعْلِمُهُ وَإِيَّاهَا.

قال عِبدالرزاق: نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةً.

- [١١٢٤١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمِّ (١) لَهَا ، لَا رَجُلَ لَهَا عَيْرُهُ ، قَالَ : فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فَلَانًا خَطَبَهَا ، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ ، وَإِلَّا لِيَأْمُورَ جُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا .
- [١١٢٤٢] عِدِ الرَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

<sup>• [</sup>۱۱۲۳۹] [شيبة: ١٦٢٠٨]، وتقدم: (١١٠٧٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» ، والمثبت من «عمدة القاري» للعيني (٢٠/ ١٢٥) معزوًا لعبد الرزاق بسنده به .





أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَـدَ مِنْـهُ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا .

- [١١٢٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَسَالَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ كُفْؤًا جَازَ النِّكَاحُ .
- [١١٢٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ (١) ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ . الْأَوْصِيَاءِ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ .
- [١١٢٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ الفَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ نِيَادٌ : أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى كُفْوْ (٢) زَوَّجْنَاهَا ، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ ، تَرْغَبُ إِلَى كُفْوْ (٢) زَوَّجْنَاهَا ، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى عَيْرِ كُفْوْ لَمْ نُزَوِّجْهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ : هُوَ كُفْقٌ ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرُ عَلَيْهِ .
- [١١٢٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَةُ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدُ، أَتُولِّي رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَاوِدُهُ (٣) فِيهَا، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ: لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: فَلَتُ أَرَاوِدُهُ (٣) فِيهَا، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ: لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: فَاللَّهُ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ : فَالْقَاضِي؟ قَالَ:

# ٢٨- بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

• [١١٢٤٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا،

<sup>(</sup>١) العصبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم، أي: يحيطون به، ويشتد بهم. (انظر: النهاية، مادة: عصب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كفوته» وهو خطأ واضح.

<sup>• [</sup>١٦٢٤٦] [شيبة: ١٦١٧٤، ١٦١٧٤]. (٣) غير واضح في الأصل، والأظهر ما أثبتناه.





وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : هَـذَا مَـرْدُودٌ ، وَهُـوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ .

- [١١٢٤٨] عبد الزاق ﴿ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَىٰ فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا (١) رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا فَقَضَىٰ لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ ، وَأَنَّ الْجَمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ .
- [١١٢٤٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : وَوَجِدَ مَعَ امْرَأَقِ ، فَقَالَتْ : وَقَالَ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي ، قِيلَ : فَأَيْنَ الشُّهُودُ ؟ قَالَا : مَاتُوا أَوْ غَابُوا يُـدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرًا .

# ٢٩- بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجُهِ النِّكَاحِ

- [١١٢٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَنْ نَكَحَ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ،
   ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا يُحْسَبُ شَيْتًا ، إِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ .
- [١١٢٥١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ - وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ - (٢) كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا.
- [١١٢٥٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَةِ ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ (١) سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ .
- [١١٢٥٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْء .

١٤ [٣/ ١٢٦ ب]. (١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها .

<sup>• [</sup>١١٢٥٠] [شيبة : ١٦٣٠٣]، وسيأتي : (١١٢٥١).

<sup>• [</sup>۱۱۲۵] [شيبة: ١٦٣٠٣].

<sup>(</sup>٢) قوله : «وإن لم يذكر» كذا في الأصل ، والمعنى مشكل .

# المُصِّنَّةُ بُ لِلْمِالْمُ عَنْكَ لِلْأَوْلِ





- [١١٢٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاء، فَبَنَى بِهَا، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاء، فَبَنَى بِهَا، قَالَ: أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهَا أَنْ تُجْلَدَ (١) الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدَّ، ثَمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا، حَتَّىٰ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ، قَالَهُ ثُمَّ لَا أَدْعُهُ يَنْكِحُهَا، حَتَّىٰ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْج، وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
- •[١١٢٥٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، إِحْصَانٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِـزَوْجٍ إِنْ كَـانَ بَنَـىٰ بِهَا ، قَالَ : لَا .
- [١١٢٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أَخْتَ (٢) امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لَهَا مَهْرُهَا ، وَيُفَارِقُهَا ، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَىٰ (٣) حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ أَخْتَ (٢) امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لَهَا مَهْرُهَا ، وَيُفَارِقُهَا ، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَىٰ (٣) حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عَدَّهُ مَهْرُهَا ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُهَا وَالْآخِرَةِ .
- [١١٢٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، فَقَ ضَى فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، فَقَضَى فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، فَقَضَى فَأَصَابَهَا الْأُولَى حَتَّى تَقْضِيَ هَذِهِ عِدَّتَهَا. أَنَّهُ يُفَارِقُ الْآخِرَةُ، وَيُرَاجِعُ الْأُولَى ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ الْأُولَىٰ حَتَّى تَقْضِيَ هَذِهِ عِدَّتَهَا.

# ٣٠- بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ

- [١١٢٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَوْ نَكَحَ رَجُلُ أُخْتًا لَـهُ مِـنَ الرَّضَـاعَةِ جَاهِلًا ، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ .
- [١١٢٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : لَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجِ ، وَإِنْ كَانَ بَنَىٰ حَتَّىٰ تَنْكِحَ نِكَاحًا لَا لُبْسَ فِيهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «بها أن تجلد» كذا في الأصل، ولعل الأظهر: «بهما أن يجلدا»، فقد وقع في «معرفة السنن» (١/ ٥٧): «به أن يجلد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أخته» وهو خطأ واضح ، والمثبت أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «الذي» وهو مزيد خطأ.

### كالكالنكاع





- [١١٢٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أَخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا .
- [١١٢٦١] عبد الرزاق، عن التَّوْدِيِّ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرةً وَضِيعًا، فَعَمَدَتُ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا، قَالَ: تَفْسُدَانِ جَمِيعًا، وَالصَّدَاقُ عَلَى وَضِيعًا، فَالسَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ، نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ١٠ لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا، الْأُمِّ لِسَفْ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ، وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، لِأَنْهَا فِي مَائِهِ، وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى.
- [١١٢٦٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَإِذَا هِي أَخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَإِذَا هِي أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا (١) اسْتَحَلَّ ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا فَأَنْكَحَتْهُ (٢) إِنْ شَاءَتْ .
- [١١٢٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّىٰ ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَىٰ ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أُخْرَىٰ وَدَخَلَ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ أَمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ، وَلَا يَحِلُ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا .
- •[١١٢٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَـةَ امْرَأَتِهِ ، فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا .
- •[١١٢٦٥] عبد الرَّاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثَّقَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا . ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضِ أُخْرَىٰ وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَيَدْخُلُ بِهَا : فَتُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا .

۵[٣/ ١٢٧ أ]. (١) زاد بعده في الأصل: «إذا» وهي مزيدة خطأ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «فنكحته» .

### المُصِنَّفُ لِلْمُامْ عَبُلَالًا لَزَاقًا





- •[١١٢٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَـزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِي أُخْتُهَا، فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِي أُخْتُهَا، فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِي أُخْتُهَا، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِرَةِ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَـابَ مِنْهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَيَعْتَـزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّةُ هَذِهِ الْآخِرَةِ.
- [١١٢٦٧] مبدالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا يَعْلَمُ حَتَّىٰ تَمُوتَ، يَرِثُهَا.
  - [١١٢٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .

وَهُوَ أَحَبُّ إِلَىٰ مَعْمَرٍ ؛ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ .

- [١١٢٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ، وَأُعْطِيكَ غُلَامِي فُلَانًا وَفُلَانًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا، فَدَحَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ، وَقَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَحُرِّ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبِرْهَا، فَدَحَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ، وَقَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُو حُرِّ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبِرُهُ ذَلِكَ، فَقَامَ فَدَحَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ، لَهَا عَلَيْهَا، وَجَلَسَ أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ، لَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
- •[١١٢٧٠] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ (١) أُختًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ، وَإِنَّهُ لَكِ كُفْقٌ، فَقَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ، قَالَ: قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا.
- •[١١٢٧١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَوْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النَّكَاحِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا ، بَيْنَهُمَا فِي النَّكَاحِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُهُ ، لَهَا نِصْفُهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تزوج» وهو تصحيف واضح.

<sup>•[</sup>۱۱۲۷۱][شيبة: ۱۷۲۲۵].



### ٣١- بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا

- [١١٢٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِيهَا قَـوْلَ عَلِيٍّ : تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، خَالَفَ عُمَرَ .
- [١١٢٧٤] عبر الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا.
  - •[١١٢٧٥] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا .
- •[١١٢٧٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، إِنْ شَاءَ قَالَ (١) : يَتَزَوَّ جُهَا (٢) إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
- [١١٢٧٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
- [١١٢٧٨] عبر الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ ، اخْتَلَفَا ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَالِ . ابْنُ الْمُسَيَّبِ (٣) : لَهَا صَدَاقُهَا ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ : مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ .
- •[١١٢٧٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ البُّهْ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَضَى: أَيُّمَا رَجُلِ

۵[۳/۲۷ ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «إن شاء قال» كذا وقع في الأصل ، ولعل صوابها : «قال : إن شاء» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيتزوجها» وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الزهري» والمثبت هو الصواب لدلالة السياق.



نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَتَسْتَكُمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْآخِرِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا ، فَإِنَّ هُ يُفَرَّقُ بَعْنَهُمَا حَتَّىٰ تَسْتَكُمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، قَالَ الزُّهْرِيُ : بَيْنَهُمَا حَتَّىٰ تَسْتَكُمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، قَالَ الزُّهْرِيُ : فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ ، قَالَ : وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ ، قَالَ : وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُويْبِ ، فَقَالَ : لَـ وْكُنْتُمْ خَفَفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ عِشْرِينَ .

- [١١٢٨٠] عبد الرَّرُن ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّهُ وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، فَإِنَّهُ مَا الْآخَرُ فِي يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَتَعْتَدُ مَا بَقِي مِنْ عِدَّتِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الْآخَرُ فِي يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ مُنَا لَا خُرِد . الْخُطَّابِ ، فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ مُنَا الْآخِر . بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَإِنْ هَا تَسْتَكُمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنَ الْآخِر .
- [١١٢٨١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَعَمْرُو، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ مِنْ بَنِي مُعَتِّبٍ الثَّقَفِيِّ، نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّة عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ قَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدُخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَتْ بُقِيَّةً عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَتْ بُقِيَةً عَدْ لَكُوا جَلُدًا، قَالَ: لَا لاَ اللهُ يَلْ مَنَ كَانَ لَمْ مَا عُنَا الْ عَلَالُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ الْلَالَةُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُ الْحُلَالُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ عُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُعَلِلَ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْدُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّ

<sup>• [</sup>۱۲۸۰] [شيبة: ۷۷٤۷۷، ۱۷٤۸۷، ۱۲۸۰].

<sup>• [</sup>۱۸۲۸][شيبة: ۱۹۱۷، ۱۷۶۸۳، ۱۹۱۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «طليحة» وهو خطأ واضح. وينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «لا تعتد» ، وهو خطأ واضح . وينظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٧٤) حيث أخرجه معلقًا عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.





- [١١٢٨٢] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: تَـزَوَّجَ رُشَـيْدُ الثَّقَفِيُّ الْمُرَأَةَ فِي عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَىٰ مِنْ رُشَيْدٍ.
- [١١٢٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا : مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ .
- [١١٢٨٤] عبد الزان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ﴿ يَسَادٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّتِي (١) تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
- [١١٢٨٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخرِ عِدَّةَ جَدِيدَةً ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَعْتَدُ مِنَ الْآخرِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا .
- [١١٢٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا .
- [١١٢٨٧] عبرالزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلُ فِي عِلَّتِهَا، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيضٍ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ ذَيْكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا وَثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ ذَيْكَ وَلَا يُعْرَهُ : تُحْتَسَبُ بِهَا . ذَلِكَ ، قَالَ : تَبِينُ مِنْهُ ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيضِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : تُحْتَسَبُ بِهَا .
- [١١٢٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ تُحْتَسَبُ بِهِ .

<sup>• [</sup>۲۸۲۲] [شيبة: ۱۹۱۲۷، ۱۷۶۷۳، ۱۹۱۲].

<sup>• [</sup>۱۱۲۸۳] [شيبة: ۷۷٤۷۷، ۱۷۴۸، ۱۹۱۲۹].

<sup>• [</sup>۱۱۲۸] [شيبة: ۱۷٤۷۷، ۱۷۶۸، ۱۹۱۲۹].

합[٣/٨٢١]].





• [١١٢٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِلْمَا وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ، وَإِنَّمَا عِلَّتِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (١) وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخِرِ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا رَجْعَةَ لَعَتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا الْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِي عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخِرِ، فَقَدِ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِي عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخِرِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّهُا.

وَقَالَهُ أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .

- [١١٢٩٠] عبد الزال ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة (٢) ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلُ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَوَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا رَجْعَةً لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلُ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَوَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا رَجْعَةً لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ ، لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا الْآخِرِ .
- [١١٢٩١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (٣) تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَتُرَدُّ إِلَىٰ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطلِقُهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا .

# ٣٢- بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ

• [١١٢٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «بينها» .

<sup>•[</sup>۱۱۲۹۰][شيبة:١٩٢١١].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عروة» ؛ فالحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٢١١) فقال: حدثنا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها ، ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده ، هل لزوجها الأول عليها رجعة فحدثنا عن على بن الحكم ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن رجل» ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق.





زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةً عِلَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ .

- [١١٢٩٣] قال مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ.
- [١١٢٩٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَقْضِي عِـدَّتَهَا مِـنَ الْآخَـرِ، وَمِـنَ الْأَوَّلِ.
- •[١١٢٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ ، فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ .
- [١١٢٩٦] عبرالراق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةٌ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ، فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ، وَيُقَالُ: إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِي حَامِلٌ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِي مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، حِينَ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِي حَامِلٌ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِي مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ، وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَات، وَهُو بِغَيْرِ أَرْضِهَا هَا تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ، وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَات، وَهُو بِغَيْرِ أَرْضِهَا هَا فَاعْتَدَتْ ، ثُمَّ تُكِحَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوْجَهَا، فَطَلَقَهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ مِنْ زَوْجِهَا الْآوَلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ.

# ٣٣- بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَزْأَةَ لَا يَبُتُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

- [١١٢٩٧] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ تَرَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا، فَأَصَابَهَا، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا صَدَاقُهَا بَرَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا، فَأَصَابَهَا، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، قَالَا: كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ، فَيُطلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُهَا، ثُمَّ يَتَرَوَّجُ أُخْرَىٰ فِي بَقِيَّةٍ عِدَّةِ الَّتِي تُطلَّقُ.

  يَتَرَوَّجُ أُخْرَىٰ فِي بَقِيَّةٍ عِدَّةِ الَّتِي تُطلَّقُ.
- [١١٢٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ طَلَقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ

١٢٨/٣]٥





حَمَلَتْ (١) ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهُمَا (٢) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ التَّتِي (٣) طَلَّقَ ، أَوْ رَجُلُ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا ، وَنَكَحَ أُخْرَىٰ فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ ، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي عَدَّتِهَا فَأَصَابَهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ ، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنْهُ اللَّولِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَهَا ، طَلَّقَ فَتَعْتَدُ لَهُ وَلِعَيْرِهِ ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا ، تَعْتَدُّ مِنْهُ الأُولَى كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وَلَا تَعْتَدُّ الأُولَى حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ وَتَعْتَدُ هَذِهِ الْآخِرَةُ شَتَى إِنَّا مَعًا جَمِيعًا (٥) وَعَبُدُ الْكُريم .

- •[١١٢٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَيَقُولُ نَاسٌ: لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدًا جَمِيعًا ، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَىٰ عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ.
- [ ۱۱۳۰۰] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً : رَجُلُ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، عِدَّتِهَا مِنْهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَلَامْ يَبُتَّهَا ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : نَوُدُّ وَيَرُدُ الْمِيرَاثُ (٧) ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : إِذَا مَضَى لِذَلِكَ قَالَ : نَوُدُ وَيَرُدُ الْمِيرَاثَ (٧) ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدُهُ ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : يَرُدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا .

# ٣٤ بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا؟

• [١١٣٠١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُهَا (٨). إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُهَا (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حمل» وهو تصحيف واضح. (٢) في الأصل: «بهما» وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الذي» وهو تصحيف واضح. (٤) في الأصل: «شيء» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٥) زاد بعده في الأصل: «ولكن إذا قضت الأولى عدتها» وهو سبق قلم من الناسخ للسطر الذي تحته.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «آخر» .

<sup>(</sup>٧) قوله : «نرد ويرد الميراث» كذا في الأصل ، ولم يظهر لنا وجهه في المعنى .

<sup>• [</sup>۱۱۳۰۱] [شيبة: ١٦٣٠٣].

<sup>(</sup>A) قوله: «لا ينكحها» كذا وقع في الأصل ، ولعل الصواب: «لا ينكح» أو «ينكح».





# ٣٥- بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا

- [١١٣٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (١) عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُ وَاحِدَةً ، قَالَ : يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِلَّةُ الرَّابِعَةِ ، هُو أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا ، وَاجْنُ شِهَابٍ : وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ .
  - [١١٣٠٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
- [١١٣٠٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ.
- •[١١٣٠٥] عِبْ الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ثَلَاثًا، لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا تَرِثُهُ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
- [١١٣٠٦] عبد الرّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ : إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثًا \* فَإِنَّهُا ، فَإِنْ عِفْلَ هِذَا ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثًا \* فَإِنَّهُا ، فَإِنْ عِنْ مِثْلِ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثًا \* فَإِنْ شِئْتَ .
- [١١٣٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادِ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَ لَا يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِلَّهُ الرَّبِي حَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَ لَا يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِلَّهُ الرَّبِي (٢) طَلَقَ .
- [١١٣٠٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ لِلْوَلِيدِ (٣) بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا.

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «في» وهي مزيدة خطأ.

١٤٣/ ١٢٩ أ]. (الذي وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الوليد» وهو خطأ ظاهر، ينظر: (١١٣١٠) عن معمر، به.





- [١١٣٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا ، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِلَّتِهَا ، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ ، أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ .
- [١١٣١٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا ، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا ، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا ، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا ، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا ، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا ، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُ وَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْولِي الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ ال
- •[١١٣١١] عِبِ الرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ (٢) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ (٢) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَبِينَهُمَا.
  - [١١٣١٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، عَنْ عَلِيٍّ .
- [١١٣١٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَـنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى.
- [١١٣١٤] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي الْأَرْبَعِ : إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً ، فَلَا يَتَزَوَّجْ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ .
- •[١١٣١٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَهَا ، قَالَ : وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- •[١١٣١٦] عِبِالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يُـرُوَىٰ عَـنْ عَنِدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُـلِ فِي الْأُخْتَيْنِ؟ قَالَ: بَلَى، فَلَا يَنْكِحْهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل . وينظر : الحديث اللذي بعده ، «الجوهر النقي» (٧/ ١٥١) .

<sup>• [</sup>۱۳۱٤] [شيبة: ۱۷۰۰۷].





- [١١٣١٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّبُلِ أَرْبَعُ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، فَلَا يَنْكِحْ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
- [١١٣١٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى (١) ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِلَّهُ الرَّابِعَةَ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِلَّهُ الرَّبِي (٢) طَلَّقَ .

قَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى : وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

- [١١٣١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ: هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ، قَالَ: قُلْتُ: وَ(٢) عِدَّتَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَثَلَاثَةٌ، عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَثَلَاثَةٌ، قَالَ: فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ قَالَ: فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدُ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدُ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِي أَمْ لَا؟ لِيَرِثَ أَحَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ.
- [١١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَهَا ابْنُ مِنْ غَيْرِهِ، فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّىٰ تَحِيضَ، أَوْ حَتَّىٰ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ.
- •[١١٣٢١] عبد الرزاق (( ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَ رْأَةِ يَمُ وتُ وَلَـدُهَا وَهِـيَ ذَاتُ زَوْجٍ ، قَالَ : لَا يَمَسَّهَا حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَحَامِلُ هِيَ أَمْ لَا؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ .

وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثُهُ .

<sup>• [</sup>۱۱۳۱۷] [شيبة : ۱۷۰۱۲، ۱۷۰۱۲].

<sup>• [</sup>۱۳۱۸] [شيبة: ۱۷۰۰۹].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وأثبت لنا عن علي ، وابن عباس» وهو انتقال نظر من الناسخ ، وسيأتي بعد هذا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي» وهو خطأ واضح. (٣) ليس في الأصل، والسياق يقتضيها.

١٢٩/٣]٥





# ٣٦- بَابُ أَخْذِ الْأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ

- [١١٣٢٢] أخبى الله المنهد أحمد بن مُحمّد بن زِياد بن بِسْرِ الْأَعْرَابِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَهُ لَهُ ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ الْأَبُ جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا ، وَجَاءَ إِخْوَتُهَا ، فَقَالَ الْإِخْوَةُ : حَازَهُ أَبُونَا فِي حَيَاتِهِ ، وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : صَدَاقِي ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا وَجَدْتِ بِعَيْنِهِ فَأَنْتِ أَحَقُ بِهِ ، وَمَا اسْتَهْلَكَ أَبُوكِ فَلَا دَيْنَ لَكِ عَلَى أَبِيكِ .
- [١١٣٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْر ابْنَتِهِ سِتِّمِائَةٍ .

### ٣٧- بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ

- [١١٣٢٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَالَ : إِنْ أَبَى ابْنِي فَأَنَا ، قَالَ : لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ . وَعَبْدُ الْكَرِيمِ .
- [١١٣٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ ، فَأَنْكَرَ ، قَالَ : لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : عَلَى الْخَاطِبِ فَأَنْكَرَ ، قَالَ : لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ ، وَإِلَّا حَلَفَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
  - [١١٣٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحُ .
- [١١٣٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُوْسِلِ الرَّسُولِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا ، فَإِنْ مَاتَ الْمُوْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرَ ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ .





- [١١٣٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً ، وَهُــوَ بِـأَرْضٍ ، وَهِـيَ بِأُخْرَىٰ ، فَمَاتَ ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا ، وَرَضِـيَتْ قَبْـلَ أَنْ يَمُـوتَ ، فَلَهَـا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ .
- [١١٣٢٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ، حَتَّىٰ يَ أَتُوا بِالْبَيِّنَةِ، أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاح، الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ وَرَثَتِهِ.
- [١١٣٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُ وَ عَالَ عَائِبٌ ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ! عَلَى مَنِ الْمَهْرُ؟ قَالَ : عَلَى الْأَبِ .

# ٣٨- بَابُ الرَّجُٰلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقٍ (١) أُخْرَى أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ

- [١١٣٣١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ طَلَاقِ أُخْرَىٰ ، قَالَ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ طَلَاقِ صَاحِبِهَا ، فَهُ وَصَدَاقٌ لَهَا ، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ ، لَهَا صَدَاقٌ مِثْلِهَا ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَىٰ طَلَاقٌ حَتَّىٰ يُطَلِّقَ .
- [ ١١٣٣٢ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَنزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا .
- [١١٣٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكِّ عَلَىٰ رَجُلٍ ، قَالَ : لَهَا مَهْ رُ مِثْلِهَا ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ .
- [١١٣٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً فَأَعْطَاهَا ﴿ عَبْـدًا ، فَإِذَا مَسْرُوقٌ قَالَ : أَمَّا شُرَيْحٌ ، فَقَالَ : الْقِيمَةُ ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُـولُ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا .

<sup>• [</sup>۱۱۳۳۰] [شيبة: ۱۲۸۳۸].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا كما دلت على ذلك الآثار بعد هذا الباب.

١[١٣٠/٣]٥

# المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ زَاقِيَ





- •[١١٣٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ : خَاصَمْتُ أَبِي إِلَىٰ شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ ، فَقَضَىٰ لِي بِالْخَادِمِ ، وَقَضَىٰ عَلَىٰ أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ .
- [١١٣٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ قَالَ: يُقَوَّمُ قِيمَتُهُ ثُمَّ يُدُفَعُ إِلَيْهَا وَلَمْ يُبَعْ قَالَ: يُقَوَّمُ قِيمَتُهُ ثُمَّ يُدُفَعُ إِلَيْهَا وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّ
- [١١٣٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَنزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ قَالَ : يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ ، وَهِنْدِيٌّ ، وَحَبَشِيٌّ ، فَتَأْخُذُ أَثْلَاثَهُمْ .

# ٣٩- بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- [١١٣٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً وَشَـرَطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا ، فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ جَرُيْجٍ : وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ .
- [١١٣٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَهِي امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكْحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَهِي امْرَأَتِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ .
- •[١١٣٤٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فِي هَـذَا: جَـازَ النِّكَـاحُ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ.

<sup>(</sup>١) زاد بعدها بالأصل: «لو أن رجلا تزوج امرأة فأعطاها» وهو انتقال بصري من الناسخ جعله يكرر جـزءًا من الحديث السابق.

<sup>• [</sup>۱۱۳۳۱] [شيبة: ۱۲۸۳۲، ۱۲۸۳۲].

<sup>• [</sup>١٦٨٢٠] [شيبة: ١٦٨٢٩].





- [١١٣٤١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا .
- [١١٣٤٢] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطِ فِي نِكَاحٍ فَهْوَ بَاطِلٌ، إِذَا شَرَطَ: أَنَّكُ (١) لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُ، وَأَشْبَاهَهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ.
- [١١٣٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةَ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ لَا تَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا . عَلَيْهِ : أَنَّكَ لَا تَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا .
- [١١٣٤٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَـرْطِ فِي نِكَـاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ (٢) يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعِتَاقَ.
- [١١٣٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَوْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْتًا ، قَالَ : زَوْجُهَا دَارُهَا .
- [١١٣٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ قَتَادَهُ أَيْضًا. وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ، قَالَ: يَخُرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَهُ أَيْضًا.
- [١١٣٤٧] عبرالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: جِئْتُ إِلَىٰ شُرَيْحِ، فَقُلْتُ: وَجُلُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا، قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: فُلْتُ دُونَ الْحَائِطِ، قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ دُونَ الْحَائِطِ، قَالَ: فِلْتُ: شُرِطُ لَهَا دَارُهَا قَالَ: الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ: قُلْتُ: أَمْرُأَةً؟ قَالَ: الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ: اقْضِ بَيْنَنَا قَالَ: قَدْ فَرَغْتُ (٣).

<sup>• [</sup>۱۱۳٤۲] [شيبة: ۲۲۱۷٦، ۲۲۱۷٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لأنك» وهو خطأ واضح لا يستقيم السياق به، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>۱۱۳٤٤] [شيبة: ۲۲۱۷٦، ۱۲۸۳۰].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فالمبيع» وهو خطأ يأباه السياق، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (١١١٩٧) ، ويأتي برقم (١١٣٤٩) .

### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِامْ عَبُلِالْ زَاقِيَّ





- [١١٣٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ ، وَقَضَىٰ لَهَا بِهِ . بِهِ .
- [١٦٣٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَو (١) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (١) ، أَنْ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلُ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ : دُونَ الْحَائِطِ ، قَالَ : إِنِّي امْرُقُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : بَعِيدٌ بَغِيضٌ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا بَغِيضٌ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا قَالَ : يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ ، قَالَ : وَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : مُصَاحَبًا ، قَالَ : وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا قَالَ : فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ ، قَالَ : فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، قَالَ : حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ .

قَالَ عِبْدَالِرَاقِ: غَيْرُ مَعْمَرِ يَقُولُ: حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَأً، فَإِنْ أَبَىٰ فَأَرْبَعُ (٣).

•[١١٣٥٠] عبدالرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَبَيْدِ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ غَنْم، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يَشَاءُ امْرَأَةُ لَا يَضْ كَانَ هَكَذَا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةُ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا، قَالَ رَجُلٌ: لَيْنْ كَانَ هَكَذَا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةُ لَا يُضَاءُ امْرَأَةُ تُعُورِجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (١٤)، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ (٥٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ١٩) من طريق الدبري، عن المصنف، به، وآخر الحديث يدل على ذلك.

١٣٠/٣]١

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حديث» وهو خطأ يأباه السياق، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (١١١٩٧)، (١١٣٤٧).

<sup>• [</sup>۱۱۳۵۰] [شيبة: ۲۰۷۰، ۱۲۷۰۷].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مشارطهم» وهو خطأ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٦٦٣) ومن طريقه ابن حزم في «المحلي» (٩/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حدودهم»، والمثبت هو الصواب كما في «سنن سعيد بن منصور» (٦٦٣) عن حماد بن زيد، عن أيوب، به . وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧/ ٥٥) معلقًا عن عمر ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ بِلْفَظ: «مقاطع الحقوق =



- [١١٣٥] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ رَجُلَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَلَّا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرَّىٰ ، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَىٰ أَهْلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا ، وَتَسَرَّيْتَ ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَىٰ أَهْلِكَ .
- [١١٣٥٢] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ : إِنِّي جَالِسٌ إِلَىٰ جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَخِذُهُ عَلَىٰ فَخِذِي ، أَوْ فَخِذِي عَلَىٰ فَخِذِهِ ، إِذْ جَاءَتْ هُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا قَالَتْ : شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي : أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : فِ (١) لَهَا بِشَرْطِهَا .
- [١١٣٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَـدِيٍّ ، عَـنْ رَجُـلٍ ، عَـنْ عَدِيِّ بْنِ عَـدِيٍّ ، عَـنْ رَجُـلٍ ، عَـنْ عُمَرَ قَالَ : رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَـالَ عُمَـرُ : أَوْفِ لَهَا بِشَوْطِهَا .
- [١١٣٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَالشَّوْدِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَخْبَرَهُمَا، عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي، فَقَالَ: أَرَىٰ أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا.
- ٥ [١١٣٥٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَرْيِدَ بْنِ سَعْدٍ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَحَقُ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

<sup>=</sup> عند الشروط» ، ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٤٦٤ ، ٢٢٤٦٤) عن ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، به .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في» وهو خطأ واضح.

٥ [١١٣٥٥] [التحفة: ع ٩٩٥٣] [الإتحاف: مي حب حم ١٣٨٩٩] [شيبة: ١٦٧٠٨].

# المُصَنَّفُ لِلْمِالْمُعَ مُنْكِلِلْ الْمَالْمُ





- ٥[١١٣٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالُهُ مِثْلَهُ .
- [١١٣٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا : أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا ، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا ، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَهَا أَلَّا يَخْرُجُ بِهَا .
  - [١١٣٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُسِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١١٣٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسَا قَالَ: قُلْتُ قَلْتُ : الْمَوْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ: أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهُمْ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةِ مُسْلِمَةِ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِي، قَالَ امْرَأَةِ مُسْلِمَةِ اشْتَرَطَتْ شَرْطَتْ عَلَى رَجُلِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِي، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ ﴿ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَهُو مِنْ صَدَاقِهَا، وَقَالُوا: إِنْ شَرَطُوا: أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلُ؛ لِأَنَّ النَّبِي قَوْلَ: عَلَى أَنْ تَشَالُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أَخْرَىٰ .
- [١١٣٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرَأَةَ ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ ، أَوْ تَسَرَّيْتَ ، أَوْ خَرَجْتَ بِي ، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ : هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا .
  - [١١٣٦١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا .
- [١١٣٦٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا (١) بَأَيْدِينَا ، وَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا ، قَالَ : فَلَيْسَ لَهُمْ فَعَصْمَتُهَا (١) بَأَيْدِينَا ، وَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا ، قَالَ : فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ ، وَلَكِنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
- [١١٣٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، وَيُـشْتَرَطُ

١ [ ١٣١ /٣] ١٠

<sup>(</sup>١) العصمة: رياط الزوجية يحله الزوج متى شاء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عصم).





- عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ<sup>(١)</sup>، أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ : إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ. طَالِقٌ.
- [١١٣٦٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ : إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءِ .
- [١١٣٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلِ
  تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْفِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا
  أَوْكَسُهُمَا (٢) .
- [١١٣٦٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْمِنْهَ الِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣) ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلُ تَزَوَّجَ امْرَأَة ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ ، لَمْ يَرَهُ شَيْتًا .
- [١١٣٦٧] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّة ، قَالَ سَأَلْتُ أَرْبَعَة : الْحَسَنَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ وَإِيَاسَ بْنُ مُعَاوِيَةً وَهِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَة ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالُوا : لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْء ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاء .

# ٤٠- بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً

• [١١٣٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أوكسها» ، والأظهر المثبت.

<sup>•[</sup>١٦٣٦٦][شيبة:١٦٧١٣].

<sup>(</sup>٣) قوله: «ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله» وقع في الأصل: «عباد بن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عبد الله» وهذا من تحريفات الناسخ وتخاليطه العجيبة ، والتصويب من «الاستذكار» (٥/ ٤٤) معزوًا لعبد الرزاق. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٧١٣) ، سعيد بن منصور في «السنن» (٦٦٧) ، وسعدان بن نصر في «جزئه» (١٤٧) عن ابن عيينة ، به .





وَلِيَّيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَ ، وَأَنْكَحَ الْآخَرِ ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَنْكِحَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الْآخَرِ ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (١) . . عَلِيًّ قَالَ : فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (١) . . عَلِيًّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (١) . . عَلِيًّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْآخِرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَأَنَهَا جُعْفِيَةً (٢) .

- [١١٣٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الْأُوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَـدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْآخَرُ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
- ٥ [١١٣٧٠] عِبِ الرَّالَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : «أَيُّمَا (٣) امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ » .
- ٥ [١١٣٧١] عبد الزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَفْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.
- ٥ [١١٣٧٢] عبد الرزاق ١ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ وَ الْحَسَنِ ، أَنَّكُمَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ » .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، ولا يستقيم السياق ، ولعله قد سقط : «قال : قضي» .

<sup>(</sup>٢) كذا لفظه عندنا، وهو غير واضح في معناه، وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٢٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس: «أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر، وردها إلى وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة، فرفعوا ذلك إلى علي ويشخه، ففرق بينها وبين زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول، وجعل لها صداقها بها أصاب من فرجها، وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها».

٥[١١٣٧] [الإتحاف: مي جاكم حم ٦٠٨٥، حم ١٣٩٣٨]، وسيأتي: (١١٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أيتما» ، والمثبت من مصادر التخريج كـ «مسند أحمد» (٥/٨) عـن محمـد بـن جعفـر ، عـن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، به ، وكلاهما صواب .

١٣١/٣]٥



- [١١٣٧٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَامُ لِلْأَوَّلِ .
- [١١٣٧٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَـرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .
- [١١٣٧٥] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَىٰ بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءِ.
- [١١٣٧٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، فَالنِّكَاحُ لِلْأُوِّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ (١) دَخَلَ بِهَا، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلِي الْمَرَأَتُهُ.
- ٥ [١١٣٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا (٢) المُرَأَةِ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَالنَّكَاحُ لِلْأَوَّلِ » ، قَالَ قَتَادَةُ : فَامِر ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا (٢) المُرَأَةِ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَالنَّكَاحُ لِلْأَوَّلِ » ، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنَّ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ .
- [١١٣٧٨] أخب راع بند الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ مُوسَىٰ بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيةً أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَىٰ قَبْلَ يَعْقُوبَ ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَىٰ قَبْلَ يَعْقُوبَ ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّىٰ جَامَعَهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً قَالَ : امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا ، دَعُوهَا ، قَالَ : ومُوسَىٰ وَلِيُّ مَالِهَا ، وَهُمَا أَخْوَاهَا لِأَبِيهَا .
- [١١٣٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا.

<sup>• [</sup>١١٣٧٣] [شيبة: ١٦٢٤٦]. (١) في الأصل: «للآخر» وهو تصحيف واضح.

٥ [١١٣٧٧] [شيبة: ١٦٢٤٢]، وتقدم: (١١٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أيتما» ، والمثبت من مصادر التخريج كما تقدم ، وكلاهما صواب .





### ٤١- بَابُ الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ

- [١١٣٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُـدْرَىٰ أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ .
- [١١٣٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلَا لَا يُدْرَىٰ أَيُّهُمَا أَنْكَحَ قَبْلُ (١) ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْء غَيْرَ أَنَّ قَتَادَة قَالَ فِي عَبْدَيْنِ النُّتُرَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَىٰ أَيَّهُمَا اشْتَرَىٰ صَاحِبَهُ قَبْلُ قَالَ : إِذَا اشْتَرَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَىٰ أَيَّهُمَا اشْتَرَىٰ صَاحِبَهُ قَبْلُ قَالَ : إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَىٰ قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ، قَالَ لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَىٰ قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ، قَالَ لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَىٰ قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ، قَالَ لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَىٰ قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ، قَالَ لَمَنْ مَعْمَدُ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : يُحْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يَثُولُ .
- [١١٣٨٢] عبد الرزاق، عن الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَوْأَةُ لِلْوَلِيَيْنِ: زَوِّجَانِي، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخِرِ فَلَيْسَ بِشَيْءِ حَتَّىٰ يُجَوِّزَاهَا (٢) جَمِيعًا، وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا: زَوِّجْنِي، وَلِهَذَا زَوِّجْنِي، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، جَازَ نِكَاحُهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيرً (٣) الزَّوْجَانِ زَوِّجْنِي، وَلِهَذَا زَوِّجْنِي، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، جَازَ نِكَاحُهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيرً (٣) الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ تَطْلِيقَةٍ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ، وَلَا مَهْ رَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ تَطْلِيقَةٍ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ لَا يُدْرَىٰ لَمْ يُرْفَقُهُ السُّلْطَانُ ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فَرْقَةٌ لَا يُدْرَىٰ لَمْ يُرْفَقُهُ اللَّاقِلُ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي اَحْدُهُمَا صَاحِبَهُ لَا يُدْرَىٰ لَمْ يُولِدُ لَهُمُا الْأَوْلُ، قَالَ : مَرْدُودٌ.

### ٤٢- بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ

• [١١٣٨٣] عِمِ الرَّالَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَوْأَةَ كَمْ يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ لَا يَقْسِمُ لِلْأُخْرَىٰ ؟ قَالَ : مَا تَرَوْنَ (٤) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه . (٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «يزوجاها» .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «أجبر». ١٣٢/٣].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ولعل الأظهر: «تروون» من الرواية .



- [١١٣٨٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَقَلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَقَلَابَةَ لِلْقَيِّبِ .
- ٥[١١٣٨٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
- ٥ [١١٣٨٦] النب المنه عبد الرزّاقِ ، قالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَاهُ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَاهُ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَاهُ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقِ ، أَخْبَرَتْهُ ، أَخْبَرَتْهُ ، أَخْبَرَتْهُ ، أَنْهَا ابْنَهُ أَبِي أُمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : فَكَذَّبُوهَا ، وَيَقُولُونَ : لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ ، أَخْبَرَتْهُ مُ أَنَّهَا ابْنَهُ أَبِي أُمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : فَكَذَّبُوهَا ، وَيَقُولُونَ : مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ ، حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُ مْ إِلَى الْحَجِّ فَقَالُوا (٢) : أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكُ ؟ مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ ، حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُ مْ إِلَى الْحَجِّ فَقَالُوا (٢) : أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكُ ؟ فَكَبَتْ مَعَهُمْ ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا ، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَ النَّبِي عَيِّةٍ فَخَطَبَنِي ، فَقُلْتُ : مَا مِثْلِي تُنْكَحُ ، أَمَّا أَنَا فَلَا وَلَدَ فِيَ وَصَعْتُ رَيْنَ بُعُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ (٣) ، قَالَ : «أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمًّا الْغَيْرَةُ فَيُدْهِبُهَا اللَّهُ ، وَأَمَّا الْعِيسَالُ وَضَعْتُ زَيْنَ وَنَا عَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ (٣) ، قَالَ : «أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُدُهِبُهَا اللَّهُ ، وَأَمَّا الْعِيسَالُ وَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ » فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا ، فَيَقُولُ : «أَيْنَ زُنَابُ؟» ، حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ وَلِيلِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ » فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا ، فَيَقُولُ : «أَيْنَ زُنَابُ؟» ، حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ وَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ هُ مَا أَنْ فَلَكُ : هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّه عَلَى أَنِي ثُرَنَابُ؟ » ، حَتَى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ وَلَى اللَّه وَلَالَتْ تُرْضِعُهَا فَي وَافَقَهَا عِنْدَهُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَهُ وَلَالَكُ وَلَالًا الْعَيْقَ أَرْفِهُ اللَّهُ أَذَا وَلَا اللَّهُ عَلَالُهُ وَلَلْكُ وَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَيْنُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُنُ وَالُمَا اللَّهُ الْوَلَدُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ا

<sup>• [</sup>١١٣٨٤] [التحفة: خم دت ق ٩٤٤] [شيبة: ١٧٢٢١، ١٧٢٣٥].

٥ [١١٣٨٥] [التحفة: خ م دت ق ٩٤٤] [شيبة: ١٧٢٢١ ، ١٧٢٣٥].

٥[١٣٨٦] [التحفة: دسي ١٨٢٠٢، م ١٨٢٠٨، س ١٨٢٠٤، م دس ق ١٨٢٠٥، م دس ق ١٨٢٠٥، م دس ق ١٨٢٠٩، م دس ق ١٨٢٠٩]. ت س ق ٤٣٨٤، م دت س ق ١٨١٦٦ [ الإتحاف: حم ٢٣٥١٨ [ شيبة: ١٧٢٢٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أخبره» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٦/ ٣٠٧) ، «مسند إسحاق» (١٨٢٨) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٧٣) ، من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عيول» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٦/ ٣٠٧) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٧٣) ، من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ترضها» وهو خطأ واضح، والتصويب من المصادر السابقة.





- عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَنَا آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ»، قَالَتْ: فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِمَالِي (۱)، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُ لَهُ قَالَتْ: فَبَاتَ وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُ لَهُ قَالَتْ: فَبَاتَ النَّبِيُ عَلَىٰ أَهْلِكَ كَرَامَةَ، فَإِنْ شِعْتِ سَبَعْتُ، النَّبِيُ عَلَىٰ أَهْلِكَ كَرَامَةَ، فَإِنْ شِعْتِ سَبَعْتُ، وَإِنْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي».
- ٥ [١١٣٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ فَيَكُو بُنِ عَبْدِ الْمَلَةَ فَبَنَىٰ بِهَا، أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ فَبَنَىٰ بِهَا، قَالَ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعُ أُسَبِّعُ أُسَبِّعُ أَسَبِّعْ أَسَبِّعْ أَسَبِّعْ أَسَبَّعْ أَسَبِّعْ أَسْبَعْ أَسْبِعْ أَسْبَعْ أَسْبِعْ أَسْبِعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبُعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبُعْ أَسْبَعْ أَسْبُعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبَعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبَعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَسْبُعْ أَ
- ٥ [١١٣٨٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَكَثَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عِنْدَ أَمْ سَلَمَةَ ثَلَاثًا حِينَ بَنَىٰ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : «لَيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَهْلِكِ هَوَانٌ ، فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِعْ أَمْ سَلَمَةَ ثَلَاثًا حِينَ بَنَىٰ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : «لَيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَهْلِكِ هَوَانٌ ، فَإِنْ أُسَبِعْ لَكِ أُسَبِعْ لَكِ أُسَبِعْ لِي عَلَىٰ أَهْلِكِ هَوَانٌ ، فَإِنْ أُسَبِعْ لَكِ أُسَبِعْ لِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- [١١٣٨٩] عبوالزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ ، وَلَيْلَتَيْنِ لِللَّهِيْنِ لِللَّهِيْنِ لِللَّهِيْنِ لِللَّهِيْنِ لِللَّهِيْنِ .
  - [ ١١٣٩٠] عِبالرزاق ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
- [١١٣٩١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا (٣) : يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِيْدِ وَلَا يَوْمَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووقع عند إسحاق في «مسنده» (١٨٢٨) من طريق عبد الرزاق، به : «فأخذت شالي، وهو الثوب، أو ثفاني، وهو الرحا».

٥ [١١٣٨٨] [شيبة: ١٧٢٢٤]، وسيأتي: (١١٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وينظر: «مستخرج أبي عوانة» (٣٤٠٧) من طريق المصنف، و «صحيح مسلم» (٢) ليس في الأصل، وينظر: «مستخرج أبي بكر، بنحوه، وينظر أيضًا الحديث التالى.

٥[١١٣٨٨][شيبة: ١٧٢٢٤]، وتقدم: (١١٣٨٧).

<sup>• [</sup>١٣٩١] [شيبة: ١٧٢٣٠]. (٣) في الأصل: «قال» ، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «يقيم» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٢٣٤) من طريق قتادة ، به .





ه [١١٣٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لِلْبِكْرِ ثَلَاثٌ»

قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَيْضًا.

# ٤٣- بَابُ الرَّجُٰلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ١٠ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ

ه [١١٣٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَوْأَةَ، وَعِنْدَهُ الْمَرَأَةُ فَيَخْطُبُهَا عَلَىٰ أَنَّ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ (١): الْمَرَأَةُ فَيَخْطُبُهَا عَلَىٰ أَلْكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَا عَلَىٰ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿ وَإِن جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَا عَلَىٰ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿ وَإِن الْمَرَأَةُ خَافَتُ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ [النساء: ١٢٨]؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَصَنَعَ ذَلِكَ النَّيْ عُلِيَةً بِبَعْضِ نِسَائِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ : قُلْتُ : مَا ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ النَّبِيُ عَلَيْ إِبَعْضِ نِسَائِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ : قُلْتُ : مَا ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحَ ﴾ [النساء: ١٢٨]، قَالَ: في النَّفَقَةِ زَعَمُوا أَنَّ تِلْكَ الْمَوْأَةَ سَوْدَةُ.

- [١١٣٩٤] عِبالرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
- [١٦٣٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَةً، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَىٰ أَنْ تَقِرَّ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةٌ حَتَّىٰ إِذَا بَقِي مِنْ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَىٰ أَنْ تَقِرَّ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةٌ حَتَّىٰ إِذَا بَقِي مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ: إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّىٰ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ: إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّىٰ يَخْلُوا أَجْلِهَا يَسِيرٌ قَالَ: فَذَلِكَ الصَّلْحُ الْفَيْرَةِ، فَوَاجَعَهَا ، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَةَ قَالَ: فَذَلِكَ الصَّلْحُ اللَّذِي بَلَغَنَا، تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَقَهَا أُخْرَىٰ ، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَةَ قَالَ: فَذَلِكَ الصَّلْحُ اللّذِي بَلَغَنَا، وَأَنْ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨].
- [١١٣٩٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَ حَدِيثِ النَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا. حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا.

١٣٢/٣]. والصواب إثباتها.

<sup>• [</sup>١١٣٩٥] [التحفة: خ م ١٧٠٥٩] [شيبة: ١٦٧٢٦].





- [١١٣٩٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَـوْدَةَ وَهَبَـتْ يَوْمَهَـا لِعَائِشَةَ .
- ٥ [١٦٣٩٨] عبد الرَّحْمَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُ عَيَّكِمْ فِرَاقِ سَوْدَةَ ، فَدَعَا أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بِي رَغْبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِأُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَزْوَاجِكَ ، فَيَكُونَ لِي مِنَ الثَّوَابِ مَا لَهُنَّ .

# ٤٤- بَابُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُطلِّقُ؟

- ٥ [١١٣٩٩] عبد الزال ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنِ الْهَيْثَمِ أَوْ أَبِي الْهَيْثَمِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ : أَنَّ النَّبِيَ وَالْهَيْثَمِ الْهَيْثَمِ الْهَيْثَمِ الْهَيْثَمِ الْهَيْثَمِ الْهَيْثَمِ الْهَيْثَمِ الْهَيْثَمِ الْمَاتُ الرَّجْعَة ، وَأَنْ تَهَ بَ وَأَنْ تَهَ بَ وَأَنْ تَهَ بَ وَأَنْ تَهَ بَ وَأَنْ تَهْ بَ وَالْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجَتَهُ ، فَرَاجَعَهَا وَقَبِلَ ذَلِكَ . وَسُمَهَا مِنْهُ لِأَيِّ أَزْوَاجِهِ شَاءَ ، رَجَاءً أَنْ تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجَتَهُ ، فَرَاجَعَهَا وَقَبِلَ ذَلِكَ .
- ٥ [١١٤٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بِي حِرْصُ الْأَزْوَاجِ ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَنِي اللَّهُ يَـوْمَ الْقَوْرَاجِ ، وَلَكِنْ أُحِبُ أَنْ يَبْعَثَنِي اللَّهُ يَـوْمَ الْقَوْرَاجِ ، وَلَكِنْ أُحِبُ أَنْ يَبْعَثَنِي اللَّهُ يَـوْمَ الْقَيْامَةِ زَوْجًا لَكَ .
- •[١١٤٠١] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَوْأَةَ وَيَشْتَرِطُ أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ، يَقُولُ: إِنَّمَا السَّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّحُولِ. وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّحُولِ.
- [١١٤٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : لَهَا ذَلِكَ ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ ، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ : ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨].
- [١١٤٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَـنْكِحُ الْمَـرْأَةَ عَلَـى أَنَّ لَـكَ يَوْمًـا وَلِفُلانَـةَ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : الشَّرْطُ بَاطِلٌ ، لَهَا السُّنَّةُ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .

<sup>• [</sup>۱۱۳۹۷] [شيبة: ۱۲۷۳۲].





#### ٤٥- بَابُ الرَّجُٰلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ

- [١١٤٠٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ .
- •[١١٤٠٥] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: لَيْسَ لَـهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَىٰ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا.
- •[١١٤٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ رَبِيعَهُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ (١) : صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ .
- [١١٤٠٧] عبر الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَنزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ ، وَلا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ .
- [١١٤٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَىٰ مَهُر مِثْلِهَا .
- •[١١٤٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
- •[١١٤١٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ثُمَّ يَمُوثُ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا أَحَذَتُ فَهُو جَائِزٌ ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ .
- [١١٤١١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «ربيعة وابن أبي ليلى» وقع في الأصل: «ربيعة ابن أبي ليلى» وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وربيعة هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي، وابن أبي ليلى هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين، ويشهد لذلك قول ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٥) في هذه المسألة: «وروى عن ربيعة معمر - وهو ثقة: أن صداقها وميراثها في ثلثه، قال معمر: وهو قول ابن أبي ليلى».

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «أبو» وهو خطأ، وينظر: (١١٨٧٧) عن ابن جريج، به.





نَافِع ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُ وَ مَرِيضٌ ؛ لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ .

# ٤٦- بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ

- [١١٤١٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لِإَمْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي الْبُنِي هَذَا ، وَصَدَاقُ كِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ ابْنِي هَذَا ، وَصَدَاقُ كِ عَلَيْ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرْضِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ هُو عَلَيْهِ ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرُهُ .
- [١١٤١٣] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ (١) مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ ، فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ يَمْرَضُ ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ .
- [١١٤١٤] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ : أَرَادَ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ ، فَنَكَعَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ ﴿ نِسْوَةٍ ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ ، أَلْفَ دِينَارٍ ، كُلَّ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ ، فَنَكَعَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ ﴿ نِسْوَةٍ ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ ، أَلْفَ دِينَارٍ ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ (٢) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَأَشْرَكَهُنَّ فِي الثَّمُنِ .

## ٤٧- بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ

•[١١٤١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ، وَلَا بَيْعِ: مَجْذُومَةٌ، وَلَا مَجْنُونَةٌ، وَلَا بَرْصَاءُ، وَلَا عَفْلَاءُ قَالَ: قُلْتُ: فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ، ثُمَّ كَتَمَهُ ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ بَعْضُ الْأَرْبَعِ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ، ثُمَّ كَتَمَهُ ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا، قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يعدد» وهو خطأ واضح ، وينظر: (١١٤١٠) عن ابن جريج ، به .

١٣٣/٣] ١٣٣ ب]

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «علك»، وهو تصحيف واضح، والتصويب من «مسند الشافعي» (١٧٧٣)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (٦/ ٢٧٦) من طريق ابن جريج، به .





- [١١٤١٦] عبر الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَادٍ ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو الشَّعْتَاءِ : أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ ، إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِي مِنْهُ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْنُونَةُ ، وَالْبَرُصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ ، وَإِنْ غَرَّ .
  - [١١٤١٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ .
    - [١١٤١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ .
- [١١٤١٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُرَدُّ مِنَ الْقَرَنِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . شَاءَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
  - [١١٤٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
- [١١٤٢١] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، بِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ (()) لَقُ مِلْ الْمُحَلَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، بِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ (()) أَوْ بَرَصٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي (٢) بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ (٣) الصَّدَاقُ بِمَا ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ (٣) الصَّدَاقُ بِمَا ذَلِكَ، فَلَمَا عَرَّهُ.
- [١١٤٢٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِهَا مَالُ النَّذِي دَلَّسَ لَهُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ .

<sup>• [</sup>۱۱٤۲۱] [شيبة: ١٦٥٥٠].

<sup>(</sup>١) الجذام: مرض تتآكل منه الأعضاء وتتساقط، ويقال لصاحبه: مجذوم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أرى» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «الوالي» وهو خطأ واضح ، والتصويب من «المحلي» (٩/ ٢٨٠) من طريق عبد الرزاق ، به .





•[١١٤٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ ، ثَمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَالغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَارَقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا .

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ.

- [١١٤٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ ، وَالرَّتْقَاءُ : هِيَ النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ ، وَالرَّتْقَاءُ : هِيَ الَّتِي لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا .
- [١١٤٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيِّ بْ عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا وَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً ، مُتَلَاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ ، لَا يَقْوَىٰ عَلَيْهَا الرَّجُلُ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مُهْرَاقُ الْمَاءِ ، فَكَتَبْ فِيهَا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمْرَ الْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمْرَ اللّهُ وَاللّهُ الْعَرْدِيزِ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عَمْرَ اللّهُ الْعَرْدِيزِ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عَمْرَ اللّهُ الْعَرْدِيزِ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمْرَ اللّهُ عُمْرَ اللّهُ عُمْرَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ ، فَمَا أَظُلُنُ (٢) رَجُلًا رَضِي بِمُصَاهِرَةِ قَوْمِ إِلّا السَّدَاقَ . السَّمَرُ فَي بِأَمَانَتِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاق .
- [١١٤٢٦] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ وَلِي (٣) بِهَا شَيْتًا ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أُرَىٰ لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ .
- [١١٤٢٧] عَبْدُ ١ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رُفِعَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحِ رَجُلٌ (٤) ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلاءِ قَالُوا لِي : إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ ، فَجَاءُونِي بِأَمْرَأَةٍ عَمْشَاءَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا (٥) لَمْ يَجُزْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فكتب» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) قوله: «في أظن» وقع في الأصل: «فأظن» وهو خطأ يأباه السياق، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>١١٤٢٦] [شيبة: ٥٥٥٦٥].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «وجد» . ١٣٤/ ١٣٤ أ] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رجلا» وهو خطأ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، ووقع في «المحلى» (٩/ ٢٨٣) من طريق عبد الرزاق ، به: «بعيب».





- [١١٤٢٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ.
- [١١٤٢٩] عبر الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبِ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ، هُوَ رَجُلِّ ابْتُلِي.
- [١١٤٣٠] عبد النّراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِينِ وَالْحَسَنَ قَالَ : لَا عُهْدَةَ فِي النّسَاءِ إِذَا بَنَىٰ بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا ، قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي لَا عُهْدَةَ فِي النّسَاءِ إِذَا بَنَىٰ بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا ، قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِهِمَا .
- [١١٤٣١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةَ لَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ (١) ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا رَأَيْتُ مِنْهَا؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: فَزَوِّجُهَا وَلَا تُخْبِرْ.
- [١١٤٣٢] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَأَبِي فَرُوة ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَأَدْتُ (٢) ابْنَةَ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا فَحَسُنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلَامُهَا ، وَإِنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ نَفْجَأُهَا إِلَّا وَقَدْ أَخَذَتِ السِّكِينَ لَيْسُلَامُهَا ، وَإِنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ نَفْجَأُهَا إِلَّا وَقَدْ أَخَذَتِ السِّكِينَ تَذْبُحُ نَفْسُهَا ، فَلَاوَيْتُهَا حَتَّىٰ بَرَأَ كَلُمُهَا ، فَأَقْبَلَتْ تَذْبُحُ نَفْسُهَا ، فَلَاوَيْتُهَا حَتَّىٰ بَرَأَ كَلُمُهَا ، فَأَقْبَلَتْ تَذْبُحُ نَفْسُهَا ، فَلَاوَيْتُهَا حَتَّىٰ بَرَأَ كَلُمُهَا ، فَأَقْبَلَتْ إِقْبَالًا حَسَنَا ، وَإِنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَّ فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : هَاهُ ، لَئِنْ فَعَلْتَ إِقْبَالًا حَسَنَا ، وَإِنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَ فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : هَاهُ ، لَئِنْ فَعَلْتَ لَاعُتِيلَا عَمْدُ : قَالَ أَبُو فَرُوةَ : يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ ، وَأَهْلُ الْوَدَمِ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ : يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْأَمْوِلُونَ قَالَ أَبُو فَرُوةَ : يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ ، وَأَهْلُ الْوَدَمِ ، قَالَ إِسْمَاعِيلَ : يَتَحَدَّتُ بِهَا أَهْلُ الْوَرَمِ ، قَالَ أَبُو فَرُوةَ : يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَرَمِ ، وَأَهْلُ الْوَدَمِ ، قَالَ إِسْمَاعِيلَ : يَتَحَدَّتُ بُهِا أَهْلُ الْمُعْرِقَةَ الْمُسْلِمَةِ .

<sup>• [</sup>۱۱٤۲۹] [شيبة: ۲۵۵۲۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فذكرت» ، والصحيح المثبت كما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (١٨٨) من طريق الثوري ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولدت» وهو تصحيف ، ينظر: «مسند الحارث» (٧٠٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به .





- [١١٤٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّىٰ نَكَحَهَا ، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ .
- [١١٤٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لَا يُفَارِقُهَا ، وَلَا تُفَارِقُهُ .
- •[١١٤٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّتِي بَغَتْ (١) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : النِّكَاحُ كَمَا هُوَ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُرَدُّ الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
- [١١٤٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ بِهَا فَارِقْهَا ، وَلا شَيْءَ لَهَا .
- [١١٤٣٧] عبرالراق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ زُوِّجَتْ ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، قَالَ : فَأُتِيَ بِهَا إِلَىٰ عَلِيٍّ ، فَجَلَدَهَا مِائَةً ، وَنَفَاهَا سَنَةَ إِلَىٰ نَهْرَيْ كَرْبِلَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَرَدَّهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأُوَّلِ .
- [١١٤٣٨] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: أَتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ (٢): أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ أُحْصَنْ، قَالَ: فَأَمَرَ (٣) بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً، وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
- [١١٤٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ (٤) حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ وَلَـمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل لعلها: «مغي» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>۱۱٤٣٨] [شيبة: ١٧١٥١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «قاله» ، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١٤٠٧٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أمر» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «جلدا» وهو خطأ واضح ، والأظهر المثبت .





يُعْلِمْهَا ذَلِكَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَتُفَارِقُهُ ۚ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَتُفَارِقُهُ ۚ إِنْ شَاءَتْ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ هِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا وَلَهُ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَيَغْرَمِ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَيَغْرَمِ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَيَغْرَمِ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

- [١١٤٤٠] عِبْ الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ.
- [١١٤٤١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ النُّهْرِيِّ ، عَنِ النُّهْ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا (٢) : إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا (٢) : إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ ، فَهُ مَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا ، قَالَ مَعْمَرُ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ (٣) : يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُحرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ .
- [١١٤٤٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُـوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ .

وَذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .

- [١١٤٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَع : جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ عَفَلٌ ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا .
- [١١٤٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّىٰ بَنَىٰ بِهَا ؟ قَالَ : تُخَيَّرُ ، وَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا شَيْءَ لَهَا .

وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَىٰ مَعْمَرٍ.

١٣٤/٣]٠

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وعن» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال: لا» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل : «من» وهي زيادة خطأ يأباها السياق .

## المُصِنَّفُ لِلإِمِالْحَ عَبُلِالْ أَوْنَ





- •[١١٤٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ امْرَأَةَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ، تَرَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ، أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ، تَرَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ، أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ الْمَالِكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَىٰ لَهَا؟ فَكَتَبَ (١١): عَلَيْهَا (٢) لَعْنَةُ (٣) اللَّهِ يَنْ كُودَ اللَّهِ .
- ٥ [١١٤٤٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : بُصْرَهُ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ بِكُرَا فَدَ صَفْوَانَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ بِكُرَا فَدَ صَلْمَ اللَّهَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا» .
- ٥ [١١٤٤٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَهُ .
- [١١٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلِيَّهَا وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلِيَّهَا وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا وَافِيها، قُلْتُ : إِلَّا شَيْتًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَمَا هَذَا إِلَّا رَأْيُ أَرَاهُ، قَالَ: وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيها، قُلْتُ : فَلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ، قَالَ: تُرَدُّ إِلَىٰ صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.
- [١١٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ هُوَ أَحَقُ بِهَا.
- •[١١٤٥٠] عِدارزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا كَانَ الرَّجُلُ ( ) مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَوَقَتْهُ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق. (٢) في الأصل: «فلها» وهو خطأ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٣) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخلُّق: السّبِّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).

٥[١١٤٤٦][التحفة: د١٨٧٥٦، د٢٠٢٤]. (٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «بالرجل».





- [١١٤٥١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: أُخبِرْتُ (١) أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا (٢) وَجُلُ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُلِمَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا، وَلَكَ صَدَاقُهَا، فَأَبَى، فَكَتَبَ وَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُلِمَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا، وَلَكَ صَدَاقُهَا، فَأَبَى، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا. اسْمُ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا. اسْمُ الرَّجُلِ عَوْسَجَةُ بْنُ أَنَسِ بْنِ دَاوُدَ مِنَ الْأَبْنَاءِ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ أُمُّ عَمْرُو بِنْتُ بَرْسَا بْنِ سَعْدِ.
- [١١٤٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَـرْوَانَ قَضَىٰ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلُ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَرَدَّ إِلَيْهِ الصَّدَاق، قَضَىٰ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلُ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا. قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مَا أَرَىٰ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا.
- •[١١٤٥٣] عِبِ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَ ادَةَ قَ الَا : إِنْ عَرَضَ لَـهُ ذَلِـكَ بَعْـدَمَا تَزَوَّجَهَا ، فَهُمَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا (٣) ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

# ٤٨- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِهَا

- [١١٤٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَضَىٰ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَىٰ أَبِيهَا، وَلَهَا أُمُّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتُ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَيْهَا مَنْ فَضَىٰ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَىٰ أَبِيهَا، وَلَهَا أُمُّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتُ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ فَجَامَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا، فَقَضَىٰ : مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ، فَجَعَلَ عَلَىٰ أَمْدِيَةٍ اسْتَنْكَرَهَا، وَقَالَ: أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ أَبِيهَا صَدَاقَهَا، وَقَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّىٰ يَخْلُو أَجُلُ أُخْتِهَا.
- [١١٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا .
- •[١١٤٥٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ وَكَانَ صَاحِبًا

<sup>(</sup>١) [٣/ ١٣٥ أ]. وهناك لوحة مكررة بالتصوير قبلها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زوجها» ، والمثبت أليق بالسياق . وينظر الحديث الذي بعده .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نكاحها» ، والأظهر المثبت.





لِعَلِيِّ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةَ لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا، فَأَهْ دَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، فَقَضَى عَلِيٌّ لِلَّتِي (١١) بَنَى بِهَا مَا فِي بَيْتِهَا، وَعَلَىٰ أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الْأُخْرَىٰ مِنْ عِنْ دِهِ ثُمَّ يُرْسِلُ بِهَا إِلَىٰ زَوْجِهَا.

- [١١٤٥٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَانْ عَالَم عَنْ اللهِ عَلْ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا، فَزُفَّتُ إِلَيْهِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوِهَا، وَعَلَىٰ أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ أُخْتُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَىٰ أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ.
- [١١٤٥٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَـذَا : يُجْلَـدُ الْأَبُ مِائَةً ، يُنَكَّلُ .
- •[١١٤٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لِلَّتِي بَنَىٰ بِهَا صَدَاقُهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا ، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَىٰ أَبِيهَا ، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي (٢) وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ .

### ٤٩- بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ

- [١١٤٦٠] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ خَصِيِّ تَزَوَّجَ الْمَرَاةَ حُرَّةً قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضِيَتْ .
- •[١١٤٦١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: قَالَ عَلِيٍّ: لَا يَحِلُ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً.

#### ٥٠- بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

• [١١٤٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَضَىٰ عُمَـرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للذي» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي» وهو خطأ واضح.





الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً ، قَالَ مَعْمَرُ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمَرَهَا .

- [١١٤٦٣] عبد الزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ الْعُمَرَ جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا.
- [١١٤٦٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَضَيَا بِأَنَّهُ يَنْتَظِرُ (١) بِهِ سَنَةً ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عِدَّتِهَا .
- [١١٤٦٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ وَ(٢) حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
- [١١٤٦٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ (٣) النُّعْمَانِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً.
- [١١٤٦٧] عبد الزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.
- [١١٤٦٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي لَا يَـأْتِي النِّسَاء، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَاب، وتَنْتَظِرُ هِيَ بِهِ مِنْ يَوْمٍ تُخَاصِمُهُ سَنَةً، فَأَمَّـا

<sup>• [</sup>۱۱٤٦٣] [شيبة: ۲۷۷۲،، ۱۲۷۷۰].

۱۳٥/۳] و

<sup>(</sup>١) قوله: «بأنه ينتظر» كذا في الأصل. وينظر: «المحلي» (٩/ ٢٠٣).

<sup>•[</sup>١١٤٦٥][شيبة: ١٦٧٥٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن» والصواب ما أثبتناه ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٣٠). وأخرجه ابن أبي شيبة ( ١٦٧٥٠) عن سفيان ، به .

<sup>•[</sup>١٦٤٦٦][شيبة:١٥٧٥١].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ١٩٣) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>١٦٤٢] [شيبة: ١٦٧٤٩].

<sup>• [</sup>۱۱٤٦٨] [شيبة: ٥٩٧٦١، ١٩١٣٤].

## المُصِنَّفِ لِلإِمامُ عَبُلِالْتَأَوْنِ





قَبْلَ ذَلِكَ فَهْوَ عَفْوٌ عَفَتْ عَنْهُ ، وَقَالَ ذَلِكَ عُمَرُ : فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ السَّنَةِ وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَمْلَكَ بِأَمْرِهَا .

- [١١٤٦٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.
- [١١٤٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا ، وَقَالَ هُوَ: بَلَى ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَرْوِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيبًا مِنْهُنَّ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ .
- [١١٤٧١] عبد الرزاق (١) سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجِ يَقُولُ: يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبِ.

قال عبد الرزاق: يَعْنِي: الْمَنِيَّ.

• [١١٤٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعِنِّينِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ (٢) امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُـهُ: وَيُسْتَحْلَفُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَنْظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءَ .

قال عِبد الرزاق: وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ فِيهِ ، وَبِهِ نَأْخُذُ.

#### ٥١- بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ

• [١١٤٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ، وَلَا خُصُومَتُهُ، هُوَ أَحَتُّ بِهَا .

# ٥٢ - بَابُ الَّذِي يُصِيبُ امْرَأْتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ

• [١١٤٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ يُوَسْوَسُ ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : لَا حَقَّ لَهَا ، وَلَا كَلَامَ .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كان» والمثبت على الجادة.

#### كايالاكاع





- [١١٤٧٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا ، قَالَ : قُلْتُ : أَثَبْتُ ؟ قَالَ : لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ .
- [١١٤٧٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلُ نَكَحَ الْمَوْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَكْبَرُ حَتَّىٰ لَا يَأْتِيَ النِّسَاءَ ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ ، قَالَ : لَا كَلَامَ لَهَا ، وَلَا حَقَّ ، وَلَا نِعْمَةَ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .
- [١١٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئِ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: عَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيْمٌ وَلَا ذَاتُ بَعْلِ؟ قَالَ: فَعَرَف عَلِيٌّ مَا تَعْنِي، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُهَا؟ قَالُوا: فُلَانٌ، لَا أَيْمٌ وَلَا ذَاتُ بَعْلٍ؟ قَالَ: فَعَرَف عَلِيٌّ مَا تَعْنِي، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُهَا؟ قَالُوا: فُلَانٌ، وَهُو مِنْ مَا عَلَيْنَا، قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَح (١) يَدِبُ، فَقَالَ: أَنْتَ صَاحِبُ هَذِهِ؟ قَالَ: فَعَمْ، وَقَدْ تَرَىٰ مَا عَلَيْنَا، قَالَ: هَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَلَا بِالسِّحْرِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: هَلَكُتَ وَأَهْلَكُتَ، قَالَتْ: مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ هُ، قَالَ: بِتَقْوَى اللَّهِ وَالطَّبْر، مَا أُفْرِقُ بَيْنَكُمَا.
- [١١٤٧٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئِ ثُمَّ ذَكَرَمِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ .
- [١١٤٧٩] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَسْلَمَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَبِرْتُ وَذَهَبَتْ قُوَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ قُوتِي، فَقَالَ لَهُ: فِي كُمْ تُصِيبُهَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكُفِي الْمَرْأَة.

<sup>•[</sup>١١٤٧٥][شيبة: ١٦٧٨١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «احتيج»، والصواب ما أثبتناه. قال ابن منظور: «اجتنح: مال، واجتنح الرجل: مال على أحد شقيه وانحنى في قوسه». ينظر: «لسان العرب» (مادة: جنح)، و «الاستذكار» (١٩٣/٦). 

[٣/ ١٣٦ أ].





# ٥٣- بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ

• [١١٤٨٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ (١) لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ لِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ.

قَالَ عِبْدَالِرَاقِ: وَرُبَّمَا كَانَ مَعْمَرُ ، يَقُولُ: هَكَذَا ، وَرُبَّمَا ، قَالَ: مَنْ يُفْعَلُ بِهِ .

- و [١١٤٨١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ المَا الْمَا عَبْدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُ وَ لَهَا ، وَ (١) مَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأَخْتُهُ ».
- ٥ [١١٤٨٢] عبد الرزاق ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ ، قَالَ عَمْرُو : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ مَعْلَهُ .
- ٥ [١١٤٨٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَادِبِيَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
- [١١٤٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَضَىٰ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَرَأَةِ مِنْ بَنِي جُمَح .
- ٥[١١٤٨٥] عِبالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ، مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُ وَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وسقط» والتصويب كما سيأتي عند المصنف (١١٤٨٦).

٥ [ ١١٤٨١] [ التحفة : د س ق ٥ ٨٧٤] [ الإتحاف : حم ١١٨٦٩] .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) قوله : «أنه سمع» كذا وقع في الأصل ، وكأنه مقحم . ينظر «الجامع» لابن وهب (ص١٥٦) .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «بن» والتصويب كما في «تهذيب الكمال» (٤/٨١٨ - ٤١٩).





- •[١١٤٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيِّ زَوَّجِ امْرَأَةً وَاشْتَرَطَ عَلَىٰ زَوْجِهَا شَيْتًا لِنَفْسِهِ ، فَقَضَىٰ عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا .
- [١١٤٨٧] عبد النعزيز قال: أَيُّمَا الْمُوبَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَيُّمَا الْمَرَأَةِ نَكَحَتْ عَلَىٰ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ (١) ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُ وَ لَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَىٰ حَلَىٰ ذَلِكَ فَهُ وَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا ، قَالَ: وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيتُهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ .
- [١١٤٨٨] عبر الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَىٰ وَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلِأُمِّهَا وَلاَّبِيهَا، قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ وَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلِأُمِّهَا وَلاَّبِيهَا، قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْءِ سِوى تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِي أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْءِ سِوى صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ.
- [١١٤٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ .

#### ٥٤ - بَابُ الْجِلْوَةِ

- [١١٤٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ ، قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ .
- [١١٤٩١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنِ الْجِلْوَةِ ، إِذَا تُوفِّيَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَحَلَهَا ، وَأَشْهَدَ لَهَا ﴿ ، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءً لَهَا ، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَكَانَ عُمَرُبْنُ عَمْرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْتًا .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «حياء» والتصويب من «الاستذكار» (٥/ ٤٢٧) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۱۱٤۸۸] [شيبة: ۱۲۷۲۵].

١٣٦/٣]١

# المُصَنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَنِّلُ الرَّافِيَّ





### ٥٥- بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ٥ [١١٤٩٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ شُعَيْبِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُعْدَ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ، وَلَا تَقْدُمَنَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».
- ٥ [١١٤٩٣] عبد الزاق ، عَنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
- [١١٤٩٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنَا أَنَّهُ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لَا ذَلِكَ مِثْلُ الْوَلَادَةِ (١) .
- ٥[١١٤٩٥] عِبِوَالرَزَاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَـى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا.

<sup>(</sup>۱) سيأتي (۱۱۵۰۳).

<sup>0[</sup>١١٤٩٥] [التحفة: ت ٦١٤٣، م ١٤٤٦، س ١٣٤٨، م س ١٤١٥، م ١٥٤٣٠، خت د ت س ١٣٥٩، التحفة: ت ١٥٤٣٠، خت د ت س ١٣٥٣٩، م ١٣٥٧٠، خ م س ١٣٨١٢، خ س ١٣٥٣٠، م ١٣٨١٠، خ م س ١٣٨١٢، خ س ٢٣٤٥، م ١٤٢٨، م ١٩٨٦٠] [الإتحاف: حم ١٩٨٦١] [شيبة: ١٧٠٣٠]، وسيأتي: (١١٩٨٦). ١١٥٠٠).





- ٥ [١١٤٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، قَالَ عَمْرُو : فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا .
- ٥ [١١٤٩٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَوْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا .
- ٥ [١١٤٩٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَوْأَةِ وَخَالَتِهَا.
- •[١١٤٩٩] عبد الرزاق (١١) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَىٰ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، قُلْتَ : قَطُّ؟ قَالَ : أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا ، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا .
- ٥ [١١٥٠٠] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا» .

٥[١١٤٩٧] [التحفة: م ق ١٤٥٦٢، م ١٢٦٨٤، خ س ٢٣٤٥، ق ٩١٤٣، م ١٥٣٧٩، ت ٦١٤٣، م س ١٤١٥٦، خ ١٤٩٥٥، م ١٥٤٣٠، خ م س ١٣٨١٢، خ م د س ١٤٢٨٨، س ١٣١٧٢، خت دت س ١٣٥٣٩، س ١٤٥٥٢، م ١٤٤٦٦، س ١٤١٠٣، س ١٢٤١٠] [شيبة: ١٧٠٣٠]، وتقدم: (١١٤٩٥) وسيأتي: (١١٥٠٠).

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «أو».

٥[١١٥٠٠] [التحفة: م ١٢٦٨٤، خ ١٤٩٥٥، س ١٣٤٨٧، خ م د س ١٤٢٨٨، م س ١٤١٥، س ٥[١١٥٠٠] التحفة: م ١٢٦٨، خ ص ١٤١٥٣، خ م س ١٤١٥٠، خ ت د ت س ١٣٥٩٩، س ١٤٥٥٢، خ س ١٤١٥٠، ق ٩١٤٣، خ م س ١٢٨١٢ م ١٣٧٥، م ١٥٤٣٠، م ق ١٤٥٦٢، ت ١١٤٦٣، س ١٣١٧٢] [الإتحاف: مي جا حب حم ١٨٩٧١] [السيبة: ١٧٠٣٠]، وتقدم: (١١٤٩٧، ١١٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «ولا تنكح على عمتها».

## المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَ بَلِلا لِأَوْافِي





- ٥ [١١٥٠١] عبوالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا.
- [١١٥٠٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
- [١١٥٠٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ .
- [١١٥٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : وَأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَخَالَتَكَ .
- [١١٥٠٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ عِمْتِهَا؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
- [١١٥٠٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ أَنَّ هُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَي الْعَمِّ .
- [١١٥٠٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : مَا هُ وَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ (١) مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ .
- ٥ [١١٥٠٨] عِمالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا ؛ فَإِنَّهُنَّ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ قَطَّعْنَ أَرْحَامَهُنَّ .

<sup>0 [</sup> ١١٥٠١ ] [ التحفة : س ٢٨٧١ ، خ س ٢٣٤٥ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٨٣١ ] [ شيبة : ٢٧٠٢٦ ] .

<sup>• [</sup>۱۱۵۰۲] [التحفة: د ۲۰۷۰، ت ۲۱۶۳].

<sup>• [</sup>۱۱۵۰۲] [شيبة: ۱۷۰٤٠].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (١٨/ ٢٨٠) عن قتادة، عن معمر، به. هـ [٣/ ١٨٧) أ].

### كَالِبُ إِلنَّكَاحَ





- ٥[١١٥٠٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةُ (١) الْفَأْفَأَ، عَنْ إِسْحَاقَ (٢) بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ ذَاتِ قَرَابَتِهَا كَرَاهِيةَ الْقَطِيعَةِ.
- •[١١٥١٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِرَجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا (٣).

قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ، وَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ (٤) يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ.

- ٥ [١١٥١١] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا؟ قَالَ: لَا ، قَدْ نَهَى النَّبِيُ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ ، قَلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ ، وَأَعْوَلَتْ لَهُ ، أَفَيْضَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عُمْرو بْنَ شُعيْبِ فَقَالَ: مُحَاهِدًا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَسَأَلْتُ عَمْرو بْنَ شُعيْبِ فَقَالَ: لَا يَنْكِحُهَا ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ ، قَالَ: وَأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
- [١١٥١٢] عبرالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَسَنَ بْنَ حُسَنَ بْنِ عَلِيٍّ ، وَابْنَةَ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَابْنَةَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ: هُوَ أَحَبُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمِّ ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، قَالَ: هُوَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْهُمَا.
- [١١٥١٣] عِبْ الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ مِثْلَهُ ، قَـالَ : فَأَصْبَحَ نِـسَاؤُهُمْ لَا يَدْرِينَ إِلَى أَيَّتِهِمَا يَذْهَبْنَ .

٥[١١٥٠٩][شيبة: ١٧٠٤٤].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «مسلمة» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و «التمهيد» (١٨/ ٢٨٠)، ووقع في «المغني» لابن قدامة (٧/ ٨٩): «عيسي»، وهذا هـو الذي يروي عنه خالد الفأفأ، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «نكاحهما» والتصويب من «الاستذكار» (٥/ ٤٥٤) عن الثوري به .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .





### ٥٦- بَابُ هَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ أَصَابَ أَبُوهُ أُمَّهَا

- •[١١٥١٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةَ فَتَنْكِحُ رَجُلَا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنُهُ ابْنَهَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ.
  - •[١١٥١٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ . قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا .
- [١١٥١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا : فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ ، فَلَا يَتَزَوَّجُ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا .
- [١١٥١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ : أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ .

قَالَ: مَعْمَرٌ وَلَمْ أَعْلَمُ أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسِ، وَمُجَاهِدٍ.

### ٥٧- بَابُ التَّحْلِيلِ (١)

- [١١٥١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ .
- [١١٥١٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَ نُ (٢)

<sup>(</sup>١) التحلل: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. (انظر: النهاية ، مادة: حلل).

<sup>• [</sup>۱۱۰۱۸] [شيبة: ۱۷۳۲۵].

<sup>• [</sup>۱۱۵۱۹] [شيبة: ۳۲۳۷۳، ۲۳۷۳].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «بن» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٨٦).



قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا أُوتَىٰ بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا (١).

- •[١١٥٢٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكِ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمِّ لَهُ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا وَنَدِمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ: كِلَاهُمَا زَانٍ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا، ذَكَرَعِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ يُحِلُهَا لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كِلَاهُمَا زَانٍ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا، ذَكَرَعِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ.
- [١١٥٢١] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْرِيُ ﴿ وَمَعْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ (٢ بُنِ بَالْ عَنَ اللَّهَ وَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاقًا ؟ الْحَارِثِ (٣) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاقًا ؟ قَالَ : كَيْفَ قَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، قَالَ : كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ ؟ قَالَ : مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ .
- •[١١٥٢٢] عبرالزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْمُحَلِّلِ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ ؟ قَالَ : وَكُلِّ إِنْ تَمَالَتُوا عَلَىٰ ذَلِكَ عُقُوبَةٌ ؟ قَالَ : وَكُلِّ إِنْ تَمَالَتُوا عَلَىٰ ذَلِكَ مُسْتَوُونَ ، وَإِنْ أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ .
- [١١٥٢٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ نَوَىٰ النَّاكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمَرْأَةُ، أَوْ أَحَدُ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلَا يَصْلُحُ.
- [١١٥٢٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هِشَامِ بْنِ (٤) عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، أَنَّـهُ كَـانَ لَا يَـرَىٰ بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «رجمتها» والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٢٦٢) عن الأعمش به . وقال فيه : «بِمُحَلِّلِ وَلا مُحَلِّلِ لَهُ . . . » .

<sup>• [</sup>١١٥٢١] [التحفة: س ٦٣٨٩، دس ٦٤٠١] [شيبة: ١٨٠٨٨].

۵[٣/ ١٣٧ ب]. (1) زاد بعده في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «الحويرث» والتصويب من «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٧) عن سفيان ، عن الأعمش به .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «عن» والتصويب من «المحلي» (٩/ ٤٣٠) عن عبد الرزاق به.

## المُصِنَّفُ لِلْإِمَا مُعَجِّبُلِ الرَّزَافِ





- [١١٥٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ طَلَقَهَا الْمُحَلِّلُ فَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحَلُّلِ .
- [١١٥٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةَ مُحَلِّلًا عَامِدًا ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، فَأَمْسَكَهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
- [١١٥٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا، وَلَا يُعْلِمُهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ.
- [١١٥٢٨] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَجُلٍ فَزَوَّجَتُهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، فَأَمْرَهُ عُمَرُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلَا يُطَلِّقُهَا، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا، قَالَ: وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيْءَ لَهُ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ فَرْجِهِ، وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيْءَ لَهُ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ فَرْجِهِ، وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيْءَ لَهُ ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ فَرْجِهِ، وَكَانَ مِسْكِينًا لَا الرُّقْعَتَيْنِ.
  - [١١٥٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
- [١١٥٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ امْرَأَةً فَبَتَهَا وَمَرَ (١) بِشَيْخ، وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ بِالسُّوقِ، قَدِمَ بِتِجَارَةٍ لَهُمَا، فَقَالَ لِلْفَتَى: هَلْ فِيكَ حَيْرٌ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ هَلْ فِيكَ حَيْرٌ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَلَ فِيكَ حَيْرٌ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَالأَهَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: الْزَمْهَا.
- [ ١١٥٣١] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَّهَا،

<sup>• [</sup>۱۱۵۲۷] [شيبة: ۱۷۳۷٤].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : "وأمر" والتصويب من "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ١٨١) عن ابن جريج ، عن سيف بن سليمان ، عن مجاهد به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «السنن الكبرئ» للبيهقي (٧/ ٣٤١) : «ولاها الدبر» ولعله الصواب.



وَكَانَ مِسْكِينٌ (١) بِالْمَدِينَةِ ، أُرَاهُ مِنَ الْأَعْرَابِ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو النَّمِرَتَيْنِ ، فَجَاءَتْهُ عَجُوزٌ ، فَقَالَتْ : هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ ، وَصَدَاقٍ ، وَشُهُودٍ ، وَتَبِيتُ مَعَهَا ، ثُمَّ تُصْبِحُ فَتُفَارِقُهَا؟ فَقَالَتْ : هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ ، وَصَدَاقٍ ، وَشُهُودٍ ، وَتَبِيتُ مَعَهَا ، ثُمَّ تُصْبِحُ فَتُفَارِقُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَكَانَ ذَلِكَ فَبَاتَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ كَسَتْهُ حُلَّةً ، وَقَالَتْ : إِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقنِي ، فَذَهَبَ إِلَىٰ عُمَرَ ، فَذَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا لَكَ ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقنِي ، فَذَهَبَ إِلَىٰ عُمَرَ ، فَذَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَيْدِيدًا ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا النَّهِ رَبُكَ وَاللَّهِ لَيْنُ قَامَتْ لِي بَيِّنَةٌ ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا النَّهِ رَتَيْنِ ، الْزَمِ امْرَأَتَكَ ، فَإِنْ رَابَكَ رَجُلٌ فَأْتِنِي .

- [١١٥٣٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَأْمُرُ بِهِ الزَّوْجُ .
- ه [١١٥٣٣] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ النَّبِيُ ﷺ الْمُحِلَّة، وَالْمُسْتَوْصِلَة، وَالْوَاشِمَة، لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَالْمُسْتَوْشِمَة، وَالْمُسْتَوْشِمَة اللهُ مُنْتَوْشِمَة اللهُ وَالْمُسْتَوْشِمَة اللهُ وَاللهُ وَالْمُسْتَوْشِمَة اللهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٥[١١٥٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ (٢) عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَالْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلُ (٣) لَهُ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ وَالْمُحَلَّلُ (٣) لَهُ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْح (٤) .
- ٥[١١٥٣٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «مسكينا» والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٧/ ٣٤١) عن ابن جريج، عن ابن سيرين به .

요[٣/ ٨٣١ أ] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن سفيان» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «والمحل» والتصويب من «مسند أحمد» (١/٧١) عن عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>٤) النوح: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نوح).





٥ [١١٥٣٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ مُـرَّةَ ، عَـنِ الْحَـارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ : آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدُهُ ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِـهِ ، وَالْوَاصِلَةُ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَلَا وِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا ، وَالْمُرْتَـدُ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَالْمُحَلِّلُ لَهُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ . هِجْرَتِهِ ، وَالْمُحَلِّلُ لَهُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَى الْقِيَامَةِ .

#### ٥٨- بَابُ تَحْلِيلِ الْأُمَةِ

- [١١٥٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ يُحِلُّهَا (١) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا .
- [١١٥٣٨] عِبِ الرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُهَا ، أَيَحِلُ لَـهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ ، قَالَ : لَا ، قَدْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ : لَا ، قَدْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ : لَا ، قَدْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ : لَا ، قَدْ يُصِيبَهَا سَيِّدُها فِي عَنِ التَّحْلِيلِ .
- [١١٥٣٩] عبد الزَّرَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ (٢) قَيْسٍ ، عَنِ النُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أُنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا النُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أُنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا ، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ .
- •[١١٥٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا ، وَقَالَ مَعْمَرُ : وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١١٥٤١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ .

٥ [١١٥٣٦] [التحفة: س ٩٥٣٦، خ ٩٦٤٤، م س ٩٤٣١، س ٩٦٠٤، س ٩٦٠٦، دت ق ٩٣٥٦، س ٩٦٠٤]، د ت ق ٩٣٥٦، س ١١٥٥٨، س ٤٥٥٨، س ٩٥٨٤، س ٩٥٨٤، ١٧٣٧١، ١٧٣٧١]، وتقدم: (٩٥٨، ٥١٥٧) وسيأتي: (١٦١٧٥).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «يجعلها» والتصويب من «المحلي» (٩/ ٤٢١) عن عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عن» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٨٢).





- [١١٥٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجِ .
- [١١٥٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السَّيِّدِ يُحِلُّ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا ، قَالَ : لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ .
  - [١١٥٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجُ .
- [١١٥٤٥] قال بدارزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عَامِرٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ .
- [١١٥٤٦] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْغَرِ، عَنْ أَبِي رَافِع، قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ قَابِتٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ عَنِ (١) الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَكَرِهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا، وَقَامَ غَضْبَانًا.

## 09- بَابُ ﴿ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم ﴾ [النساء: ٢٢]

٥ [١١٥٤٧] عِدَالزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَـدِيِّ بْـنِ فَابِـتٍ، عَـنْ يَزِيـدَ بْـنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَـةٌ، فَقُلْتُ: أَيْـنَ تُرِيـدُ؟ فَقَـالَ: بَعَتْنِي النَّبِيُ عَلَيْ إِلَىٰ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمْرَنِي أَنْ الْأَقْتُلَهُ.

• [١١٥٤٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، لَا يَرَاهَا

<sup>•[</sup>١١٥٤٦][شيبة:١٦٩٩٩].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «على» والتصويب من «المحلى» (٩/ ٤٢٨) عن عبد الرزاق به.

٥ [١١٥٤٧] [التحفة: ت س ١١٧٢١، دس ١٧٦٦، دت س ق ١٥٥٣٤] [الإتحاف: مي جاطح حب قط كم حم ٢٠٨٩٨] [شيبة: ٢٠٤٦٩، ٢٩٤٧٠، ٣٤٣٩٠، ٣٤٣٠٠].

١٣٨/٣]٥

<sup>• [</sup>۸۱۵۲۸] [شيبة: ۱۲۵۲۸].

#### المَصِّنَّةُ فِي لِلْمِامْ عَبُدَالِ الرَّاقِ





حَتَّىٰ يُطَلِّقَهَا ، أَتَحِلُ لِإِبْنِهِ؟ قَالَ: لَا ، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ ، قُلْتُ: ﴿ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢]، قَالَ: كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

- [١١٥٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تَحِلُ لِابْنِهِ ، وَلَا لِأَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا قَوْلُهُ ﴿ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢]، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَـنْكِحُ امْـرَأَةَ أَبِيهِ .
- •[١١٥٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ.
- [١١٥٥١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ، ثُمَّ قَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ، ثُمَّ قَوْلَ : ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٢٣]، قَرَأً : ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٢٢]، فَقَالَ : هَذَا الصِّهْرُ .
- [١١٥٥٢] أَضِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا (٢) ، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَرْنَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُمَّهَا (٢) ، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبْدُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ . عِدَّةِ غَيْرِكَ ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجُ ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً ، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهَا ، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَّا الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَامْرَأَةَ الْأَبِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَيَنْكِحُونَ امْرَأَةَ الْأَبِ . وَيَنْكِحُونَ امْرَأَةَ الْأَبِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «أبنائهم» والتصويب من «التفسير» لابن المنذر (٢/ ٦١٨) عن عبد الرزاق به .

<sup>•[</sup>١١٥٥١] [التحفة: خت ١٨٨٧٧ ، د ٥٦٦٥ ، س ٦١٢٤ ، خ ٥٤٨٧ ، س ٥٥٤٧ ، خ م س ق ٥٣٧٨ ، خت ١٩٣١٩ ، خت ٦٢٨٣].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «وأختها» والتصويب من «المعجم الكبير» (٩/ ٣٤٣) عن الدبري، عن عبد الرزاق به.





## -٦٠ بَابُ ﴿ أُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]

- [١١٥٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرُوة ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَة تَزَوَّجَ امْرَأَة ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، ثُمَ أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، ثُمَ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَة ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ ، قَالَ لِلرَّجُلِ : إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ ، إِنَّهَا لَا تَنْبَغِي لَكَ ، فَفَارِقْهَا (١) .
- [١١٥٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَخَّ صَ فِيهَ ، فَقَالَ : أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّ عَنْهُ . فَقَالَ : أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّ عَنْهُ .
- [ ١١٥٥٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : سُئِلَ عَنْهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ فَدَعْهَا . هِيَ مُبْهَمَةٌ فَدَعْهَا .
  - [١١٥٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهَا .
- [١١٥٥٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا، قَالَ مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْخُسنِ، وَثُلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
- [١١٥٥٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَـهُ هِـيَ مُوْسَلَةٌ ، قُلْتُ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقْرَأُهَا : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ؟ قَالَ : لَا ، تَتْرَىٰ .
- [١٥٥٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لَهُ: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمُ وَرَبَآبِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٢٣]، أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ ١٠.

<sup>• [</sup>۱۱۵۵۳] [شيبة: ۱۲۵۲۵].

<sup>(</sup>١) قوله: «تنبغي لك ففارقها» في الأصل: «ينبغي لك أن نفارقها» والتصويب من «التفسير» لابن المنذر (١) و المعجم الكبير» (٩/ ١١١) كلاهما عن عبد الرزاق، به.

<sup>•[</sup>١٥٥١][شيبة: ٢٥٢٧]. ١٥[٣/ ١٣٩]]





- [١١٥٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ.
- [١١٥٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ مُسْلِم بْنِ عُويْمِرِ الْأَجْدَع، مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةَ بِالطَّائِفِ، قَالَ: فَلَمْ عُويْمِرِ الْأَجْدَع، مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةَ بِالطَّائِفِ، قَالَ: فَلَمْ أَجْمَعُهَا حَتَّىٰ ثُوفِي عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ أَبِي: هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَر، قَالَ: انْكِحْ أُمَّهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَر، فَلَاتُ ابْنَ عُمَر، فَقَالَ: لاَ تَنْكِحْهَا، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَر، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً : إِنِي لا أُحِلُ مُعَاوِيَةً : إِنِّي لا أُحِلُ مُعَاوِيَةً ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَر، وَابْنُ عَبَاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً : إِنِّي لا أُحِلُ مُعَاوِيَةً ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَر، وَابْنُ عَبَاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً : إِنِّي لا أُحِلُ مُعَاوِيَةً ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَر، وَابْنُ عَبَاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً : إِنِّي لا أُحِلُ مَا أَحَلُ اللَّهُ، وَلَا أَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، فَلَمْ يَنْهِنِي ، وَلَمْ يَنْهِنِي ، وَلَمْ يَنْهَنِي ، وَلَمْ يَنْهَنِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا.
- [١١٥٦٢] مِدارزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ وَبَيْنَهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ وَبَيْنَهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ فَلِينَهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ نَكَحَ الْإِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ نَكَحَ الْإِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا نَكَحَ الْإِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا نَكَحَ الْإِبْنَة وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا لَمْ يَنْكِح الْأُمَّ .
- ٥ [١١٥٦٣] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَعُنْ فَدَخَلَ بِهَا أَوْلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا».

#### ١٦- بَابُ ﴿ وَرَبِّيبُكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣]

• [١١٥٦٤] عِد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : ﴿ وَرَبَابِ بُكُمُ ٱلَّتِي فِي

<sup>• [</sup> ١٦٥٢١] [شبية : ١٦٥٢٤] .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «فانصرفت» والتصويب من «التفسير» لابن المنذر (٢/ ٢٢٨).

٥ [١١٥٦٣] [التحفة: ت ٨٧٣٣]، وسيأتي: (١١٥٧٢).





حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٢٣]، مَا الدُّحُولُ بِهِنَّ؟ قَالَ: أَنْ تُهْدَىٰ إِلَيْهِ، فَيَكُشِفُ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قُلْتُ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: حَسْبُهُ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَكْشِفْ، قَالَ: لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا.

- •[١١٥٦٥] عِبَ الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَابِلُ (١) أَوْ يُبَاشِئ، قَالَ: يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا.
  - [١١٥٦٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ.
- [١١٥٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ، إِذَا قَالَتْ: لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [١١٥٦٨] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الدُّحُولُ، وَالتَّغَشِّي، وَالْإِفْضَاءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، وَالرَّفَثُ، وَاللَّمْسُ، هَذَا الْجِمَاعُ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٍّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ.
- [١١٥٦٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : يَرْوُونَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، يَقُولُونَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَوْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَحُرِّمَتْ أَمُّهَا ، قَالَ : وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، إِذَا قَبَلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، قَلْتُ : فَالرَّبِيبَةُ ؟ قَالَ : لَا .
- [١١٥٧٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الدُّحُولُ، وَاللَّمْسُ، وَالْمَسِيسُ: الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ ﴿: الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ ﴿: الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ: الْإِغْرَاءُ بِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: الدُّحُولُ: الْجِمَاعُ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «يقبل» .

<sup>• [</sup>۲۱۵۱ ] [شيبة: ۲۷۷۱ ، ۱۷۸۱ ، ۱۳۳۹ ] .





- [١١٥٧١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ .
- ٥ [١١٥٧٢] عِبِ *الزاق* عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَلَمْ يَـدْخُلْ بِهَـا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ» .
- [١١٥٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ الْمَرَأَةِ مِنْ شَهْوَةٍ ، لَا تَحِلُ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ .
- [١١٥٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ مَسَّهَا ، أَوْ نَظَرَ إِلَىٰ فَرْجِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ .
- •[١١٥٧٥] عبد الزارق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ .
- [١١٥٧٦] عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (١) : رَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي: عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحُدَثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوفِّيَتْ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: تُوفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ: أَلَهَا ابْنَةٌ؟ فَلَيْتُ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: لَا، هِي فِي الطَّائِفِ، قَالَ: فَانْكِحْهَا، قُلْتُ: لَا مَا لَكَ؟ فَلْتُ: لَا، هِي فِي الطَّائِفِ، قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: قَالَ: إِنَّهَا لَـمْ قَالَ: قَالْ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: قَالْ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: قَالَ: فِي حِجْرِكَ؟ قُلْتُ : فَي فِي الطَّائِفِ، قَالَ: إِنَّهَا لَـمْ قَالَ: قُلْتُهُا لَانَاءَ فَا فَي حِجْرِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكَ .
- [١١٥٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ

٥ [١١٥٧٢] [التحفة: ت ٨٧٣٣]، وتقدم: (١١٥٦٣).

<sup>(</sup>١) أبو سعيد هذا هو: أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي راوي المصنف عن إسحاق بن إبراهيم الدبري .

719



سُوَاءَة يُقَالُ لَهُ: عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَيَّة (١) أَثْنَى عَلَيْهِ حَيْرًا ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ امْرَأَة شَابَة ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى : قَدْ نَكَحْتَ امْرَأَة شَابَة ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى : قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا ، وَكَبِرَتْ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِامْرَأَة شَابَة فَطَلَّقَهَا ، قَالَ : لَا وَاللَّهِ (٢) إِلَّا أَنْ تُنْكِحَنِي ابْنَتَكَ ، فَطَلَّقَهَا وَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ هِي وَلَا أَبُوهَا ، ابْنُ الْعَجُوزِ الْمُطَلَّقَة ، قَالَ : فَجِئْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ التَّقَفِيّ ، فَقُلْتُ : اسْتَفْتِ لِي ابْنُ الْعَجُوزِ الْمُطَلَّقَة ، قَالَ : فَجِئْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ التَّقَفِيّ ، فَقُلْتُ : اسْتَفْتِ لِي عُمَرَ ، فَقَالَ : لَتَحُجَّنَ مَعِي ، فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ بِمِنْى ، قَالَ : فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : لَتَحُجَّنَ مَعِي ، فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ بِمِنْى ، قَالَ : فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قَالَ : فَجَمَعَهُمَا (٣) .

• [١١٥٧٨] عبد الرزاق، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا. فَابْنَةَ رَبِيبِهِ؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ.

### ٦٢- بَابُ ﴿ وَحَلَنْبِلُ أَبْنَآبِكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣]

• [١١٥٧٩] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : ﴿ وَحَلَيْلِ أَبْنَآيِكُم ﴾ [النساء : ٢٣] ، الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَوْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، أَتَحِلُ لِأَبِيهِ ؟ قَالَ هِي مُوسَلَةٌ : ﴿ وَحَلَيْكُم اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُم ﴾ [النساء : ٣٣] ، قَالَ : نَرَى وَنَتَحَدَّثُ ، وَاللَّهُ وَحَلَيْلٍ أَبْنَآيِكُم الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُم ﴾ [النساء : ٣٣] ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ لَمَّا نَكَحَ امْرَأَةَ زَيْدٍ ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ ، فَالَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُم ﴾ [النساء : ٣٣] ، وَأَنْزِلَتْ : ﴿ وَمَا جَعَلَ فَأَنْزِلَتْ : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَنْذِلَتْ : ﴿ وَمَا جَعَلَ الْحُرَابِ : ٤٤] ، وَنَزَلَتْ ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُم ﴾ [الأحزاب : ٤] ، وَنَزَلَتْ ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُم ﴾ [الأحزاب : ٤] .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «مكية» ، والتصويب من «المسائل» لأحمد رواية صالح (٢/ ٩٢): «معية» . وينظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «لا ولد» ، والتصويب من «المسائل» للإمام أحمد (٢/ ٩٢) عن عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «فجمعها» ، والتصويب من المصدر السابق .





### ٦٣- بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ الْ

- [١١٥٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ .
- [١١٥٨١] عبد الزال ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ ابِ جَارِيَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ .
- [١١٥٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ (١١) ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّ عُمَرَ جَـرَّدَ جَارِيةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا .
- [١١٥٨٣] عبد الرّاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَن عَجْدِ اللّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة وَكَانَ بَدْرِيًّا نَهَاهُمَا عَنْ جَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة وَكَانَ بَدْرِيًّا نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَعُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَة (٢) جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَة (٢) كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ .
- [١١٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ السَّعْبِيِّ، قَالَ: أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ، فَقَالَ: مَنِ اشْتَرَىٰ هَذِهِ الْجَارِيةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمُ أَنْ يَقْرَبَهَا، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
- •[١١٥٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ : إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا (٣) مَقْعَدَا ، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرَا ، لَا أُحِبُ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي ، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي .

١[١٤٠/٣]١٠].

<sup>• [</sup>۱۱۵۸۱] [شيبة: ١٦٤٧٢].

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي . ينظر : "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٩١): «مُطَّلَعًا» معزوًّا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «منه» والتصويب من «الاستذكار» (٥/ ٤٩١) عن الثوري به.

#### كالمالكاع





- [١١٥٨٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَىٰ وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ.
- [١١٥٨٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُمَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يُحَرِّمُ الْوَالِدَ (١) عَلَىٰ وَلَدِهِ ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَة ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فَرْجِهَا ، أَوْ يُبَاشِرَهَا ، أَوْ يَضَعَ فَرْجِهَا . فَرْجَهَا .
  - [١١٥٨٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ.
- [١١٥٨٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا الْأَمَةَ وَطِئَهَا الْبُكُ .
- [١١٥٩٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَىٰ فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ.
- •[١١٥٩١] عبد الرزاق، قَالَ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيُّ فَقُلْتُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ.
- [١١٥٩٢] عبد الزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة، عَنْ حَمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَوْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّ، أَوْ نَظَرَ إِلَىٰ فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ.

# **٦٤- بَابُ ﴿ ٱلَّذِي بِيَدِمِ** عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]

• [١١٥٩٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : ﴿ أَوْ يَعْفُواْ الْمَا عَلَى الْمَا عَبُولِ عَلَى الْمَا عَبُولُ : الْوَلِيُّ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : أَقْرَبُهُ مَا إِلَى التَّقْوَىٰ الَّذِي يَعْفُو .

<sup>• [</sup>۱۸۵۸۱] [شيبة: ۱۸۶۸۱].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الولد» والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٢/ ١٢٢) عن سفيان به ، وفي «المحلي» (٩/ ١٣٨) معزوًا لسعيد بن منصور: «يحرم الوالد على ولده ، والولد على والده».

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِامِ عَبْدَلِ لِأَوْاقِي





- [١١٥٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ دِينَـارٍ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِـهِ ، فَإِنْ عَفَتْ وَلَىٰ ابْنُ عَفَتْ اللَّهَ مَوْلَىٰ ابْنُ عَفَتْ وَرَضِيَتْ جَازَ ، وَإِنْ أَبَتْ .
- [١١٥٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ ، قَالَ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، وَعِكْرِمَةُ .
- [١١٥٩٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : ﴿ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلتِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]: الْأَبُ ٤ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]: هِيَ الْمَرْأَةُ .
- [۱۱۰۹۷] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة : ٢٣٧]، قَالَ : وَلِيُّ الْبَكَاحِ ﴾ [البقرة : ٢٣٧]، قَالَ : وَلِيُّ الْبِكْرِ .
- [١١٥٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : ﴿ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ ٱليِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، الْوَلِيُّ .
- [١١٥٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ ، وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ .
  - •[١١٦٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .
- •[١١٦٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .

١٤٠/٣]٩

<sup>• [</sup>۱۱۵۹٤] [شيبة: ۱۷۲۸۰].

<sup>• [</sup>۱۰۹۰۱] [شيبة: ۲۲۲۲۱، ۳۷۲۷۲].

<sup>• [</sup>۱۱۵۹٦] [شيبة: ۱۷۲۷۷].

<sup>• [</sup>۱۱۵۹۷] [شيبة: ۱۷۲۷۹].

<sup>• [</sup>۱۱۲۰۱] [شيبة: ۱۷۲۵۲].





- [١١٦٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .
- [١١٦٠٣] عبرالزان، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شَطْرَهَا.
- [١١٦٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ تَنَوَقَ جَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِي بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاق، وَتَأُوّلَ ﴿ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ ﴾ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِي بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاق، وَتَأُوّلَ ﴿ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، يَعْنِي الزَّوْجَ، قَالَ مَعْمَرُ: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]: يعْنِي: النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُو الْوَلِيُّ (١) ، وَيَقُولُونَ : يَعْفُونَ فَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ (١) ، وَيَقُولُونَ : يَعْفُونَ فَالَ الصَّدَاق.

#### ٦٥- بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ

- •[١١٦٠٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ (٢) ، وَعُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، قَالَ الْحَسَنُ: وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
- [١١٦٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَعَلَقَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَـذْرَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا كَـذَلِكَ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَهَا ، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَـذْرَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا كَـذَلِكَ السُّنَةُ .
- •[١١٦٠٧] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أُعْلِقَتِ الْأَبْوَابُ ، وَجَبَ الطَّدَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، وَإِنْ قَالَ : لَمْ أُصِبْهَا ، وَقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ ، لَا يُصَدَّقَانِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «إلى» والتصويب كما في «المحلى» (٩/ ١١٥ - ١١٧) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>١١٦٠٥] [شيبة: ١٦٩٥٧، ١٦٩٢١].

<sup>(</sup>٢) الستور: جمع: ستر، وهو: الستار، والستار: ما يستربه، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه ؛ حجباً للنظر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ستر).





- [١١٦٠٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، فَسُئِلَتِ الْمَوْأَةُ ، فَقَالَتْ : لَمْ يَمْسَسْنِي ، وَسُئِلَ الْمُرَأَةُ فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، فَسُئِلَتِ الْمَوْأَةُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا دَخَلَ بِهَا وَأَرْخَى عَلَيْهَا الْأَسْتَارَ فَقَدُ وَجَبَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا دَخَلَ بِهَا وَأَرْخَى عَلَيْهَا الْأَسْتَارَ فَقَدُ وَبَ بَنَ الْحَكَمِ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ سُلْكِمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْحَدَى الْعَدِيا أَنْ الْمَوْلَةُ عَلِيهِ أَنْ الْمَوْلَةُ عَلِيهِ الْعَدَاقُ ، وَقَالَ : لَمَ أَكْشِفُهَا ، وَهِي تَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرُوانَ ، فَأَرْسَلَ يَخْرَجَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ عَلْيَهِ الْعَيْمَ الْقَمَا ، وَهِي تَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرُوانَ ، فَأَنْسَلَ السَّلَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمَوْلَةُ الْكَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِحُ كَانَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِحُ كَانَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِحُ اللَّهُ الل
- •[١١٦٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ عَمْرُو: وَيَقُولُونَ: إِنْ أَهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، إِنِ اعْتَرَفْتَ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَافِيًا.

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «ثم إلى مروان»، وهو مزيد خطأ، وينظر: «الكني والأسياء» للدولاي (٤٠٤)، «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١١١) عن سليهان بن يسار، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقال: لها» وقع في الأصل: «فلها» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «أزيد» والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فقال» والتصويب من «شرح مشكل الآثار».

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «عليه» ، والتصويب من المصدرين السابقين ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

열[٣/ ١٤١ أ].

### كَايِنَالِنُكَاعَ





- [١١٦١٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَعُلِّقَتِ الْأَبْوَاكِ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
- [١١٦١١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ، ثَا الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ: إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ، وَعُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ (٢).
- [١١٦١٢] عبد الرزاق ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَّرَ مثْلَهُ .
- [١١٦١٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا أَرْخَى السِّدْر، وَأَغْلَقَ الْبَاب، وَجَبَ الصَّدَاقُ.
- •[١١٦١٤] عبر الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا ذَنْ بُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَالْعِدَّةُ كَامِلَةً.
- •[١١٦١٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلِ اخْتَلَىٰ بِالْمُرَأَةِ (٣) وَلَمْ يُخَالِطْهَا، بِالصَّدَاقِ (٤) كَامِلًا، يَقُولُ: إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا، وَلَا أَرْخَىٰ سِتْرًا.

<sup>•[</sup>۱۱۲۱۰][شيبة: ١٦٩٦١].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «ابن» ، وهو مزيد خطأ ، والتصويب من «المحلى» (٩/ ٧٥) معزوًا لعبد الرزاق . وينظر «البدر المنير» (٧/ ٦٨٩) .

<sup>• [</sup>۱۱۲۱۱] [شيبة: ۱۲۹۷، ۱۲۹۲۱].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث تكرر في الأصل بإسناده ومتنه.

<sup>• [</sup>۱۱۲۱۳] [شيبة: ۳۰۹۲۱، ۱۲۹۵۷، ۱۲۹۲۱].

<sup>• [</sup>١١٦١٥] [شيبة: ١٦٩٥٧، ١٦٩٢١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «امرأة» والتصويب من «المحلي» (٩/ ٧٦) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فالصداق» ، والتصويب من المصدر السابق .





- [١١٦١٦] عبد الزال ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقُولُ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ : أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ .
- [١١٦١٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : قَضَىٰ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، فَقَالَ : لَقَدْ عَابَ النَّاسُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ .
- [١١٦١٨] عبد الزال، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَـرَ وَعَلِيًّا قَالَا: إِذَا خَلَا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى الْأَسْتَارَ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ : وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ .

- [١١٦١٩] عبد الراق ، عن ابن جُريْج ، عنْ عبد الْكَرِيم ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مِشْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيم : فَخَلَا بِهَا فِي فَضَاء ؟ قَالَ : حَسْبُهُ قَدْ وَجَبَ ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيم : إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْحَى سِنْرًا ، فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاء ، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاء فَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَائِضًا ، وَإِنْ فَكَالَا جَمِيعًا ، هُو وَامْرَأَتُهُ ، قَدْ أَصَابَهَا كَانَ عَلَىٰ مَا قَالًا ، وَإِنْ قَالًا جَمِيعًا : لَمْ يُصِبْهَا كَانَ عَلَىٰ مَا قَالًا ، وَكَانَ لَهَا شَطْرُ الصَّدَاقِ ، وَقَالُوا : تُكَذَّبُ فِي الْعِدَّةِ حَشْيةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَه ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاء ، وَإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ ، صُدِّقَتْ ، وَكُذَّبَ ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاء ، وَإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ ، صُدِّقَتْ ، وَكُذَّ بَ ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاء ، وَإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا ، وَقَالُوا : تُكذَّبُ فِي الْعِدَّةِ حَشْيةً أَنْ تُرِيدَ غَيْرَه ، وَقَالُوا : تُكذَّبُ فِي الْعِدَّةِ حَشْيةً أَنْ تُرِيدَ غَيْرَه ، وَقَالُوا : تُكذَّبُ فِي الْعِدَّةِ حَشْيةً أَنْ تُرِيدَ عَيْرَه ، وَقَالُوا : تُكذَّبُ فِي الْعِدَّةِ حَشْيةً أَنْ تُرِيدَ عَيْرَه ، وَقَالُوا : تُكذَّبُ فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ نَهُ الْ شَاء ، وَإِنْ قَالَتْ أَنْ تَكُونَ هُويَتْ أَنْ تَكُونَ تَعْ فَيْرَاهُ وَقَالَ نَهُ الْمُطَلِّقَةِ . وَقَالَ : بُلُ أَصَرِيعُ فِيهَا : تُصَدَّقُ عَلَىٰ نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شَطُرُهُ ، وَتَعْتَدُ لَلْ لِغَيْرِه عِدَّةَ الْمُطَلِّقَةِ .
- •[١١٦٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ سَـأَلَهُ

<sup>• [</sup>١١٦١٦] [شيبة: ١٦٩٦٠].

<sup>• [</sup>۱۱۲۱۸] [شيبة: ۱۲۹۷۷، ۱۲۹۲۱].

<sup>•[</sup>۱۲۲۰][شبية:۲۷۷۲].

### كالمالكاع





عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً . الْجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً .

- [١١٦٢١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّىٰ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : فَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : وَافِيًا حَتَّىٰ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : فَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : وَيَقُولُ أَحَدُ غَيْرَ ذَلِكَ ؟
  - [١١٦٢٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
- [١١٦٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّىٰ يُجَامِعَهَا، لَهَا نِصْفُهُ.
  - [١١٦٢٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا النِّصْفُ .
- •[١١٦٢٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَادٍ (١) ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ .
- [١١٦٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا ، وَوَالَتْ : صَدَق ، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحًا ، وَوَالَتْ : صَدَق ، فَقَضَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : نَصِيبٌ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ .
- •[١١٦٢٧] وقال مَعْمَرٌ، عَنْ شُرَيْحٍ تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ، وَلَهَا نِصْفُهُ، وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا.
- [١١٦٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي

١٤١/٣]٥

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۱۸۸۵۷، ۲۷۷۲].

<sup>• [</sup>۱۱۲۲۳] [شيبة: ۱۲۹۷۱].

<sup>• [</sup>۱۱۲۲٤] [شيبة: ١٦٩٧١].

<sup>•[</sup>١١٦٢٥][شيبة: ١٦٩٥٦، ١٦٩٢٨].

## المُصِّنَّفُ لِلْمُامْ عَبُدَالِ الرَّاقِ





امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا : فَقَضَىٰ لَهَا بِالنِّصْفِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

- [١١٦٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِع إِلَىٰ شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهُ وَخَلَ بِهَا ، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، فَأَمَرَهُ يَمِينَا فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ ، فَقَالَ : وَخَلَ بِهَا ، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، فَأَمَرَهُ يَمِينَا فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ ، فَقَالَ : أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ .
- •[١١٦٣٠] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَصَابَ الْمَتَاعَ حَرِيقٌ، قَالَ: هِي ضَامِنَةٌ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهَا.

# ٦٦- بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ

- [١١٦٣١] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا، فَتُوفِّي قَبْلَ أَنْ يَدْحُلَ أَوْ يَفْرِضَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، أَنْ (١) تُخَاصِمَ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، أَنْ (١) تُخَاصِمَ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، فَعَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُحِبُ أَنْ تَدَعُوا حَقًا إِنْ كَانَ لَكُمْ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُحِبُ أَنْ تَدَعُوا حَقًا إِنْ كَانَ لَكُمْ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُحِبُ أَنْ تَدَعُوا حَقًا إِنْ كَانَ لَكُمْ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى وَلْكُولُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَة .
  - [١١٦٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١١٦٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، نَحْوَا مِنْ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ابْنَهَ (٢) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

<sup>• [</sup> ١٦٣١] [شيبة : ١٧٣٩٦].

<sup>(</sup>١) قوله : «إلا أن» وقع في الأصل في الموضعين : «أن لا» ، والمثبت كما سيأتي عند المصنف . (١٢٤٩٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابنته»، وهو تحريف. وينظر «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٢٦٧) عن نافع، بـه، وفيـه: «زوج ابن عمر ابنه ابنة أخيه».

### كاركالنكاع





- [١١٦٣٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
- •[١١٦٣٥] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ وَجَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ (١) خَيْرٍ، عَنْ عَلِي السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ (١) خَيْرٍ، عَنْ عَلِي النَّائِهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا.
- •[١١٦٣٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ جَعْفَرِ ﴿ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ الْحَكَمُ : وَأُخْبِرَ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ الْحَكَمُ : وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ .
- [١١٦٣٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا .
- [١١٦٣٨] وقال ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِلَّةُ ، قَالَ عَمْرُو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ .
- •[١١٦٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّىٰ سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْتًا .
- •[١١٦٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْمَوْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
- •[١١٦٤١] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّىٰ مَاتَ،

<sup>• [</sup>۱۲۳۵] [شيبة: ۱۷٤۰٤].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «بن» ، وينظر «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٨٨).

<sup>• [</sup>۲۳۲۱] [شيبة: ۹۳۷۱، ۱۷٤۰٤]. ١٧٤٠١].

<sup>• [</sup>۱۱۶۱] [التحفة: س ۹۶۰۷ ، م ۹۶۳۳ ، (خ) س ۹۵۶۲ ، دت س ۹۵۷۲ ، ۳۲۰۵ ، د ۳۲۰۵ ، س ۹۵۷۸ ، ۹۵۲۰ ، د ق ۹۵۷۸ ، ۹۵۲۸ ، ۹۲۲۵ .



فَرَدَّدَهُمْ (١) ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَىٰ لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، وَلَا وَكُسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُ (٢) ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ عَيَّ اللهُ عَلَيْهُ فِي بِرُوعَ البُنَةِ وَاشِقٍ : امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَّاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُوَّاسِ بْنِ صَعْصَعَةً .

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .

• [١١٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوفِّي زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ - أَوْ (٣) كَمَا قَالَ - فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا لَا أَجِدُ غَيْرِكَ مَا تَرَكْتُكَ، قَالَ: فَرَدَّهُ شَهْرًا، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ رَكَعَ رَكُعَ تَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأْ فَمِنِي، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأْ فَمِنِي، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأُ فَمِنِي وَلَا مَعْ وَلَكَ اللَّهُ وَلَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَرَى لَهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَرَى لَهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَرَى لَهَا الْعِدَّةُ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّه وَلِي فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَسْلَمِيَةِ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَل بُنِ أُمَيَّةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ الْأَسْلَمِيَةِ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ وَلَكُ نَعُمْ ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، قَالَ : فَمَا رَأُوا (٥) أَبْنَ مَسْعُودٍ فَرِحِ لِلْكَ عِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّه عَلَى : فَمَا رَأُولُ (٥) أَبْنَ مَسْعُودٍ فَرِحِ بِلَكِكَ جِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّه عَلَى : فَمَا رَأُولُ (٥) أَنْتَ مَعْ وَلَهُ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّه وَيَهِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «ففرض هم»، والتصويب كما سيأتي عند المصنف، وزاد بعده في الأصل: «حتى مات»، ولعله سهو. وينظر: (١٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «الأبلعي» ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٢٧٣) .

<sup>• [</sup>۱۱٦٤٢] [التحفة: دت س ۹٤٥٢ ، س ۹۳۲۰ ، س ۹٤٠٧ ، د ۳۲۰۰ ، س ۹۱۸۶ ، دت س ق ۱۱۲۲۰] . (خ) س ۹۵۶ ، م ۹۶۳ ، دق ۹۵۷۸ [شیبة: ۱۷٤۰۲] .

<sup>(</sup>٣) قوله : «كثير أو» وقع في الأصل : «كثيرا و» ، والتصويب كما عند المصنف (١٢٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أري» ، والتصويب من الموضع السابق.





- [١١٦٤٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
- [١١٦٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَتَّىٰ سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْعًا .

# ٦٧- بَابٌ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا

- [١١٦٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ ، إِلَّا أَنْ يُوقِّتَ وَقْتًا .
- [١١٦٤٦] عبد الزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الصَّدَاقُ حَالٌ ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ .
  - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ: حَتَّى يُطَلِّقَ.
- [١١٦٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدُخُلْ بِهَا ، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا .
- [١١٦٤٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ﴿ قَالَ : تَـزَوَّجَ رَجُـلُ عَلَى الْمَرَأَتِهِ ، فَجَاءَتْ إِلَىٰ شُرَيْحِ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا ، فَقَـالَ شُـرَيْحٌ : أَحَلَّ اللَّهُ مَثْنَى ، وَرُبَاعَ ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ .

# ٦٨ - بَابُ الرَّجُٰلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ

•[١١٦٤٩] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُولُ هِيَ: لَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِاللَّهِ يَ يُوجِبُ لَهَا شَيْتًا إِلَّا أَنْ يَأْتِي بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ.

١٤٢/٣]١

#### المُصِّنَّةُ فِي الْمِرْمِ الْمِعَةُ لِللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمِرْافِي





- [١١٦٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ .
- [١١٦٥١] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ مِثْلَهُ .

قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا ، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَىٰ مَهْرِهَا . مَهْرِ مُسَمَّىٰ ، فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌ كُلُّهُ ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى حَتَّىٰ يُوفِيَهَا مَهْرَهَا .

## ٦٩- بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ

• [١١٦٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ فِي الرَّجُلِ يَسَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَتَقُولُ: تَزَوَّجُنِي بِأَلْفِ (١) وَيَقُولُ هُوَ: تَزَوَّجْتُهَا بِخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ حَمَّادٌ: لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً، وَالنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لَا يُرَدُّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «على».





# ١٧- كَا كِالْطَلْ الْوَيْ

# السالح الم

# وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

### ١- بَابُ الْمُبَارَأَةِ (١)

- [١١٦٥٣] أَضِنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَجُوزُ مُنَا وَأَنْ كَرِهْتِ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ .
- [١١٦٥٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ ، وَيَقُولُ : هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ .
- •[١١٦٥٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِـ لُمِنْ صَـ دَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَـ لَاقٍ، وَلَا يَجُـوزُ عَلَى الثَّيِّبِ (٢)، قُلْتُ: يُفَـوِّضُ الرَّجُـ لُ فِي صَدَاقِ (٣) أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَيُقَارِبُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا.
- •[١١٦٥٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ (٤)، وَلَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ (٤)، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.

<sup>(</sup>١) الْمُبَارَأَةِ: إبراء كل من الطرفين الآخر، وفي النكاح: قول الرجل لزوجته: برئت من نكاحك. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «البنت».

<sup>(</sup>٣) الصداق: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «الثيب» والتصويب كما عند المصنف. (١١٦٥٣).





- •[١١٦٥٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةُ قَالَا : صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ .
- [١١٦٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا ، قَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا، أَقْ يَسْتَأْمِرُهَا.

- •[١١٦٥٩] عِبالرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ (١) مِثْلَهُ ١٠ .
- [١١٦٦٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ ، وَلَا عَلَىٰ الْبِكْرِ أَيْضًا ، قَالَ : الْمَهْرُ قَائِمٌ .
- [١١٦٦١] عبد الزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ، لَا يُعْطِي مَالَهَا، قَالَ: هَذَا قَوْلُنَا.

# ٢- بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ (٢) وَالسُّنَّةِ

- [١١٦٦٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا ، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا (٣٣) .
- [١١٦٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَجْهُ الطَّلَاقُ لِقُبُلِ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن هشام» كذا في الأصل، والظاهر أنه وهم وإقحام من الناسخ.

١[٣/٣٤١]].

<sup>(</sup>٢) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعدّه من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) قبل عدتها : ما أقبل منها ، أي : يطلقها مستقبلا عدتها ، ولم تكن حائضا . (انظر : جامع الأصول) (٦٠٦/٧) .





عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّىٰ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا .

- [١١٦٦٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة، عَنْ حَمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَلْيُطلِّقُهُ عَنْ رِجِمَاعٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا يُطلِّقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ، فَلْيُطلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا الْخُطَّابِ، فَإِنْ هُو أَرَادَ أَنْ يُطلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ، فَلْيُطلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسْتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٢) فَلْيُطلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ هِلَالِ تَطلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسْتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٢) فَلْيُطلِّقُهُا عِنْدَ كُلِّ هِلَالِ تَطلْلِيقَةً
- [١١٦٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : طَلَاقُ الْعِلَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، قَالَ مَعْمَرُ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ أَصْنَعُ؟ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، قَالَ مَعْمَرُ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطلِّقَهَا أَخْرَىٰ تَرَكْتَهَا (٣) حَتَّىٰ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الْأُخْرَىٰ ، ثُمَّ طَلِقُهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطلِّقَهَا الثَّالِثَةَ تَحيضَ الْحَيْضَةَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَعْتَدُ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ . ثَمَّ اللَّالِثَةَ ، ثُمَّ تَعْتَدُ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ .
- [١١٦٦٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا .
- [١١٦٦٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا، وَإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «حتى» ، وينظر : «الموطأ» (٥٥٣) ، و «التعليق الممجد» (٢/ ٥٠٤) .

<sup>(</sup>٢) المحيض : الحيض ، وهو الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة كل شهر. (انظر: المعجم الموسيط ، مادة: حيض).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «تركها» والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٣١٥).

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُدَالِ زَاقِيْ





- [١١٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّىٰ مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِى عِدَّتُهَا.
- •[١١٦٦٩] عبد الزاق، عَنْ مُغِيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَة، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّىٰ يَخْلُوَ أَجَلُهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ: ﴿ لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ: ﴿ لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]، لَعَلَّهُ أَنْ يَرْغَبَ فِيهَا.
- •[١١٦٧٠] عِمالزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)، قَالَ: طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاع.
- [١١٦٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّ اسٍ يَقْرَأُ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ).
- [١١٦٧٢] عبد الزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَرَادَ (١) أَنْ يُطلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، فَلْيُطلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاع.
- [١١٦٧٣] عبد الرزاق ١٥ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ : الطَّلَاقُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ مَنَاذِلَ : مَنْزِلَانِ حَلَالٌ ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ

<sup>• [</sup>۱۲۲۸] [شيبة: ۱۸۰۳۷].

<sup>• [</sup>١١٦٦٩] [شيبة: ١٨٠٤٠].

<sup>• [</sup>١١٦٧٠] [التحفة: س ق ٥١١ه] [شيبة: ١٨٠٣٥، ١٨٠٣١].

<sup>•[</sup>۱۱۲۷۱][شيبة:۱۸۰۲٤].

<sup>• [</sup> ١١٦٧٢ ] [ التحفة : س ق ٥١١ ٩٥] [شيبة : ١٨٠٣٥ ، ١٨٠٣٥ ] .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «الله»، وقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٣٢٢) عن الدبري، عن عن عبد الرزاق، به.

١٤٣/٣]٥ ب].





يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَىٰ (١) شَيْءٍ أَمْ لَا؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا (٢) طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا .

٥[١١٦٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النِّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (٣).

# ٣- بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

- •[١١٦٧٥] عِبالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا ، كَيْفَ؟ قَالَ : عَلَىٰ عِدَّةِ أَقْرَائِهَا .
- [١١٦٧٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ ، قَالَ : يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَهِلَّةِ .
- [١١٦٧٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَىٰ تَطْلِيقَةٍ حَتَّىٰ تَضَعَ ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ (٤) مِنْهُ ، قَالَ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ .
  - [١١٦٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «على الرحم» ، وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ٥٣٢) عن عبـد الـرزاق ، يه .

<sup>(</sup>٢) **الأقراء: جمع** قرّء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر والحيض، والمراد به الحيض. (انظر: النهاية، مادة: قرأ).

<sup>0[</sup>۱۱۶۷۶] [التحفة: خ م ۲۶۵۳، س ۸۶۱۸، م س ۷۱۰۱، م س ۲۹۲۷، خت ۷۰۶۳، س ۸۲۲۰، م ۱۹۳۱۱، م ۲۹۲۲، س ۲۷۵۸، م ۲۹۸۷، خ م د ۷۲۷۷، س ۲۰۵۸، س ۸۵۲۸، س ۸۱۲۳، م ۷۱۸۷، م دت س ق ۷۷۹۷، م س ۷۵۶۶، م دس ۷۶۶۳، م س ق ۷۹۲۲، خ ۱۸۸۵، س ۲۰۸۸ [الإتحاف: جاکم حم ۱۰۲۱۳].

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «عبد الرزاق، عن معمر».

<sup>• [</sup>۱۱۲۷] [شيبة: ۱۸۳۱۰].

<sup>(</sup>٤) **البينونة**: الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٠١) .





- [١١٦٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَذَلِكَ حِينَ وَضَعَتْ (' ) أَجَلُهَا، قَالَ : وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣١]، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ ، قَالَ : وَإِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلُهَا ، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلُهَا ، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ الْبَنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَرْوفِ ﴾ [الطلاق: ٢]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَالْمُرَاجِعْهَا حِينَئِذٍ ، أَوْ يُسَرِّحْهَا وَيُشْهِدُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَصَصْتُهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ ، فَلْ أَبِيهِ فَأَقَرَّبِهِ .
- [١١٦٨٠] عبد الزان ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَأَبَا مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِي حُبْلَى ، فَقَالُوا : لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

# ٤- بَابٌ تَعْتَدُّ إِذَا طَلَقَهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ

- [١١٦٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَقَالَ النُّهْرِيُّ فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً.
  - [١١٦٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [١١٦٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالُوا : تَعْتَدُّ بَعْدَ الـ قَالَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً .
- [١١٦٨٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلَ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «بلغت» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل قوله: «سرحوهن» بدلًا من: «فارقوهن» ، وهو مخالف للصواب.

<sup>• [</sup>۱۱۲۸۰] [شيبة: ۱۸۲۹۹].





• [١١٦٨٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرِه قَالَا : تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

# ٥- بَابُ الرَّجُلِ يُطلِّقُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟

- [١١٦٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَقَهَا كَانَ يَرُوِي فِيهَا اخْتِلَافًا ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَرْوِي أَنْ تَعْتَدً مِنَ الطَّلَاقِ ١ الطَّلَاقِ الْالْخَر حِينَ رَاجَعَهَا .
- [١١٦٨٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَر .
  - [١١٦٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي قِلَابَةَ .
- [١١٦٨٩] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ هُـوَرَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّة ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .
- •[١١٦٩٠] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَ الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ يُطَلِّقُهَا.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ: مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَطَاوُسٌ.

• [١١٦٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَطَلَقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُ ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَلَا: ﴿ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ.

<sup>• [</sup> ١٨٠٧٠] [شيبة : ١٨٠٧٠].

١[١٤٤/٣]١





• [١١٦٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّ وبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُهُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْنَدُ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْنَدُ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْنَ ذَلِكَ.

# ٦- بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ (١)

- [١١٦٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِع ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا ، وَأَمَّا الْحَرَامُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا؟
- [١١٦٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ .
- ٥ [١١٦٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهِ : فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَجِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَقَ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .
  - ٥ [١١٦٩٦] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>١) النفساء: من النفاس، وهو: مدة تعقب الوضع ليعود فيها الرحم إلى حالته العادية، وهي نحو ستة أسابيع. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نفس).





- ٥ [١١٦٩٧] أخب ناعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَر كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِي حَائِضٌ، وَأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتُرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، طَلَقَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْ : «فَهِي الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا»، يَقُولُ: «حِينَ تَطْهُرُ».
- ٥ [١٦٦٩٨] عبر الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ الْنَبِيِّ عَلَيْ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَلَيْ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ ابْنَ عَمْرَ كَانَ طَلَّقَ الْمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ عَهْدِ النَّبِي إِذَا حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: «فَتِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطلَقَ النِّسَاءُ لَهَا».
- ٥ [١١٦٩٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ (١) أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِي حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ قَالِيُّ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ ١٠.
- •[١١٧٠٠] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وَهُوَ يَتَرَجَّلُ فِي دَارِ النَّدُوةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءِ هَلْ (٢) حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَاحِدَةً؟ قَالَ: نَعَمْ.

٥[٧٦٦٧] [التحفة: م د ت س ق ٧٧٩٧ ، س ٨٥٢٨ ، س ٧٠٦٨ ، م س ٢٩٢٧ ، س ٢٧٥٨ ، م د س ٧٤٤٣ ، س ٢٥٥٨ ، خت ٢٠٦٤ ، م س ق ٢٩٢٢ ، خ م ٣٥٦٣ ، م س ٤٥٥٧ ، س ٨٤١٨ ، م ٧١٨٧ ، خ م د ٧٧٧٨ ، م س ٢٠١١ ، خ ٥٨٨٦ ، م ٢٩٣١ ، م ٢٩٨٧ ، س ٢١٢٨ ، م ٢٩٢٢ ، س ٢٢٨] [شيبة : ١٨٠٢٧ ، ١٨٠٧٩] ، وتقدم : (١١٦٩٥ ) وسيأتي : (١١٦٩٨ ، ١١٢٩٣ ، ١١٧٠٣ ، ١١٧٠٤) .

٥ [۱۱٦٩٨] [التحفة: س ۲۷۵۸، س ۲۸۲۳، م ۷۱۸۷، م ۷۹۸۲، خ م د ۷۲۷۷، م دت س ق ۲۷۹۷، س ۸۲۲۰، م ۱۹۳۱، خت ۷۰۲۶، س ۸۶۱۸، خ ۸۸۸۶، س ۲۰۸۸، م س ۲۹۲۷، م س ق ۲۹۲۲، م س ۷۶۶۷، م س ۷۱۰۱، م ۲۹۲۲، خ م ۳۵۶۳، م د س ۷۶۶۳، س ۸۵۸۸، س ۲۰۸۸] [شیبة: ۱۸۰۲۷، ۱۸۰۲۹]، وتقدم: (۱۱۲۹۵، ۱۱۲۹۷) وسیأتی: (۱۱۲۹، ۱۱۷۰۳، ۱۱۷۰۳).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن» وهو خطأ ، كما في «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٩٤) من طريق المصنف، بـ ، ، وينظر «تهذيب الكمال» للمزي (١٢/ ٥٤٨).

١٤٤/٣]٥ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أم» ، والمثبت من «المحلى» (٩/ ٣٧٩) من طريق عبد الرزاق.





- [١١٧٠١] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَحُسِبَتْ بِهَا؟ يَعْنِي: التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟
- [١١٧٠٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَكَثْتُ (١) عِشْرِينَ سَنَة أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ (٢) عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَهِي حَائِضٌ ثَلَاثًا ، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَ كَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ : كَمْ كُنْتَ طَلَقْتَ امْرَأَتَ كَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِ عَلَيْ ، فَقَالَ : وَاحِدَة .
- ٥ [١١٧٠٣] عبد الراق ، عن ابن جُريْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَة ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَعَدَ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «فَلْيُرَاجِعْهَا» ، فَرَدَّهَا وَلَمْ يَرَهَا شَيْعًا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «فَلْيُوالِقُوهُنَ ، أَوْ لَيْمُ النِّيقِ عَلَيْهِ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ لِيعُ لِيعَدِيقِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَ » . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِي عَلَيْهُ : «يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ لِيعَدِيقِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَ » .

<sup>• [</sup>۱۱۷۰۱] [التحفة: م س ق ۷۹۲۲، س ۸۲۲۰، س ۸۱۲۳، خ م د ۷۲۷۷، م س ۷۱۰۱، م س ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۲، م م ۷۱۸۷، س ۸٤۱۸، م د ت س ق ۷۹۷۲، س ۲۷۵۸، خ ۲۸۸۵، س ۲۰۸۸، م ۲۹۳۱، خت ۷۰۶۲، م د س ۷۶۶۳، م ۲۹۲۲، خ م ۱۹۵۳، س ۲۰۵۸، س ۸۵۲۸، م س ۷۵۶۷، م ۲۸۹۷] . [شیبة: ۱۸۰۳].

<sup>(</sup>١) المكث: الإقامة مع الانتظار والتلبث في المكان. (انظر: اللسان، مادة: مكث).

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «امرأته» ، ولا يستقيم بها السياق ، ينظر «مستخرج أبي عوانة» (٣/ ١٤٨).

۰[۱۱۷۰۳] التحفة: س, ۲۰۵۸، م دت س ق ۲۷۹۷، م س ق ۲۹۲۲، خ م د ۲۷۹۷، م ۲۸۹۷، م س ۲۰۱۰] التحفة: س, ۲۰۱۸، م ۲۹۲۷، م س ۲۰۱۸، س ۲۰۱۸، م ۲۸۲۷، م ۳۸۲۲، س ۲۰۹۸، م ۲۷۵۸، خت ۲۰۲۸، س ۲۸۲۸، س ۲۸۱۸، س ۲۸۲۸، م دس ۲۶۲۳، خ ۲۸۸۵، م س ۲۵۷۷] الإتحاف: جا کم حم ۲۰۲۱] [شیبة: ۱۸۰۶۹]، وتقدم: (۱۱۲۹۵، ۱۱۲۹۷، ۱۱۲۹۸، ۱۲۹۸) وسیأتی: (۱۱۲۹۸).





- ٥ [١١٧٠٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُولِعُهَا ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ .
- •[١١٧٠٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : طَلَّقَهَا حَائِضًا؟ قَالَ : يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ ، طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ .
- [١١٧٠٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءُ لَيْسَتْ حَائِضًا .

# ٧- بَابُ الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أَهِيَ (١) تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

- [١١٧٠٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاقًا ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ .
- [١١٧٠٨] عبرالزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِي حَائِضٌ (٢) ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلَاثَ حِيضٍ ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا؟ فَقَالَ : هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ .

<sup>0[</sup>۱۱۷۰٤] [التحفة: م س ۲۹۲۷، خ م ۱۹۵۳، م دت س ق ۲۷۹۷، س ۸۶۱۸، م ۷۱۸۷، خ ۱۸۸۰، خ ۱۱۷۰۰] خ ۱۱۷۰۵ و ۱۱۷۰۸ و ۱۹۷۳، س ۲۹۲۸، م ۲۹۲۷، س ۲۸۲۸، م ۲۹۲۲، س ۲۰۹۸، م ۲۹۲۲، س ۲۰۹۸، م ۲۹۲۲، س ۲۰۸۸، م ۲۰۲۲، م ۲۰۸۷، م س ۲۰۹۷] م د س ۲۶۶۳، م س ۲۷۹۷، س ۲۰۸۸، خ م د ۷۲۷۸، م س ۱۷۱۷] [الإتحاف: حم ۹۸۰۳] [شيبة: ۱۸۰۲۷، ۱۸۰۲۱]، وتقدم: (۱۱۲۹۵، ۱۱۲۹۷، ۱۱۲۹۸، ۱۱۲۹۸)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وهي» ، والمثبت استظهارا ، وهو ما يقتضيه السياق .

<sup>• [</sup>١١٧٠٧] [التحفة: س ق ٧٠٨٣، س ١٧١٥] [شيبة: ١٨٤٧٢، ١٨٤٧٩].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه بدلالة السياق .

# المُصِنَّفُ لِلْمُامِّعَ بُلِوْلِ الْمُعَالِّيِّ لَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللل





- [١١٧٠٩] عبد الزاق ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَىٰ نَافِع (١١ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضِ سِوَىٰ تِلْكَ الْحَيْضَةِ .
- •[١١٧١٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَوْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ.
  - [١١٧١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١١٧١٢] عِبِ الرَّالَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : يُطَلِّقُهَا حَائِضًا؟ قَالَ : لَا تَعْتَدَّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ؟ قَالَ : لَا تَعْتَدَ بِهَا ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَ ٣ ﷺ قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ : «ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ ، أَوْ أَمْسِكْ» .
- [١١٧١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : وَإِنْ طَلَقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ وَلَـدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَىٰ نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ .
- •[١١٧١٤] عِبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : النُّفَ سَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ ، لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا .
- •[١١٧١٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ قَالَ : بَلَىٰ .
- [١١٧١٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنْ طَلَقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، حَتَّىٰ إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا وَاحِدَةً ، وَلَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ؟ قَالَ : نَعَمْ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٩٧).

۰[۱۱۷۱۲] [التحفّة: م دت س ق ۷۹۷۲، خت ۷۰۲۱، م ۷۹۸۲، س ۲۷۵۸، خ م ۱۲۵۳، خ ۲۸۸۵، خ م ۱۸۵۳، خ م ۱۸۵۳، خ م ۱۸۷۳، خ م ۲۸۸۳، خ م ۲۸۷۸، م د س م ۲۷۷۷، م س ۲۸۲۷، س ۲۸۲۸، س ۲۸۲۷، م د س ۲۷۲۷، م س ۲۸۲۷، م س ۷۱۰۲] م س ۷۵۶۳، م س ۷۱۰۲، م س ۲۹۲۲] . الشيبة: ۱۸۰۵۱، م ۱۸۷۷، م س ۱۸۷۷]

١[١٤٥/٣]١



• [١١٧١٧] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاقًا وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا.

وَقَالَ مَطَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا .

## ٨- بَابُ هَلْ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا؟

• [١١٧١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا .

# ٩- بَابُ ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَتْ

• [١١٧١٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّىٰ نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ ، قَالَ : لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا - يُقَالُ (١) ذَلِكَ - قُلْتُ : فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ ، قَالَ : الْأَوَّلُ فِيمَا بَلَغَنَا - يُقَالُ (١) ذَلِكَ - قُلْتُ : فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ ، قَالَ : الْأَوَّلُ أَحَقُ بِهَا .

وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِهِ .

- [١١٧٢٠] عِمْ الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُ وَ غَائِبٌ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُ بِهَا.
- •[١١٧٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَـنْ (٢٠) مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>۱۱۷۱۷] [شيبة: ۱۸۰۲۰].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثم قال» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٢٣) معزوا للمصنف.

<sup>• [</sup>۱۱۷۲۰] [شيبة: ۱۹۲۳۰].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن» بدون الواو، وهو خطأ واضح.





• [١١٧٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: طَلَقَ أَبُو كَنَفٍ رَجُلُ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أُو (١) اثْنَقَيْنِ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى طَلَقَ أَبُو كَنَفٍ رَجُلُ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أُو (١) اثْنَقَيْنِ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ فَلَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الرَّجْعَةِ فَلَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْكُ مَنْ الْخَطَّابِ فَيْ الْمَرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَيْعِي الْمَرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَهِي الْمَرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَهِي الْمَرَأَةُ الْأَولِ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ لِلْأَوَّلِ ، دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

- [١١٧٢٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا كَنَفِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَخَرَجَ مُسَافِرًا، وَأَشْهَدَ عَلَىٰ رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّىٰ زُوِّجَتْ، فَأَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ لَهُ: إِنْ كَانَ دَحَلَ بِهَا وَلَا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّىٰ زُوِّجَتْ، فَأَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخُوفَةَ فَوَجَدَهُ لَهُ: إِنْ كَانَ دَحَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لِلْأُولِ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ الْكُوفَةَ فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لِلْأُولِ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ الْكُوفَة فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا مَكَانَهُ، فَقَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدَهَا: قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً، فَقُمْنَ، فَبَنَىٰ بِهَا مَكَانَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ.
- [١١٧٢٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الْآخِر، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ الْ يَدْخُلْ بِهَا.
- [١١٧٢٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَيْسَ لِـلْأُوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُع.

#### ١٠- بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ

• [١١٧٢٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الاستذكار» (٦/ ١٣٦) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) المصر: البلد. (انظر: النهاية ، مادة: مصر).

<sup>• [</sup>۱۱۷۲٤] [شيبة: ١٩٢٣٦].

١٤٥/٣]١

<sup>• [</sup>۲۲۷۲] [شيبة: ۱۹۲۳۲].



- طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، قَالَ : تَحِلُ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ التَّالِثَةِ ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ .
- •[١١٧٢٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ . . . وَثْلَهُ . . . . مِثْلَهُ . . . .
- [١١٧٢٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ.
  - [١١٧٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ . . . مِثْلَهُ .
- [١١٧٣٠] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَشْعُودٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَىٰ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ أَبِي : كَيْفَ يُفْتِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُثْمَانُ : نُعِيذُكُ (١) بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيكَ مُنَافِقًا ، مَنَافِقًا ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيكَ مُنَافِقًا ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يُكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ تَمُوتُ وَلَمْ تُبَيِّنُهُ ، قَالَ : فَإِنِّ إِنْ الْمَالِمُ وَنَعُودُ لَا إِللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ تَمُوتُ وَلَمْ تُبَيِّنُهُ ، قَالَ : فَلاَ أَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ أَحَقُ بِهَا حَتَى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِقَةِ ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ ، قَالَ : فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ .
- [١١٧٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ شَلَاثِ عِمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ شَلَاثِ حِيَضٍ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَرَدَدْتُ بَابِي، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي، فَقَالَ: قَدْ وَيَصَعْتُ مَائِي، وَرَدَدْتُ بَابِي، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي، فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلً لَهَا الصَّلَاةُ، قَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَىٰ ذَلِكَ.
- [١١٧٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . نَحْوَهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

<sup>(</sup>١) التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

## المُصِّنَّةُ فِي الْمُعَامِّعَ بُلِالْ أَاقِيَّ





- •[١١٧٣٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَـالَ: قَـالَ عُمَـرُ وَابْـنُ مَـسْعُودٍ حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
  - [١١٧٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ الْأَقْرَاءُ : الْحَيْضُ . قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ . قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ .
- [١١٧٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ : الْأَقْرَاءُ : الْحَيْضُ ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : الْحَيْضُ ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّىٰ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ ، وَتَجِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ .
  - قَالَ : فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : الطُّهُورُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
- [١١٧٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : الْأَقْرَاءُ : الْحَيْضُ ، لَيْسَ بِالطَّهْرِ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق : ١] ، وَلَمْ يَقُلْ : لِقُرُوئِهِنَّ .
- [١١٧٣٧] مبدالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رَاجَعَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الإغْتِسَالَ، فَقَالَ لَهَا: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَلَّا، وَاخْتَصَمَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
- [١١٧٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلِ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .
- [١١٧٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلِ خَاصَمَ الْمُوْأَتَهُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ طَلَقَهَا وَاحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا، حَتَّىٰ ذَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثِ حِيضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ أَشْهَدَ عَلَىٰ دَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثِ حِيضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ أَشْهَدَ عَلَىٰ مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وَأَسْمَعَهَا، فَقَضَى بَيْنَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللَّهِ مُرَاجَعَهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وَأَسْمَعَهَا، فَقَضَى بَيْنَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنْ يُصَبِّرَهَا إِللَّهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ، فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ.





- [١١٧٤٠] عبد الرزاق، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُومُ وسَيٰ قَضَىٰ بِذَلِكَ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ، ثُمَّ كَتَبَ فِيهَا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.
- •[١١٧٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَىٰ الطُّهْرَ، ثُمَّ تُوَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّىٰ تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ.
- [١١٧٤٢] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ، قَالُوا: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّىٰ يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا.
- [١١٧٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ
  قَالَ : لَا تَبِينُ حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ .
- [١١٧٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ .
- [١١٧٤٥] عبد الزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِد، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّهُ قَادِمَ الْمَدِينَة، قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُدِينَةِ وَاحِدَة، أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ: فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا يَـرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ فَرَاتٍ ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا ، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ: كَانُوا يَجْعَلُونَ لَـهُ الرَّجْعَة عَلَيْهَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِقَةِ.

<sup>• [</sup>۱۱۷٤٥] [شبية: ۱۹۲۲، ۱۹۲۲، ۱۹۲۲٥].





• [١١٧٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَوْجِهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتُ ( ) لِلاَّزْوَاج .

قَالَ : وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ .

• [١١٧٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ قَـوْلِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ .

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ.

- [١١٧٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (٢) الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ .
- [١١٧٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلَا يُقَالُ لَ هُ:
  الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ،
  فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ إِلَىٰ وَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ إِلَىٰ وَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَب إِلَيْهِ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
- •[١١٧٥٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْجُهَنِيِّ قَالَ : إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .
- [١١٧٥١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

<sup>• [</sup>۲۱۷۲] [شيبة: ۲۲۲۰، ۱۹۲۲، ۱۹۲۲].

<sup>(</sup>١) حلت: خرجت من العدة . (انظر: المرقاة) (٥/٢١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «عن» وهو تصحيف ، والمثبت من «التفسير» لابن جرير (٢/ ٤٤٢) من طريق عبد الرزاق ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٣٣/ ١١٢) .

<sup>• [</sup>۱۱۷۲۹] [شيبة: ۱۹۲۲۰، ۱۹۲۲۰، ۱۹۳۳۷].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق.





يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَىٰ زَيْدٍ يَسْأَلُهُ ﴿ عَنْ ذَلِكَ ، فِي رَجُلٍ يُقَالُ لَـهُ: الْأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .

# ١١- بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا (١) وَأَيْنَ تُطَلَّقُ؟ وَهَلْ يَكْتُمَانِ الطَّلَاقَ أَمْ لَا؟

- [١١٧٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ وَلَا يَبُتَّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي تَعْتَدُّ فَي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي الْإِثْمِ، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ (١) أَهْلِهَا؟ قَالَ: لَا، قَدْ شَرِكَهَا إِذَنْ فِي الْإِثْمِ، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ (١) مُثْبَيّنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١]، قُلْتُ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرُو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ، قَالَ: لَا.
- [١١٧٥٣] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ الرَّجُ لَ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ ، أُو الْنَتَيْنِ ، قَالَ : لَا تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا .

قَالَ أَبُو عُرْوَةَ : تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا .

- [١١٧٥٤] عبد الزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّـهُ طَلَّـقَ امْرَأَتَـهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْن فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
- [١١٧٥ ] عِبرارزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .

١٤٦/٣]٥

<sup>(</sup>١) الطلاق البات: البائن غير رجعي . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٠٣) .

<sup>(</sup>٢) بفاحشة: بزنا. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٢٤).

<sup>• [</sup>۱۱۷۵۲] [التحفة: س ۸۵۲۸، س ۸۰۲۸، خ م ۱۹۳۳، م ۱۹۳۱، م د س ۷۶۶۳، س ۸۱۲۳، م ۱۹۲۲، س ۲۰۸۱، خت ۲۰۷۱، م د ت س ق ۷۷۹۷، س ۸۲۲۰، م س ۱۹۲۲، س ۲۷۵۸، س ۸۶۱۸، م ۷۱۸۷، م س ۷۱۰۱، خ ۵۸۸۰، م س ۶۵۷۷، خ م د ۷۲۷۷، م ۲۹۸۲، م س ق ۲۹۲۷] . [شیبة: ۱۹۲۸۸].

<sup>• [</sup>٥٥٧١] [شيبة: ١٩٣٤٣].





- [١١٧٥٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّىٰ قَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا، فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا، وَقَالَ لَهَا: قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ.
- [١١٧٥٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحِ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ : كَبْشَهُ .
- [١١٧٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ الزُّبَيْرَ طَلَّقَ بِنْتَ عُبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ الزُّبَيْرَ طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ ، فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقِيلُ لَهُ : تَرَكْتَهَا لَا أَيِّمَةً ، وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ ، فَقَالَ : هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : بِنْسَ مَا صَنَعَ .
- [١١٧٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : رَجُلٌ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِئَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا .

# ١٢- بَابُ ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ ﴾ [النساء: ١٩]

- [١١٧٦٠] عمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩] قَالَ (١): الزِّنَا فِيمَا نَرَىٰ وَنَعْلَمُ، قُلْتُ: فَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩] فَيَخْرُجْنَ لِلرَّجْمِ فَتُرْجَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ يَرَىٰ عَمْرُو، وَكَانَ مُجَاهِدٌ، يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
- [١١٧٦١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِ شَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩] ، قَالَ : الزِّنَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْفَاحِشَةُ : الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ .
- [١١٧٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ وَ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لمناسبة السياق .

## كالجالطاللاق





- [١١٧٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلِحِ شَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩]، قَالَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِالْفَاحِشَةِ أُخْرِجَتْ، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: الْفَاحِشَةُ: النَّشُوزُ، وَفِي حَرْفِ ابْنِ مِسْعُودٍ: (إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ).
- [١١٧٦٤] عِبِ *الزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ الْهِنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا.
- [١١٧٦٥] عِبَرَارِزاَق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةِ ﴾ [النساء: ١٩]، قَالَ : هُـوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَىٰ أَهْلِهِ .

# ١٣- بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتُّهَا

- [١١٧٦٦] عبر الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَة، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ.
- [١١٧٦٧] عِبَالرَزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ طَرِيقَ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُجْرَتِهَا، وَكَانَتْ طَرِيقَ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُجْرَتِهَا، وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِ.
- [١١٧٦٨] عِبِ الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ الْمَرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ.

١[٣/٧٤١]].

<sup>• [</sup> ١٩٥٤٨] [شيبة : ١٩٥٤٨].

<sup>•[</sup>١٦٧٦١][شيبة: ١٩٢٨١].

<sup>• [</sup>۱۱۷۲۸] [التحفة: س ۸۱۲۳، خت ۷۰۶۴، خ م ۱۲۵۳، س ۸۵۲۸، م س ۱۹۲۷، م دس ۷۶۶۳، م ۲۹۲۲، س ۷۰۲۸، م دت س ق ۱۷۹۷، س ۲۷۵۸، م ۱۹۳۱، س ۲۰۵۸، م س ق ۷۹۲۲، م ۷۱۸۷، س ۸۶۱۸، م ۲۹۸۲، س ۸۲۲۰، خ م د ۷۲۷۷، م س 3۵۷۶، خ ۵۸۸۰، م س آ





- [١١٧٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦]، قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ .
- [ ١١٧٧ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتَّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرْ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلْهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا .
- •[١١٧٧١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُـشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ ، وَيُسَلِّمُ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ .
- [١١٧٧٢] عبد الزان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ الْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا.

### ١٤- بَابُ مَا يَجِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

- [١١٧٧٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتَّهَا؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا . وَعَمْرٌو .
- [١١٧٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قُلْتُ: فَفُضًلًا؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرًا، قَالَ عَمْرُو: وَلَا يَقَبُّلُهَا، وَلَا يَمَسَّهَا بِيَدِهِ.
- [١١٧٧ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ .
  - [١١٧٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالًا : لِتَشَوَّفْ إِلَىٰ زَوْجِهَا .
- [١١٧٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ ، وَلَا يَرَىٰ شَعَرَهَا ، وَلَا مُحْرِمًا (١) .

<sup>• [</sup>۱۷۷۲] [شبه: ۱۹۲۹۳].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعلها : «نحرها» .





• [١١٧٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُوهَا وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً ، وَلَا تَنْكَشِفْ لَهُ ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ .

# ١٥- بَابُ الرَّجُٰلِ يَكْتُمُ امْرَأَتَهُ رَجْعَتَهَا

- •[١١٧٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ ، وَهُ وَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّىٰ تَخْلُوَ عِلَّتُهَا؟ قَالَ : إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُ وَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا .
- [١١٧٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ١ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا ، إِمَّا قَالَ : الطَّلَاقُ ، وَإِمَّا قَالَ : الرَّجْعَةُ .
- •[١١٧٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَمْرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّىٰ مَضَتْ عِلَّتُهَا ، فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، وَكَذَّبَهُمَا (١) .
- [١١٧٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، قَالَ: فَسَالُنَا شُرَيْحًا، فَقَالَ: لَيْسَ لِلْأُوّلِ إِلَّا فَسُوةُ الضَّبُعِ، قَالَ: فَإِنْ طَلَقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، فَسَالُنَا شُرَيْحًا، فَقَالَ: فَإِنْ طَلَقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتُ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَةِ.
- [١١٧٨٣] عِبْ الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَىٰ هَذَا.

١٤٧/٣]١

<sup>(</sup>١) قوله : «فجاز على الشاهدين وكذبها» كذا في الأصل ، والذي في «المحلي» (١٠/ ٢٤) من طريق قتادة عن خلاس بن عمرو : «فأجاز الطلاق ، وجلد الشاهدين ، واتهمهما» .





# ٦٦- بَابُ الرَّجُلِ يُطلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِأَرْضٍ أُخْرَى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟

- [١١٧٨٤] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ غَائِبٌ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
  - [١١٧٨٥] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١١٧٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا .
- [١١٧٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْـنُ شِـهَابٍ أَنَّهَا تَعْتَـدُّ مِـنْ يَـوْمِ طُلِّقَتْ.
- [١١٧٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدِ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالُوا : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، ذَكَرَهُ أَيُّوبُ عَنْ جَمِيعِهِمْ .
  - [١١٧٨٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا .
- •[١١٧٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ طَاوُسٌ : تَعْتَدُّ مِنْ يَـوْمِ طَلَّقَهَـا أَوْ مَاتَ عَنْهَا .
- •[١١٧٩١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدِ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
- [١١٧٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَـوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا .
- [١١٧٩٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا فَقَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا .

### 





- [١١٧٩٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْم يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
- [١١٧٩٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَـوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
- [١١٧٩٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَـوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ، وَلَهَا النَّفَقَةُ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ .
- [١١٧٩٧] عبرالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا، إِلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا.
- [١١٧٩٨] قال الثَّوْرِيُّ ، وَقَالَ حَمَّادٌ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُو لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَىٰ سُفْيَانَ .
- [١١٧٩٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ .
- [١١٨٠٠] عبد الرزاق ١٥ ، عَنْ مَعْمَرِ فِي الَّتِي تُطَلِّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ؟ وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؟ قَالَ : لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ ، عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؟ قَالَ : لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ ، عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؟ قَالَ : لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ ، كِلَاهُمَا قَالَهُ الْحَسَنُ .
- •[١١٨٠١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرِ فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ كِ مُنْ لُدُ سَنَةٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيضٍ ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَـوْمٍ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَفَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ .

<sup>• [</sup>۱۱۷۹٤] [شيبة: ١٩٢٦، ١٩٢١].

<sup>• [</sup>۱۱۷۹٥] [شيبة: ۱۹۲۶۲، ۱۹۲۲۵].

<sup>• [</sup>۲۹۷۱] [شبية: ۲۲۲۹، ۱۹۲۲۹].





- [۱۱۸۰۲] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: ﴿ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۸]؟ قَالَ: الْوَلَدُ لَا تَكْتُمْهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلَ الْحَيْضَةَ مَعَهُ، فَأَمَرْتُ إِنْسَانَا فَسَأَلَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيَحِقُ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبِرَهُ بِحَمْلِهَا وَلَمْ يَسْأَلُهَا عَنْهُ لِيَرْغَب؟ قَالَ: تُظْهِرُهُ وَتُخْبِرُ أَهْلَهَا فَسَوْفَ يَبْلُغُهُ، قَالَ: وَأَحَبُ إِلَيَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْ يُؤَدِّيهُ.
- [١١٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْ تُمْنَ مَا خَلَق ٱللَّهُ فِي آَرْحَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَجِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ: أَنَا حُبْلَى وَلَا أَنَا حُبْلَى وَلِي اللَّهُ وَلَا أَنَا حَائِضٌ وَلَيْسَتْ وَلَيْسَتْ حُبْلَى وَهِي حَائِضٍ .
- [١١٨٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِيَحُولَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ﴾ [البقرة : لِرَجُلٍ آخَرَ ، فَنَهَاهُنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ﴾ [البقرة : كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ مِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة : كَرَجُلُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ﴾ [البقرة : كَرَجُلُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ﴾ [البقرة : كَرَبُ مِنْ فِي الْعِدَّةِ .

# ١٧- بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ

- •[١١٨٠٥] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
  - [١١٨٠٦] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١١٨٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَافًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ: مَا أَرَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ (٣).

<sup>• [</sup>۱۱۸۰۳] [شيبة: ١٩٤٤٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «ولا ليست حبلى وهي» كأنه ضرب عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>•[</sup>٥١٨٠٥][شيبة: ١٨١٥٩].

<sup>(</sup>٣) الحرج: الحرام. (انظر: النهاية، مادة: حرج).

### المناطلاق





- [١١٨٠٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا؟ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- •[١١٨٠٩] وَلَمُّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا .
- •[١١٨١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: سُفْيَانُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَى مَجْلِسِهِ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ، فَمَا بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْكُمْ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ عَكُرُبُنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا. ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا.
- [١١٨١١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
- [١١٨١٢] عبر الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكُرَ ثَلَاثًا ، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ : وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَقَالَ : صَدَقَتْ ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا \* ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَيَخْطُبُهَا ، فَقَالَ بِهِ حَيَاتَهُ .
- [١١٨١٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ ثَلَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ (١)، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَىٰ وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْء، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ.

<sup>• [</sup>۱۱۸۰۸] [شيبة: ۱۵۱۸۱].

<sup>• [</sup>۱۱۸۱۱] [شيبة: ۱۸۱۲۷].

۱٤٨/٣] ه

<sup>• [</sup>۱۱۸۱۷] [شيبة: ۱۸۳۱، ۱۲۱۸۱، ۲۲۱۸۱، ۲۷۱۸۱].

<sup>(</sup>١) قوله: «أنت طالق» ليس في الأصل ، والسياق يدل عليه.

### المُطِنَّةُ فِي اللَّمِا فَعَ ثِلَا لَا زَاقِياً





- [١١٨١٤] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- •[١١٨١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا، وَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا، إِذَا كَانَتْ تَتْرَىٰ فَلَيْسَتْ بِشَيْء ، إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَىٰ ، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْء .
- •[١١٨١٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ (١) الْبُكَيْرِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُؤِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
- [١١٨١٧] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَى الْمُعْضِلَاتِ ابْنَ عَبَّاسٍ يَ سُأَلُهُ ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَىٰ الْمُعْضِلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَوْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : زَيَّنْتَهَا يَعْنِي : أَصَابَ .
- [١١٨١٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
- [١١٨١٩] عِد الزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيْاشٍ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّمَا أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا

<sup>• [</sup>١١٨١٦] [التحفة: (خت) د ٦٤٣٤] [شيبة: ١٨١٥١، ١٨١٥٩، ١٨١٥٩، ١٨١٦٩، ١٨١٦٦]. (١) زاد بعده في الأصل: «أبي» ، وهو خطأ ، ينظر «تهذيب الكيال» (٢٤/ ٥٠٥).

<sup>• [</sup>۱۱۸۱۸] [شبية: ٥٥١٨١، ٢٤٤٨١].

<sup>•[</sup>۱۱۸۱۹][شيبة: ۳۰۱۸۱].

#### كالتلكن





طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنْتَ قَاصٌ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

- [١١٨٢٠] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [١١٨٢١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا ، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
- [١١٨٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا ، قَالَ : فَأَشْهَدُ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً .
- [١١٨٢٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَافًا، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، فَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُبًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلَّا وَاحِدَةً.
- [١١٨٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي ۞ مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءُ (١) .

<sup>•[</sup>۱۱۸۲۰][شبية: ۱۲۱۸۱].

<sup>• [</sup>۱۱۸۲۳] [التحفة: (خت) د ٦٤٣٤].

١[١٤٩/٣]١

<sup>(</sup>١) «سواء» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند إسحاق بن راهويه» (٧٨٠) من طريق عبد الرزاق ، به .





- [١١٨٢٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، قَالَ عَمْرُو : وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ .
- [١١٨٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ وَمُ الْمُرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرَقَهَا ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَ : سَوَاءٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَيْسَتِ الثَّنْتَانِ بِشَيْءٍ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي ، فَقَالَ : سَوَاءٌ ، هِي وَاحِدَةُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ .
- [١١٨٢٧] عِبِ الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَىٰ وَيَخْطُبُهَا .
  - [١١٨٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَن الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
- •[١١٨٢٩] عبد الزاق، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنْ مُطَرِّف، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنْ مُطَرِّف، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الْبِكُرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا، لَمْ تَحَمِّم ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الْبِكُرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَها، لَمْ تَحَلِ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا.
  - [١١٨٣٠] عبد الزاق ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ .
  - [ ١١٨٣١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَ قَوْلِهِمْ .

# ١٨- بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً

•[١١٨٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدُخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِي تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَيُصِيبُهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ.

<sup>• [</sup>۷۲۸۱ ] [شيبة: ۱۲۱۸۱ ، ۲۲۱۸۱ ، ۲۰۷۸۱].





- [١١٨٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
- [١١٨٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا مَهْرٌ تَامٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
- [١١٨٣٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَهَا الْمَهْ رُ تَامَّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا .

#### 19- بَابٌ ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

- ٥ [١١٨٣٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : «التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ».
- ه [١١٨٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ مَا شَاءَ لَا تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، فَتُزَوَّجُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ، فَجَاءَ رَجُلُ يُطلِّقُ امْرَأْتَهُ مَا شَاءَ لَا تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، فَتُزَوَّجُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ، فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ، فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَشْجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تُرَوَّجَ فَيَا لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْسَمَ أَنْ تُلُولُ اللَّهُ : ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلَق فِي الْقُرْآنِ .
- [١١٨٣٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَمْ يَكُنِ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتُ مَتَىٰ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِلَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، حَتَّىٰ سَنَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : ﴿ٱلطَّلَاقُ مَتَىٰ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِلَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، حَتَّىٰ سَنَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : ﴿ٱلطَّلَاقُ مَتَىٰ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِلَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، حَتَّىٰ سَنَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : ﴿ٱلطَّلَاقُ مَتَىٰ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ ﴾ ﴿ [البقرة: ٢٢٩] الثَّالِقَةُ .

٥[١١٨٣٦][التحفة: د١٩٤٣٨][شيبة: ١٩٥٦١].

١٤٩/٣]٥





### ٢٠- بَابُ الْمَرْأَةِ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا

- [١١٨٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْمَرْأَةُ تُطَلِّقُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ لَهُمْ، كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قُلْتُ: مَا تَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا يَئِسَتِ يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قُلْتُ: مَا تَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ.
- [١١٨٤٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ كَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ . حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ .
- [١١٨٤١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةَ أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ خَلَتْ .
- [١١٨٤٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ هَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّىٰ تَرْتَابَ ، فَإِنْ كَانَتْ شَابَةَ اعْتَدَّتْ قَدْرَ الْتِيَابِ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ أَكْمَلَتْ سَنَةً .
- [١١٨٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلُقَتِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلُقَتِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةً فَلَاثَةً فَلَا السَّنَةِ مَلَاثَةً أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَ (١) أَشْهُرِ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَ (١) حَيْضُهَا بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ أَلْأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ، فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمُ أَيْتِمُ حَيْضُهَا أَمْ لَا.

<sup>• [</sup>۱۱۸٤٠] [شيبة: ۱۹۳۳٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تتم» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٢٤) من طريق المصنف ، به .





• [١١٨٤٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُ لُ الْمُرَأَتَهُ تَطْلِيقَة ، أَوْ ثِنْتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَة أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة ثَلَاثَة أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِي حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الشُّهُورِ ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا (١١) ، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَة ، قَالَ : وَإِذَا طُلُقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسْتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَة أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِي اعْتَدَّتْ شَهْرًا أَوْ طُلُقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسْتُ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَة أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِي اعْتَدَّتُ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الْأَشْهُرِ ، وَلَا تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ ذَلِكَ ، وَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الْأَشْهُرِ ، وَلَا تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ ذَلِكَ ، وَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الْأَشْهُرِ ، وَلَا تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ فَلِكَ ، وَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الْأَشْهُرِ ، وَلَا تَعْتَدَ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عَدَّة الْأَشْهُرِ ، وَلَا تَعْتَدَ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عَدَّ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأُنِفْ عِدَّة الْأَشْهُرِ ، وَلَا تَعْتَدَ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عَلَيْ عَلَائِقُ فَي عَلَيْهِ مِنَ الْأَنْ مُورِ وَالْحَيْضِ .

#### ٢١- بَابٌ تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

• [1118] عبد الزاق، عنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي تُرْضِعُ وَهْ وَيَوْمَ طَلَقَهَا صَحِيحٌ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ (٢) مُنْقِذٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي تُرْضِعُ وَهْ وَيَوْمَ طَلَقَهَا صَحِيحٌ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ اللَّهُ لَا تَحِيضُ ، يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَقَهَا بِأَشْهُرٍ ، فَقِيلَ لَهُ إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مِتَ ، فَقَالَ لَهُمَ : احْمِلُونِي إِلَىٰ عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِي بِنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ : مَا تَرَيَانِ؟ قَالَا ﴿ : نَرَىٰ وَعِنْدَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ : مَا تَرَيَانِ؟ قَالا ﴿ : نَرَىٰ وَعِنْدَهُ عَلِي عِلْهُ إِنْ مَاتَ ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّالِي يَئِسْنَ مِنَ الْمُجِيضِ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَهِي عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَتْ الْمُحِيضِ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَهِي عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةٍ حَيْضَتِهَا قَلَتْ الْمُحَيْفِ ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ الْمُحَيْضَةَ ، ثُمَّ أُخْرَىٰ فِي الْهِلَالِ ، ثُمَّ تُوفِي حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ القَّالِقَةَ ، فَاعْتَدَت دَى عَنْهَا وَوَرِثَتُهُ . اللَّمُ وَقَى عَنْهَا وَوَرِثَتُهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عدتمها» ، والتصويب استظهارا.

<sup>• [</sup>١١٨٤٥] [شبية: ١٩٣٣٦].

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جريج عند الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٢٧) بلفظ: «سبعة عشر شهرا». ه[٣/ ١٥٠ أ].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «المدة» ، وينظر «مسند الشافعي» (١٤٥٤).





- [١١٨٤٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْعَزِينِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبَانَ.
- [١١٨٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأْتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّة، ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ، فَلَمَّا مَات، قَالَتْ: إِنَّ لِي الْأَنْصَارِيَّة ، ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ، فَلَمَّا مَات، قَالَتْ: إِنَّ لِي مِيرَاثًا، وَإِنِّي لَمْ أَحِضْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا أَمْرُ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، ويرَثُنَّ، فَقَالَ: هَذَا أَمْرُ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، الْفَعُوهُ إِلَىٰ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَرَأَىٰ عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ ، فَإِنْ يَحْلَفَهُا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ ، فَإِنْ يَحْلَفُهُا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ ، فَإِنْ يَحْلَفُهُا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ . فَإِنْ يَعْفِي أَنْ يُحَلِّفُهَا عِنْدَ مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ . فَإِنْ يَعْفِى أَنْ يُحَلِّفُهُا عِنْدَ مَعْمَانُ لِلْهَاشِمِيَّة كَأَنَّهُ كَلَوْسُ مَنِّ فَعَلَا عُنْ مَلْكُ عَيْفِي : عَلِيًّا .
- [١١٨٤٨] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ، الْحَارِثِ، وَهِي تُرْضِعُ، وَعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، الْخَزْرَجِ، وَهِي تُرْضِعُ، وَعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَعَاشَ حَتَّىٰ حَلَّتْ فِيمَا يَرَىٰ ، ثُمَّ تُوفِّي حَبَّانُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ: إِنَّ لِي فِي مَالِيهِ فَعَاشَ حَتَّىٰ حَلَّتْ فِيمَا يَرَىٰ ، ثُمَّ تُوفِّي حَبَّانُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ: إِنَّ لِي فِي مَالِيهِ مِيرَاثًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَلِي مُ اللَّ يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَىٰ مَا قَالَتْ ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ: إِنِّ ي لَـمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَىٰ رَأْسِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَىٰ مَا قَالَتْ ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ: إِنِّ ي لَـمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَىٰ رَأْسِ السَّنَةِ ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ.
- [١١٨٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَنْ عَنْقَمَةَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَائَهَا ، فَوَرِئَهُ مِنْهَا .
  - [١١٨٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، وينظر الحديث السابق.

<sup>• [</sup>۱۹۸۸ ] [شيبة : ۱۹۳۳۸].





• [١١٨٥١] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ الثُنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا وَرِثَتْهُ (١) مَا كَانَتْ فِي الْعِلَّةِ ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .

### ٢٢- بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ

- [١١٨٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِر، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ الْمَاتُةُ أَشْهُرٍ الْمَاتُةُ أَنْ الْحَيْضِ الْمَاتُةُ أَنْ اللَّهُ الْمَاتُةُ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللْكُولُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللللللِّلَّةُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَةُ اللَّهُ اللللللِّلَّةُ الللْمُولِي اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُولِي الللللْمُ الللللللِمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُولِمُ الللللللْمُ
  - [١١٨٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
- [١١٨٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَـمْ تَكُـنْ حَاضَتْ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ .
  - [١١٨٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ ١ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .
- [١١٨٥٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ.
  - [١١٨٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
- [١١٨٥٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ ، بِقَوْلِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٣).

<sup>• [</sup>۱۱۸۰۱] [شيبة: ١٨٥٤٣].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت استظهارا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الثالثة»، والصواب المثبت.

۱۵۰/۳]۵

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم قول لابن عمر وابن مسعود في هذه المسألة (١١٨٤١، ١١٨٤٣).





## ٢٣- بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ

- •[١١٨٥٩] عِبِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ قَارَبَتْ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَقْ تَبَاعَدَتْ .
- [١١٨٦٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ .
- [١١٨٦١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ : تَعْتَدُ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ : تَعْتَدُ الْعُلَمَاءَ مَا كَانَتْ .
- [١١٨٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ .
- [١١٨٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : عِـ لَّتُهَا الْحَيْضُ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّة .
- [١١٨٦٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، تَحِيضُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَفِي شَهْرَيْنِ مَرَّةً: عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ .
- [١١٨٦٥] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ فِي الْمَوْأَةِ تَحِيضُ حَيْضُ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّة .
- [١١٨٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : وَيَقُولُونَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا ، أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَرَاضِعَ لَا تَكَادُ تَحِيضُ .

#### كالتلكف





- [١١٨٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ .
- [١١٨٦٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةً (١) عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُر.
- •[١١٨٦٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُر مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ .
- •[١١٨٧٠] عِبِ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِلَّتُهَا عَلَىٰ حَيْضَتِهَا ، تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ .
- [١١٨٧١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي السَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا : تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ .

#### ٢٤- بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

• [١١٨٧٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا .

قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.

- •[١١٨٧٣] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا.
  - [١١٨٧٤] عِبِ الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

<sup>• [</sup>۱۱۸٦۸] [شبة: ۱۹۰۵۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زينة» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «المحلي» (١٠/ ٥٥) معزوا لعبد الرزاق . الريب والريبة : الشك . (انظر: النهاية ، مادة : ريب) .

<sup>• [</sup>۱۱۸۷٤] [شبية: ۱۹۰۵۷].





• [١١٨٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنِ الْمَوْأَةِ تَحِيضَ فَيَكْشُرُ دَمُهَا حَتَّىٰ لَا تَدْرِي كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَيَقُولُ : هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي دَمُهَا حَتَّىٰ لَا تَدْرِي كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَيَقُولُ : هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي دَمُهَا حَتَّىٰ لَا تَدْرِي كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَيَقُولُ : هِيَ الرِّيبَةُ التَّتِي قَالَ اللَّهُ : ﴿ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦]، قَضَى بِذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ١٠ .

### ٢٥- بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

٥ [١١٨٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الزَّبِيرِ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مَعْمَرٌ : آخِرَ شَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَرَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مَعْمُ لَا اللَّهُ إِلَّا هَاللَّهُ إِلَّا هُواللَّهُ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهُ إِلَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ إِلَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ إِلَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّهُ وَاللَّهُ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ إِلَّهُ وَاللَهُ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَعُولُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَعَهُ عَلَا يَهُ مُنْ مَعْوَلَ اللَّهُ عَنْ مَعْدُ وَاللَّهُ مَا مَعُهُ يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَعُهُ يَا اللَّهُ عَلَا يَعْمُ وَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّ

雪[7/101]]

<sup>0[</sup>١١٨٧٦] [التحفة: خ ١٧٠٧٣، خ ١٧٤٠٢، م ١٦٧٢٧، د س ١٥٩٥٨، س ١٦٤١٦، خ م س ١٨٧٦٦] [التحفة: خ ١٦٥١٨، خ ١٦٥٨١، خ ١٦٥٨٦، خ ١٦٥٨٦، خ ١٦٥٨٦، خ ١٦٥٨١، خ ١٦٥٨١، خ ١٦٥٨١، خ ١٦٥٨١، خ ١٦٢٨٦، خ ١٦٥٨١، خ ١٦٢٨٦].

<sup>(</sup>١) الهدبة: طرف الثوب الغير المنسوج، وهذا كناية عن عنته وضعف آلته شبهت به ذكره في الإرخاء والانكسار وعدم القيام والانتشار. (انظر: مرقاة المفاتيح) (٢١٤٨/٥).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت كما في «مسند أحمد» (٢٢٦/٦) ، «مسند إسحاق بن راهويــه» (٢/ ٢١٠) مــن طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٣) العسيلة: لذة الجماع ، شبهها بذوق العسل ، وإنها صغرها إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل . (انظر: النهاية ، مادة: عسل) .

<sup>(</sup>٤) طفق: بدأ. (انظر: النهاية ، مادة: طفق).





- [١١٨٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَتِ ابْنَةُ (١) حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَمَكَثَتْ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَعْضَ (١) خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَهُ وَ مَرِيضٌ لِيَشْرَكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ .
- [١١٨٧٨] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى وَوْجِهَا الْأُوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا (٢) بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أَخْرَى ، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا.
- [١١٨٧٩] عبد الرزاق، قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَ انِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبُو ابْنِ عَبُو ابْنِ عَبُو وَهِيَ مِنْ عَبُو وَهِي مِنْ عَبُو وَهِي مِنْ بَنِ عَبُو وَهِي مِنْ بَنِي النَّضِيرِ (٣).
- ٥ [١١٨٨٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلَا، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من «مسند الـشافعي» (١٧٧٤)، «الـسنن الكـبرئ» (١٣/ ٤٩) مـن طريـق ابن جريج، به.

<sup>• [</sup>۱۱۸۷۸] [التحفة: م ۱۷۲۷، ، خ م س ۱۷۵۳۱ ، خ ۱۷۶۰۲ ، م ۱۸۶۳ ، خ م ۱۷۲۰۰ ، س ۱۹۶۱، ، خ م ت س ق ۱۹۶۳، ، خ ۱۹۶۷، ، خ ۱۹۵۸ ، خ ۱۲۰۷۳ ، خ ۱۷۳۷۷ ، د س ۱۵۹۵۸ ، خ م س ۱۹۲۳ ] .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، ولعل الصواب: «بني» .

<sup>(</sup>٣) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٨٨).

٥[ ١١٨٨٠] [التحفة: س ق ٧٠٨٣ ، س ١٧١٥] [شيبة: ١٧٢١٥].

### المُطِنَّفُ لِللْمِالْمُ عَبُدُلِالْ أَقْ





رَجُلا ، فَأَرْخَى السِّتْرَ ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ ، هَلْ تَحِلُّ لِـ لْأُوَّلِ؟ قَـالَ: «لَا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَة» .

- [١١٨٨١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا ، حَتَّىٰ تَـذُوقَ عُـسَيْلَةَ الَّـذِي تَزَوَّجَهَا .
- [١١٨٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُـئِلَ عَنْهَا ، فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّىٰ يَهُزَّهَا بِهِ .
- [١١٨٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلُ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ لَوْ أَنَّ رَجُمَهُمَا .
- [١١٨٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ الْحَارِثَ الْبُنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ ، فَنَكَحَهَا عَمْرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَة .
- •[١١٨٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً أَوِ انْنَتَيْنِ، فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهَا (١١)، وقِيلَ لَـهُ: لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ، فَطَلَّقَهَا، فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا.
- [١١٨٨٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصِ وَاحِدَةً .

### ٢٦- بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟

• [١١٨٨٧] عِد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا ،

### كالجالظلاق





فَتَزَوَّجَهَا عَبُدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا ، أَيُحِلُ (١) ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَلِمَ؟ قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ، قَالَ اللَّهُ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُو لَهَا؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَلِمَ؟ قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿لَا تَحِلُ لَهُو مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَسْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ ﴿ البقرة : ٢٣٠] ، فَهُ وَنِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ .

- [١١٨٨٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَـنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ، قَالَ: تَرْجِعُ إِلَىٰ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ.
- [١١٨٨٩] عَبِدَارِزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَىٰ زَوْجِهَا، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ.

# ٢٧- بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ

- •[١١٨٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الَّتِي يَبُتُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا عُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ (٣) يُهَرِيقَ ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ : نَعَمْ فِيمَا نَرَىٰ .
- [١١٨٩١] عِبِرَارِنَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَظَاء .
- •[١١٨٩٢] عِبِ الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُحِلُّهَا، لَيْسَ بِزَوْج، وَقَوْلُ (٤) عَطَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ.
- [١١٨٩٣] عبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ: وَسُئِلَ عَنْهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَـذَا بِشَيْءٍ، وَلَكِـنِ الرَّهْرِيُّ يَقُولُ: لَوْزَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ (٥)، وَقَدْ قَارَبَ، وَأَطَاقَ (٢) ذَلِكَ رُجِمَتْ.
  - (١) في الأصل: «أيجعل» ، والمثبت أثبتناه استظهارا.
    - (٢) قوله تعالى : ﴿ مِّن بَعْدُ ﴾ سقط في الأصل .
- (٣) زاد بعده في الأصل : «أو» ، وهو خطأ ، وينظر : «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن (٤/ ١٢٥) من طريق ابن جريج ، به .
  - [۱۱۸۹۲] [شيبة: ١٦٣٠١].
  - (٤) في الأصل: «وقال» ، وهو تصحيف لا يستقيم مع السياق .
  - (٥) قوله : «بغلام لم يبلغ» في الأصل : «لم يبلغ الغلام» ، ولا يستقيم المعنى به ، وصوبناه استظهارا .
    - (٦) في الأصل: «أو أطاق» ، وصوبناه استظهارا.





#### ٢٨- بَابٌ النِّكَاحُ جَدِيدٌ وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

- [١١٨٩٤] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ ، وَغَيْرِهِمَا ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَةً ، أَوْ يَطُلِقَهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا .
- •[١١٨٩٥] عبالزاق، عَنْ مَالِكِ وَابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة، يَقُولُ: شَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَة، أَوْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: تَيْمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطلِّقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوْلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَىٰ مَا بَقِي مِنْ طَلَاقِهَا.
- •[١١٨٩٦] عِبالرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرَ مِثْلَهُ .
- [١١٨٩٧] عبد الرّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ ، عَنْ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْ هُ بِالْبَحْرَيْنِ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ بِالْبَحْرَيْنِ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ بِالْبَحْرَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَيْرَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَ : هِي عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
- [١١٨٩٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ

<sup>• [</sup>۱۸۹۸] [شيبة: ۱۸۸۸۸].

<sup>• [</sup>۱۱۸۹۰] [شيبة: ۸۸۲۸۱، ۱۸۶۸۱، ۲۹۲۸۱].

<sup>• [</sup>۱۱۸۹۷] [شيبة: ۸۸۲۸۱، ۱۸۹۵۸، ۲۹۲۸۱].

얍[까\ ٢٥١ أ].





عَبْدِ الْقَيْسِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَتَرَكَهَا حَتَّىٰ عِدَّتِهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلُ آخَوُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ، وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ كَتَابِي ، ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَىٰ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَأَفْتَاهُ أَنْ قَدْ كِتَابِي ، ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَىٰ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَأَفْتَاهُ أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : بِمَاذَا أَفْتَيْتَهُ؟ خَلَتْ مِنْهُ ، فَعُرِّمَتْ وَقَالَ عَلِيٌّ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَوْلَ عُمَرَ أَيْضًا .

- [١١٨٩٩] عِد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هِيَ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.
- [١١٩٠٠] عبد الزاق، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي اللَّلَاقِ . عَنْ أَبِي قَالَ : هِيَ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
- •[١١٩٠١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ قَالَ : هِي عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ بَكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ شُرِيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ شُرِيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ مُؤَلِّقٌ جَدِيدٌ.
- [١١٩٠٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَشُرَيْحٍ ، قَالَ عِمْرَانُ : هِيَ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ ، فَقَضَىٰ زِيَادٌ لِعِمْرَانَ ، وَهُوَ أُمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ .
- [١١٩٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عِمْرَانُ : هِيَ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
  - [١١٩٠٤] وَقِالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ .

<sup>• [</sup>۱۱۸۹۹] [شيبة: ۲۹۲۸۱، ۱۸۹۳].

<sup>• [</sup>۱۱۹۰۰] [شيبة: ۱۸۲۸۱، ۱۹۰۰].

<sup>• [</sup>۱۱۹۰۱] [شيبة: ۱۸۶۹۰].

<sup>• [</sup>۱۱۹۰۲] [شيبة: ۱۸۲۹۰].

# المُصِنَّةُ فِي لِلْمِامِعِ مُثَلِّالِ الْمَافِي





- ٥ [١١٩٠٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْهُ (١) بِذَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَّةٍ : أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةٍ قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
- [١١٩٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِي عَلَى مَا بَقِي مِنَ الطَّلَاقِ .
- [١١٩٠٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ .
- [١١٩٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ (٢) عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نِكَاحُ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ .
- •[١١٩٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٌ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .
- •[١١٩١٠] عِبدارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ النِّكَـاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ.
- •[١١٩١١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تُمْحَى ثَلَاثٌ ، وَلَا تُمْحَى اثْنَتَانِ .
- [١١٩١٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ .
- [١١٩١٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَاسٍ قَالَا : لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاق ، وَقَالَهُ شُرَيْحٌ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «بنيه» ، والتصويب من : «الثقات» لابن حبان (٧/ ٥٤٥) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن ابن طاوس» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١٠/ ١٥) معزوا لعبد الرزاق .

# كالجالكاف





- [١١٩١٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ١٩٠٤ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- •[١١٩١٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ قَالَا: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ.
- [١١٩١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ قَالَا: قَوْلُ (١) الْفَرِيقَيْنِ (٢) كِلَيْهِمَا: إِنْ لَمْ يُصِبْهَا (٣) الْآخَرُ، فَهِيَ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا.

#### ٢٩- بَابُ الْبَتَّةِ وَالْخَلِيَّةِ

- [١١٩١٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْبَتَّةُ ؟ قَالَ : يُدَيَّنُ ، فَإِنْ (٤) أَرَادَ ثَلَاثًا فَتَلَاثٌ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً .
- [١١٩١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْبَتَّةِ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى .
- •[١١٩١٩] أَخْبَرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّوْءَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلُقَتِ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً .
- •[١١٩٢٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : الْوَاحِدَةُ تَبِتُ ، رَاجِعْهَا .

١٥٢/٣]٥ ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «في» ، والتصويب من «أقضية الرسول» لابن الطلاع (ص٧٧) .

<sup>(</sup>٢) يعني بالفريقين: الفريقين المذكورين في الآثار السابقة؛ فالفريق الأول الذي يرئ أنه نكاح جديد وطلاق جديد، والفريق الثاني الذي يرئ أنه ليس للزوج الأول إلا ما بقي له من الطلاق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «يصبهما» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «قال» ، والتصويب من «الأم» للشافعي (٥/ ٢٧٧) من طريق ابن جريج ، بـ ه ، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١١/ ٤٧) .

### المُصِنَّفُ لِلإِمْا مُعَنِّلُ لِلْمُا مُعَنِّلُ لِأَوْلَ



- [١١٩٢١] أَضِ نَعَبَّادِ بْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ ، جَاءَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، قَالَ عُمَرُ وَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ : الْقَدَرُ ، قَالَ : فَتَلَا فَوَلَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ : الْقَدُرُ ، قَالَ : فَتَلَا عُمَرُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١] ، وَتَلا ﴿ وَلَوْ فَتَلَا عُمَرُ : ﴿ وَلَوْ النَّيَ عُمُونَ بِهِ عَلَوْنَ بِهِ عَلَىٰ الْفَاتِمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١] ، وَتَلَا ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَىٰ الْوَاحِدَةُ أَلَىٰ الْوَاحِدَةُ تَبِتُ ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ ، هِي وَاحِدَةٌ .
- [١١٩٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ فِي الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ (١) عَبَالْرَنَةِ ، وَالْبَرَيَّةِ (١) ، وَالْبَرَيَّةِ (١) ، وَالْبَرَيَّةِ (١) مَا لَيْنَ فَي وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ شُولِي وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَيُسْتَحْلَفُ مَعَ التَّدْيِينِ .
- [١١٩٢٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي التَّدْيِينِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ .
- [١١٩٢٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فِي الْبَتَّةِ هِيَ ثَلَاثٌ .
- •[١١٩٢٥] عبد الله بن عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُتْمَانَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُتْمَانَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا .
- •[١١٩٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمِرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «والربة»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٥٠)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٧/ ٥٦٢) كلاهما من طريق الثوري، به، والأثر كها أثبتناه عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٣٣٤) لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «بن» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٤٤) ، و «نصب الرايـة» للزيلعي (٢) تصحف في الأصل إلى : «بن ، والنصويب من «المحلي» . (٣/ ٣٤٤) معزوا لعبد الرزاق ، ولفظ الزيلعي : «في الخلية ، والبرية ، والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا ثلاثا » .



- [١١٩٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَة، إِلَى عُرُوة بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَصِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُرُوة : لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ، قَالَ : وَأَيْنَ امْرَأَتِي؟ قَالَ : تَرَكْتُهَا الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُرُوة : لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ، قَالَ : وَإِذَا هِي عِنْدَهَا، قَالَ : وَإِذَا هِي عِنْدَهَا، قَالَ : وَإِذَا هِي عِنْدَهَا، قَالَ : فَهِي إِذَنْ طَالِقُ الْبَتَّة ، قَالَ : وَإِذَا هِي عِنْدَهَا، قَالَ : وَعَنْدَ بَيْضَاءَ يَعْنِي : امْرَأَتَهُ، قَالَ : فَهِي إِذَنْ طَالِقُ الْبَتَّة ، قَالَ : وَإِذَا هِي عِنْدَهَا، قَالَ : وَلَا مَعْ اللّهِ وَلَا غُولَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَيْفُعْ ، جَعَلَهَا وَاحِدَة () فَشَهِدَ عَبْدُ اللّهِ وَلَا غُولُ مِنْ طَيِّعٍ يُقَالُ لَهُ : رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ : أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا وَاحِدَة () فَشَالً فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّعٍ يُقَالُ لَهُ : رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ : أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا وَاحِدَة () فَقَالَ عُرُوة : إِنَّ هَذَا لَهُو الإِخْتِلَافُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَسَأَلُهُ ، وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَزِلَ عَرِ الْقَضَاءِ ، فَقَالَ شُرَيْحٍ : الطَّلَاقُ سُنَةٌ (\*) ، وَالْبَتَةُ بِذْعَةٌ ، فَقِفْ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَيَنْظُرَ (\*) عَزِلْ الْقَضَاءِ ، فَقَالَ شُرَيْحٍ : الطَّلَاقُ سُنَةٌ (\*) ، وَالْبَتَةُ بِدْعَةٌ ، فَقِفْ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَيَنْظُرَ (\*) مَا أَرَادَ بِهَا ۞ .
- [١١٩٢٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ شُرَيْحًا، دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَاثِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقُ الْبَتَّةَ، فَاسْتَعْفَاهُ (٤)، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيهُ، فَقَالَ: أَمَّا الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فَقَالَ: أَمَّا الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقِي الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلَدُوهَا إِيَّاهُ يُتَوَىٰ فِيهَا.
- [١١٩٢٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَتَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَخَلَوْتِ مِنِّي ، قَالَ : يُدَيَّنُ .

<sup>• [</sup>١١٩٢٧] [شيبة: ١٨٤٤٤].

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل، والمثبت من «سنن سعيد بن منصور» (١٦٦٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ١٤) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «نيته» ، والمثبت من «الاستذكار».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقف عند بدعته فينظر» كذا وقع في الأصل، وفي «الاستذكار»: «فنقفه عند بدعته فننظر». 
هـ ١ سر ٢٠٠٠ عند بدعته فينظر» كذا وقع في الأصل الأصل المستذكار»: «فنقفه عند بدعته فننظر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فاستفتاه»، والتصويب من «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ٢٧٧) من طريق ابن جريج، به، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١٤٧١٢).

### المُصِّنَّفِ لِللِمِالْمِعَةُ لِالْتَأْلَقِ





- [١١٩٣٠] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا .
- [١١٩٣١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ ، لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى .
- [١١٩٣٢] عبد الزال، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: هِي ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.
  - [١١٩٣٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا .
- [١١٩٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) وَقَتَادَةَ فِي خَلِيَّةٍ ، وَخَلَوْتِ ، قَالَا : هِي وَاحِدَةٌ ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ .

قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.

- •[١١٩٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الغَوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : الْبَتَّةُ ، وَالْخَلِيَّةُ ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَىٰ وَلَاثًا فَ عَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَىٰ وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَ عَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَىٰ وَاحِدَةٌ ، وَهِي (٢) أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا .
- [١١٩٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : قَـوْلُ الرَّجُـلِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، أَوْ جَرَوْتِ مِنِّي ، قَالَ : سَوَاءٌ ، قُلْتُ (٤) : خَلَوْتِ مِنِّي ، قَالَ : سَوَاءٌ ، قُلْتُ (٤) :

<sup>• [</sup> ۱۱۹۳۰ ] [التحفة: س ق ۷۰۸۳ ، س ۲۷۱۵ ] .

<sup>(</sup>١) قوله: «معمر، عن الزهري» وقع في الأصل: «الزهري، عن معمر» وهو خطأ واضح، والمثبت استظهارا.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «وهو» ، وسيأتي برقم : (١٢١١٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو برئت» وقع في الأصل: «وبنت» ، والتصويب من «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ١٢٨) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «سواء، قلت» وقع في الأصل: «أنت سواء، قال: قوله قلت»، والمثبت استظهارا.





أَنْتِ بَائِنَةٌ ، أَوْ قَدْ بِنْتِ مِنِّي ، قَالَ : سَوَاءٌ ، أَمَّا قَوْلُهُ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنْتِ سَرَاحٌ ، أَوْ اعْتَدِي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَسُنَّةٌ لَا يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ طَلَاقٌ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَيَّنُ (١) إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ (٢) ، وَإِلَّا فَلَا ، قُلْتُ : أَنْتِ بَائِنَةٌ ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَيَّنُ (١) إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُو طَلَاقٌ (٢) ، وَإِلَّا فَلَا ، قُلْتُ : وَلِمَ يَخْدُ بُ أَرَادُ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ : لَا يُدَيَّنُ ، قُلْتُ : وَلِم يَخْدُ بُ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ : لَا يُدَيَّنُ ، قُلْتُ : وَلِم يَخْدُ بُ

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي، قَالَ: وَيُدَيَّنُ، قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: قَدْ بِنْتِ مِنِّي، بَائِنَةٌ، أَوْ بِرْنْتِ مِنِّي، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

- [١١٩٣٧] عبد الرزاق، عن ابن سمعان، قال: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ، عَنْ خَنْسَاءَ مُزَيْنَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا غَضِب، فَقَالَ: إِنْ نَزَلْتِ مَنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتَ خَلِيَّةٌ، فَوَابَتْ عَنِ السَّرِيرِ، فَنَزَلَتْ فَأَتَىٰ زَوْجُهَا مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ فَوَثَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ، فَنَزَلَتْ فَأَتَىٰ زَوْجُهَا مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوهَا بِي؟ كَلَّا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَوِ الْبَتَّةَ؟ مَرْوَانُ: هِي فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِي الْبَتَّةُ، فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ مَرُوانُ: هِي الْبَتَّةُ، فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا.
- •[١١٩٣٨] عبد الرزاق، عن ابن سمّعان، قال: أخبرَ نِي الْمِسْوَرُ بُنُ رِفَاعَة أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِإمْرَأَتِهِ: إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلَّا ضَرْبَةً وَاللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِإمْرَأَتِهِ: إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلَّا ضَرْبَةَ وَاحِدَةً بِمِحْدَح (٣) فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّة أُخْرَى بِمِسْوَاكِ، فَاسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ وَاحِدَةً بِمِحْدَح (٣) فَأَنْتِ خَلِيَةٌ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّة أُخْرَى بِمِسْوَاكِ، فَاسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَاذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ ١٤ وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ ١٤ وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟ فَالَ ١٤ وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟ فَالَ ١٤ وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟ فَالَ ١٤ وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيدينان» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حلاف» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) المجدح: خشبة طرفها ذو جوانب يخلط بها . (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٣٧٢) .

١٥٣/٣]٥





- •[١١٩٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى ، فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ .
- [١١٩٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَىٰ صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، إِنْ نَـوَىٰ وَاحِـدَةً فَوَاحِـدَةٌ ، وَإِنْ نَـوَىٰ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- •[١١٩٤١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ : قَدْ بَيَّنَ ، قُلْتُ : وَلِمَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ؟ قَالَ : حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ ، قَدْ فَارَقَتْهُ .
- ٥ [١١٩٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، عَنْ ('') عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نَافِعِ ('') بْنِ عُجَيْرٍ أَنَّ ('' وَكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، فَأَتَيْتُ الْفِعِ '' بْنِ عُجَيْرٍ أَنَّ ('' وُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، فَأَتَيْتُ الْفِعِ ' النَّبِي ﷺ فَذَكُوثُ ذَلِكَ : فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ ، وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا عَلَىٰ فِنْتَيْنِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ . وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْج ، حَدِيثَ أَبِي رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاقًا .
- [١١٩٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ .

<sup>•[</sup>۱۱۹٤٠][شيبة: ١٨٤٦٦].

٥[٢١٩٤٢][شيبة: ١٨٤٣٧].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «بن» وقبله لحق، وفي الحاشية كلمة غير واضحة، والتصويب من «معرفة الصحابة» لابن منده (ص٦٥٢)، «الأسماء المبهمة» للخطيب البغدادي (٢/ ١١٣) من طريق إبراهيم بن أبي يحيئ (شيخ المصنف)، به، والحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» (٣/ ١٧٣)، والحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣/ ٣٢٣) لابن قانع في «معجمه»، من طريق شيخ المصنف أيضا.

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن نافع» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن» والتصويب من المصادر السابقة.





• [١١٩٤٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ .

# ٣٠- بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِإمْرَأْتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ

- [١١٩٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ ، قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةُ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ .
- •[١١٩٤٦] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ مَنْصُور، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَفِيفَةٌ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

#### ٣١- بَابُ قَوْلِهِ: اعْتَدِّي

- [١١٩٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَهُوَ طَلَاقٌ .
- [١١٩٤٨] عبرالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقُ اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَوَىٰ اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ ، وَإِلَّا فَهِي وَاحِدَةٌ .

قَالَ مَعْمَرُ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَجْعَلُهَا اثْنَتَيْنِ.

- [١١٩٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ .
- [١١٩٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ ، قَالَ لِإَمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي اعْتَدِّي هِيَ ثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : كُنْتُ أُقِيمُهَا (١) الْأَوَّلَ فَهُوَ عَلَىٰ مَا قَالَ .
- •[١١٩٥١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أفهمها»، وينظر: «المحلي» (٩/ ٤٤٧)، وينظر أيضا: (١٢١٠٢).

## المصِّنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُدَا لِأَزَّاقِ إِ





- [١١٩٥٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ السَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : اعْتَدِّي ، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا ، قَالَ : هِي وَاحِدَةٌ .
- [١١٩٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُ وَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ .
- •[١١٩٥٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَة وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

### ٣٢- بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ

•[١١٩٥٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْحَرَج، هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ الرَّوْجَا غَيْرَهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ.

- [١١٩٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ مَرَّةَ يَقُولُ : هِيَ ثَـلَاثُ ، وَمَـرَّةَ يَقُولُ : هُوَ مَا نَوَىٰ .
- [١١٩٥٧] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحَصِينِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَة، قَالَ : كَانَتْ أُخْتٌ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ، قَالَ : كَانَتْ أُخْتُ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيْ عَرَجٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ فِيهَا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَهُو يَرَىٰ أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْلِهِ (۱).

<sup>(102/4]</sup>金

<sup>(</sup>١) قوله: «وهو يرئ أنه أهون عليه من نعله» كذا في الأصل ، والحديث أخرجه البغوي في «الجعديات» (٢٣٠٧) من طريق قيس ، بلفظ: «أتراها أهونهن علي» . ومن طريق البغوي أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ٣٤٤) ، وينظر: (١١٩٥٨) .





•[١١٩٥٨] عبد الزراق، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَ الِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ حَرَجٌ، فَسَأَلَ عُمْرُ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَيَّ.

#### ٣٣- بَابُ اذْهَبِي فَانْكِحِي

•[١١٩٥٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإَمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي فَتَزَوَّجِي فَقَرَوَّجِي فَقَرَوَّجِي فَقَرَوَّجِي فَقَرَوَّجِي فَقَرَوَّجِي فَقَرَوَّجِي

قَالَ مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ ، وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالًا: وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

- •[١١٩٦٠] عبرالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَانْكِحِي، لَيْسَ بِشَيْءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَىٰ طَلَاقًا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
- •[١١٩٦١] عبر الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ: قَوْمِي اذْهَبِي وَنَحْوَ هَذَا، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا.
- •[١١٩٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ ، قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَفْلِحِي ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ .
- [١١٩٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: اذْهَبِي ، وَالْحَقِي ، وَاخْرُجِي ، وَنَحْوَ هَـذَا ، قَالَ: نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَـيْئًا فَلَا شَيْءَ ، وَلَا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ . شَيْءَ ، وَلَا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ .
- [١١٩٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : مَا (١) نَوَىٰ .
  - [١١٩٦٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ طَلَاقًا .

<sup>• [</sup>۱۹۹۸] [شيبة: ۱۸٤۸۱].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر (٤/ ٤٧٥) معزوا لعبد الرزاق.





### ٣٤- بَابُ لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ

- [١١٩٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَإِنَّكَ لَا تَحِلِّينَ لِي حَتَّىٰ تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي ، قَالَ : قَدْ بَيَّنَ ، حَسْبُهُ قَدْ فَارَقَتْهُ .
- •[١١٩٦٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَيْسَتْ لِي (١) بِامْرَأَةٍ ، قَالَ: هِي كَذْبَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَىٰ طَلَاقًا.
- [١١٩٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هِـيَ كَذْبَهُ ، مِثْلَ قَـوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِيهَا .
- [١١٩٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ إِذَا قَالَ : لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَهِي وَاحِدَة إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلَاقًا ، قَالَ قَتَادَة : وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : مَا سَمِعْتَ فِيهَا ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا وَاحِدَة ، فَقَالَ : مَا أَبْعَدَ ، قَالَ : فَأَمَّا رَجُلُ فَقُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا وَاحِدَة ، فَقَالَ : مَا أَبْعَدَ ، قَالَ : فَأَمَّا رَجُلُ لَوْقَالَ لا مُرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مَا تُطِيعِينَ لِي أَمْرًا ، وَهُو لَا يُرِيدُ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا .
- [١١٩٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ ، يَقُولُ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ نَوَىٰ طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةُ بَائِنَـةٌ ، وَهُوَ أَحَقُ بِهَا .
- [١١٩٧١] عبرالرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ ﴿ ثَا الْمَالُةُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا مَا لَبَسَ عَلَيْكَ فَدَيّنُهُ النَّحْقُ ، قَالَ : أَمَّا مَا أَمَّا مَا أَمَّا مَا أَمَّا مَا أَمَّا مَا أَمَّا مَا لَبَسَ عَلَيْكَ فَدَيّنُهُ إِلَّاهُ . وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَبَسَ عَلَيْكَ فَدَيّنُهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) ليس في الأصل، وأثبتناه من «سنن سعيد بن منصور» (١١٥٩) من طريق مغيرة، عن إبراهيم، به. هـ ٥ [٣/ ١٥٤ ب].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «دينه» .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .





• [١١٩٧٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ إِنَّمَا النِّيَّةُ فِيمَا غَابَ عَنَّا .

# ٣٥- بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: نَكَحْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا

- [١١٩٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَنَكَحْتَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ هِيَ كَذْبَةٌ .
  - [١١٩٧٤] عِدِ الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِي كَذْبَةٌ .
  - •[١١٩٧٥] عِدارزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِي كَذْبَةٌ .

# ٣٦- بَابُ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الطَّلَاقِ فَيُقِرُّ بِهِ

- [١١٩٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَطَلَقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَكَذْبَةٌ ، هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ: هِي كَذْبَةٌ .
  - [١١٩٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرةَ قَالَ : يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ .

#### ٣٧- بَابُ حَبْلِكِ عَلَى غَارِبِكِ

- [١١٩٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ زَمَنَ عُمَرَ عُمْرَ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ عُمَرَ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، فَقَالَ : أَرَدْتُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ .
- [١١٩٧٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَىٰ .

<sup>• [</sup>۱۱۹۷۲] [شيبة: ۱۸۲۷۹].

### المُصِّنَّعُنِّ لِلْمِالْمِعَ بُلَالِالْرَافِيَّ





• [١١٩٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَمَا نَوَىٰ (١) ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

# ٣٨- بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِإمْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِإُهْلِكِ

- •[١١٩٨١] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ، قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا يَا مُنْ يَقْبَلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا يَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل
- [١١٩٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- [١١٩٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ
- [١١٩٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٣) . وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِي وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٣) . [١١٩٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَظَاءٍ مِثْلَهُ ، قَالَ : هِي وَاحِدَةٌ يَائِنَةٌ
- [١١٩٨٦] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- (١) قوله : «وما نوى» كذا في الأصل ، والذي في «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ١٥) معزوًّا لعبد الرزاق : «أو
  - [۱۱۹۸۱] [شيبة: ۲۵۸۱، ۱۸۹۸]. (٢) هذا الأثر كرره الناسخ قبل الأثر السابق.
- (٣) سبق هذا الأثر برقم: (١١٩٨٢) دون قوله: «بائنة ، وإن ردوها فهي واحدة» ، وزعم ابن حزم في «المحلي» (٣٠٨/٩) أنهم قولان لعلى فيلك .
  - [۱۱۹۸۰] [شيبة: ۱۸۰۲۲].
  - [١١٩٨٦] [التحفة: دت س ١٤٩٩٢] [شيبة: ١٨٥١٧].
- (٤) قوله: «فهي واحدة وهو أحق بها» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٢٥) من طريق المصنف، به . والأثر في «المحلي» لابن حزم (٩/ ٣٠٨) ، «الجوهر النقي» لابن التركماني (٧/ ٣٤٧) معزوًا فيهم لعبد الرزاق ، بلفظ : «إن قبلوها فواحدة بائنة» .

#### 





- [١١٩٨٧] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
- [١١٩٨٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَقَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ قَبِلُوهَا فَقَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ قَبِلُوهَا فَعَلَاثُ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِي وَاحِدَةٌ ، وَهُو اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ
- •[١١٩٨٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- •[١١٩٩٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ﴿: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: أَيُمَا رَجُلٌ وَهَبَ امْرَأَتَ لُا لَأَهْلِهَا فَطَلِّقُوهَا ثَلَاثًا فَقَدْ بَرئَتْ مِنْهُ.
- [١١٩٩١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .

## ٣٩- بَابُ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

- [١١٩٩٢] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: قَدْ خَلَيْتُ سَبِيلَكِ، وَلَا سَبِيلَ ل لِي عَلَيْكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَىٰ.
- [١١٩٩٣] عبد الزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَة عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وَهْوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ ، وَهُ وَ أَحَقُّ بِهَا .

<sup>• [</sup>١١٩٨٧] [التحفة: دت س ١٤٩٩٢] [شيبة: ١٨٥١٧].

<sup>• [</sup>۱۱۹۸۸] [شيبة: ۱۲۵۸۱].

١٥٥/٣]١٤





### ٤٠- بَابُ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً

• [١١٩٩٤] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُ لِ (١) أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُ لِ (١) أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، فَقَادُ طَلَّقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً تَطْلِيقَةً، حَتَّىٰ يَقُولَ: خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا، فَأَيَّ ذَلِكَ، قَالَ: طَلَّقَهُنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَتَيْنِ، حَتَّىٰ يَقُولَ: اقْتَسِمْنَ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ كَذَلِكَ طَلَّقَهُنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَتَيْنِ، حَتَّىٰ يَقُولَ: اقْتَسِمْنَ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ كَذَلِكَ طَلَّقَهُنَّ كُلُّهُنَّ .

#### ٤١- بَابُ يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ

- •[١١٩٩٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ، وَقَالَهُ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ، وَقَالَهُ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
- [١١٩٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ (٢) تَطْلِيقَةٍ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِي وَاحِدَةٌ.
- •[١١٩٩٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ : إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا .
- [١١٩٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : إِصْبَعُكِ ، أَوْ شَعْرُكِ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .

#### ٤٢- بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ

- •[١١٩٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ ، قَالَ : فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَتَادَةُ .
  - [ ١٢٠٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَىٰ .

<sup>• [</sup>۱۱۹۹٤] [شيبة: ۲۲۳۸۱].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الرجل»، والتصويب من «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح (١) تصحف في الأصل إلى: «الرجل»، والتصويب من «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «سدس»، وصوبناه استظهارًا.





### ٤٣- بَابُ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ

- [ ١٢٠٠١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً ، وَاحِدَةً ، وَاحِدَةً ، وَاحِدَةً ، وَاحِدَةً ، وَاحِدَةً ، وَاحِدَةً .
- [١٢٠٠٢] عِبالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ وَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ يَرَاهُ خِلَافًا.
- [١٢٠٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَـوْ شَـهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَم ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ .
- [١٢٠٠٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَآخَرُ بِثَلَاثِ كَانَتْ وَاحِدَةً ، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ .

# ٤٤- بَابُ يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ ١

- [١٢٠٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوإِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِي آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِي آخَرَ، فَقَالَ: طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِي آخَرَ، فَقَالَ: طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَا: نَعَمْ، قَالَا: نَعَمْ، قَالَانَهُ فِي ذَلِكَ.
- [١٢٠٠٦] عبرالزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَر بُنِ ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : ذَلِكِ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَىٰ .

۱۵۵/۳]۵ ب].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «ثم» ، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «قال لا» ، والمثبت استظهارًا .

<sup>• [</sup>۲۰۰٦] [شيبة: ١٨١٨٢].





#### ٤٥- بَابُ طَالِقِ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ

• [١٢٠٠٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي (١) رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، يَقُولُونَ : هِي وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

### ٤٦- بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ (٢) بِغَيْرِ نِيَّةٍ

- [١٢٠٠٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ، قَالَ : يُدَيِّنَانِ .
- [١٢٠٠٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَ انِ (٣) بِالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَىٰ أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ ، قَالَ : يُدَيِّنَانِ ، وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَا .
- •[١٢٠١٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ .
- [١٢٠١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَىٰ رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوب : قَالَ الْمَطْلُوب : قَالَ الطَّالِث : امْرَأَتَهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي ، قَالَ : عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِب ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِب ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْمَطْلُوبِ . عَلَى الْمَطْلُوب .
- [١٢٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُدَيَّنَانِ، وَلَا تُطلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَبِهِ نَأْخُذُ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عن» ، والمثبت استظهارًا.

<sup>(</sup>٢) عتق الرقبة : الرقبة العنق ، ثم جعلت كناية عن الإنسان ، والمعنى : أعتق عبدا أو أمة . (انظر : النهاية ، مادة : رقب) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «يختلفان»، والتصويب من «تغليق التعليق» لابن حجر (٤/٢٥٦) معزوًا لعبد الرزاق.





- [١٢٠١٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ ، أَنَّهُ كَذَا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: إِنَّهُ كَذَا ، قَالَ : ذَلِكَ إِلَيْهِمَا يُدَيَّنَانِ .
- [١٢٠١٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَنْ يُكَلِّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَنْ يُكَلِّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي ، قَالَ يُدَيَّنُ . رَجُلٍ ، فَمَكَثَ حِينَا ثُمَّ سُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ كَلَّمْتُهُ ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي ، قَالَ يُدَيَّنُ .
- •[١٢٠١٥] عبر الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلِ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ، إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ ، ثُمَّ تَطْلُقُ .

•[١٢٠١٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَدْتُ كَذَا، وَقَالَتْ هِيَ: بَلْ هُوَ كَذَا، اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ.

### ٤٧- بَابُ الْمَزْأَةِ تَحْلِفُ بِالْعِتْقِ أَلَّا تَتَزَوَّجَ

• [١٢٠١٧] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ ، أَبَدَا ، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحِ بَعْدُ ، فَقَالَ : الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ : تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ ، قَالَ : سُئِلَ قَالَ : وَبَلَغَنِي مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ عَنْهَا ، فَقَالَا : تَبِيعُهُمْ وَتَزَوَّجُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ ، فَقَالُوا : إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا ، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ .

# ٤٨- بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ

• [١٢٠١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَعَبْدُهُ حُرِّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، يُقَدِّمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ، قَالَا: إِذَا مَرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَعَبْدُهُ حُرِّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، يُقَولُانِ: إِذَا بَرَّ. إِذَا بَرَّ.

١ [١٥٦/٣] ١٥]





- [١٢٠١٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .
- [١٢٠٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، قَالَ: لَا، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.
- •[١٢٠٢١] عبد الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .

- [١٢٠٢٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّـهُ كَـانَ يَقُولُ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَرَّ .
- [١٢٠٢٣] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ: لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ: أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ.
- [١٢٠٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا ، وَإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمَّى ، قَالَ : لَا يَصْنَعُهُ ، وَإِنْ مَسَمَّى ، قَالَ : لَا يَصْنَعُهُ ، وَإِنْ مَسَمَّى ، مَسَمًا (١٠) .

### ٤٩- بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ

•[١٢٠٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنَا ، فَأَكَلَ زُبْدًا ، قَالَ : قَدْ حَنِثَ (٢) ، لِأَنَّ الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ فَأَكَلَ وَبُدًا فَأَكَلَ

<sup>• [</sup>۱۲۰۲۲] [شيبة: ۱۸۳۱۸].

<sup>(</sup>١) قوله: «وإن ضربت له أجلا مسمى ، قال: لا يصنعه، وإن مسها» كذا في الأصل، والمعنى غير مستقيم، ولعل الصواب: «وضرب لها أجلا مسمى ، قال: لا تصنعه، وإن مضى».

<sup>(</sup>٢) الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).





لَبَنًا لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا ، فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا ، فَأَكَلَ شَحْمًا خَنِثَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكُلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ .

- [١٢٠٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُـوَّدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرنِي ، فَيُـوُّخُرهُ ، فَيَقُـولُ : أَنَا عَلَىٰ يَمِينِي ، قَالَ : أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : قَدْ حَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا ، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هُـوَ عَلَىٰ يَمِينِهِ كِمَا قَالَ .
- [١٢٠٢٧] عبرالزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا ، فَأَكَلَ سَمَكًا (١) ، قَالَ : أَمَّا الْقَضَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ ، وَالنِّيَةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .
- [١٢٠٢٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ خَتَنٍ لَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ سَمَكًا ، فَقَالَ : هَذَا اللَّحْمُ .
- [١٢٠٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا ، فَلَقِيتُهَا فَقَالَتِ (٢) امْرَأَتُهُ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا فُلَانَةُ ، قَالَ : قَدْ كَلَّمَتْهَا .
- •[١٢٠٣٠] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِإمْرَأَتِهِ أَلَّا يَشْرَبَ لِقَوْمِ لَبَنَا، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، قَالَ: وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنَا وَاسْعِيقً (٣) . وَسَوِيقًا، قَالَ: فَقَالَ: اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ (٣) .
- [ ١٢٠٣١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَلْبَسُ هَـذَا الثَّوْبَ الْ عَيْرُكَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطِ فَسُرِق ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لُبِسَ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «سمنا» ، والتصويب من «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٣/ ١٢٣) ، من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «هذه» ، ولا معنى له.

<sup>(</sup>٣) قوله: «والطعام سويق» كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «والسويق طعام» .

١٥٦/٣]٥ ب].





- [١٢٠٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَف بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَيْسَ بِكَلَامٍ .
- [١٢٠٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلُهُ فِي شَهْرٍ ، قَالَ : يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ .
- [١٢٠٣٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ، فَجَاءَتْهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَىٰ أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإِنْ كَانَ نَوَىٰ أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا، وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ.
- [١٢٠٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَـدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، فَحُمِلْتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ ، قَالَ : لَيْسَ بِطَلَاقٍ .
- •[١٢٠٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ ، قَالَ : قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ (١).
- [١٢٠٣٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ ، أَوْ أَهْدَىٰ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْآخَرُ (٢) ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ ، إِلَّا أَنْ يُوقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ .
- [١٢٠٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ ، فَإِنْ أَذَى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ ، وَوَى أَنْ يُؤَدِّيهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «قبل ذلك» .

<sup>(</sup>٢) قوله : «أو أهدئ له ذلك الرجل الآخر» كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «أو أهدي ذلك لرجل آخر» .





# ٥٠- بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأْتِهِ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ حَلَفَ

- [١٢٠٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ لَـهُ أَرْبَـعُ نِـسْوَةٍ، فَحَلَـفَ بِطَـلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ.
  - [ ١٢٠٤٠] قال : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
  - [١٢٠٤١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا .
    - [١٢٠٤٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
- [١٢٠٤٣] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَـهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ، وَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا، فَجَحَدْنَ (١) كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ، قَالَ: يُجْبَرُ عَلَىٰ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً، حَتَّىٰ يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ. لَهُنَّ التَّزَوُّجُ.

# ٥١- بَابُ الرَّجُٰلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ

• [١٢٠٤٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى الْمَرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ الْمُرَأَةُ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْمُرَأَتُكَ فَحَسِبَهَا الْأُخْرَىٰ فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْمُرَأَتُكَ فَحَسِبَهَا الْأُخْرَىٰ فَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

قَالَ : وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَيْسَ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ.

•[١٢٠٤٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّعْبِيِّ : نِيَّتُهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُؤْخَذُ بَعَا تَكَلَّمَ . يُؤْخَذُ بِمَا تَكَلَّمَ .

<sup>• [</sup>۲۰۳۹] [شيبة: ۱۸۳۱۲].

<sup>(</sup>١) الجحود: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة: جحد).

<sup>• [</sup>۲۰۶٤] [شيبة: ١٨٣٥٤].





- [١٢٠٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نِيَّتُهُ ١٤٠٤٦]
- [١٢٠٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَىٰ أَمْرٍ، وَالْأَمْرُ عَلَىٰ غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، قَالَ : مَا أَرَىٰ عَلَيْهِ شَيْئًا .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَنْهِ.

- [١٢٠٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وَهُو يَـرَىٰ أَنَّهَا الْأُخْرَىٰ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَيُؤْخَذُ بِنِيَّتِهِ الَّتِي نَوَىٰ .
- [١٢٠٤٩] عبدالرزاق ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُل لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَىٰ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَى ، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: فُلَانَةُ ، أَخَرَجْتِ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا .

قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ: تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ.

• [١٢٠٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ لْأُطَلِّقَنَّكِ ، وَلَهُ امْرَأْتَانِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَىٰ فَاسْتَعَارَتْ ثِيَابَ الَّتِي وُعِدَتِ الطَّلَاقَ فَلَبِسَتْهَا ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَرَآهَا فَطَلَّقَهَا وَحَسِبَهَا الَّتِي نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَقَالَ : تُطَلَّقُ الَّتِي نَوَىٰ .

قَالَ مَعْمَرُ : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : تُطَلَّقَانِ مَعًا .

<sup>. [1 10</sup>V/T]

<sup>• [</sup>۹۲۰۶۹] [شبه: ۱۵۳۸۱، ۲۵۳۸۱].





# ٥٢- بَابُ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- [١٢٠٥١] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا أَنْ يَبْدُو لِي ، قَالَ : إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ الْإِسْتِثْنَاءُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ .
- ٥ [١٢٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَر، عَنْ سِـمَاكِ بْـنِ حَـرْب، عَـنْ عِكْرِمَـةَ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّه». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا»، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ».
- [١٢٠٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ : إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ قَالَ : لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ .

# ٥٣- بَابُ الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ

- [١٢٠٥٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْأَجَلُ.
- [١٢٠٥٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِع، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الرَّجُلِ
  يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ، قَالَ:
  يَتَوَارَثَانِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
- [١٢٠٥٦] عبرالزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُ وت ، أَوْ تَمُ وت تَوَارَثَا قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُ وت ، أَوْ تَمُ وت تَوَارَثَا قَالَ : وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ .
- [١٢٠٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْـوَرَّاقِ ، عَـنْ عَمْرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ ، عَـنِ ابْـنِ الْـنِ الْـنِ الْـمَاتِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّىٰ يَفْعَلَ الَّـذِي قَالَ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .

٥ [ ١٢٠٥٢ ] [التحفة: د ١٩١١٦]، وسيأتي: (١٧١٤٩).

## المُصَنَّفُ لِلإِمِا مُعَبِّدُ لِلْأَوْقِ





- [١٢٠٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ : لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
- [١٢٠٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ﴿ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .
- [١٢٠٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَـهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّىٰ يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا .
- [١٢٠٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، لِأَمْرٍ (١) لَا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّىٰ يَكُونَ ذَلِكَ ، وَلَـهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا .
- [١٢٠٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ رَجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقُ إِلَىٰ سَنَةٍ ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ .
- [١٢٠٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ.

- [١٢٠٦٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ .
  - [١٢٠٦٥] عبد الزاق، عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ (٢) مِثْلَ ذَلِكَ.
- [١٢٠٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ أَجَلِ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ .

١٥٧/٣]٩

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأمر» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٨٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۲۲۰۶۲] [شيبة: ۱۸۱۸۷].

<sup>(</sup>٢) كذا ورد الإسناد في الأصل.

### المالكالين





- [١٢٠٦٧] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ يَجِيءَ الْأَجَلُ ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ .
- [١٢٠٦٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي رَجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ ! أَمَّا الَّتِي قَالَ : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : أَمَّا الَّتِي قَالَ : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَالَ : فَا خَصْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَالَ : فَعَنْ حِضْتِ حَيْضَةً ، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ : مَتَىٰ حِضْتِ حَيْضَةً ، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِر حَيْضَتِهَا ، لِأَنَّهُ لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .

# ٥٤- بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يُحْدِثُ (١) فِي الْإِسْلَامِ

• [١٢٠٦٩] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ، إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَام، فَاكْتَرَىٰ بَغْلًا إِلَىٰ حَمَّامِ أَعْيَنَ ، فَتَعَدَّىٰ بِيهِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ، إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ ، فَاكْتَرَىٰ بَغْلًا إِلَىٰ حَمَّامِ أَعْيَنَ ، فَتَعَدَّىٰ بِيهِ إِلَىٰ أَصْبَهَانَ ، فَبَاعَ الْبَغْلَ ، وَاشْتَرَىٰ بِهِ خَمْرًا فَشَرِبَهَا ، قَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ شِئْتُمْ شَهِدْتُمْ أَنَّهُ طَلَقَهَا قَالَ : فَجَعَلُوا يُرَدِّدُونَ عَلَيْهِ الْقِصَّة ، وَيُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرَهُ حَدَثًا .

#### ٥٥- بَابُ الْحِينِ وَالزَّمَانِ

- [١٢٠٧٠] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثٌ إِلَىٰ أَنْ يُوقِّتَ وَقْتًا .
- [١٢٠٧١] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الزَّمَانُ سَنَتَانِ ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرِ .
- [١٢٠٧٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: انْتَقَرَهَا عِكْرِمَةُ (٢).

<sup>(</sup>١) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>• [</sup>۲۲۰۷۲] [شيبة: ۱۲۲۰۸، ۱۲۲۰۷].

<sup>(</sup>٢) قوله: «انتقرها عكرمة» كذا في الأصل، قال الخطابي في «غريب الحديث» (٣/ ٤١) بعد أن ساق الحديث، من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به: «ومعنى انتقرها: أي استخرجها واستنبط علمها من كتاب الله، من طريق الدبري؛ ﴿ تُوْقِي أُكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾، وأصله من النَّقْر، وهو البحث عن الشيء، والانتقار أيضًا بمعنى الاختصاص؛ فكأنه على هذا التأويل يقول: قد اختص عكرمة بها، وتفرد بعلمها». اه.





### ٥٦- بَابُ طَلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

- [١٢٠٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، قَالَ طَاوُسٌ ، وَحَمَّادٌ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.
- [١٢٠٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ۞ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَنِثَ ، لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ حِينَ اسْتَثْنَى .
  - وَبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .
  - [١٢٠٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.
- [١٢٠٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ الغَوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَـيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ .
- [١٢٠٧٧] عِبدَ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَقَدْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَحَلَّهُ .
- ٥ [١٢٠٧٨] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحِدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «يَا مُعَاذُ، مَا حَلَقَ اللَّهُ عَلَى مَكْحُولًا يُحِدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، ظَهْرِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَمَا حَلَقَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّمُ أَتِهِ فَإِذَا قَالَ الإمْرَأَتِهِ: فَوَحُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرِّ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لإمْرَأَتِهِ: أَنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلُهُ اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَإِذَا قَالَ لإمْرَأَتِهِ :
- [١٢٠٧٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللّه ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حَنِثٍ .

<sup>@[7\</sup> AO1 i].

<sup>• [</sup>۲۲۰۷۱] [شيبة: ۱۸۳۲۸].

٥ [ ١٢٠٧٨ ] [شيبة : ١٨٣٢٩ ] .





•[١٢٠٨٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ (١) مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ .

#### ٥٧- بَابُ الْمُطَلِّق ثَلَاثًا

٥ [١٢٠٨١] عبوالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَقَ عَبْدُ يَزِيدَ ، أَبُو رُكَانَة ، وَإِخْوَتُهُ أُمَّ رُكَانَة ، وَنَكَحَ امْرَأَة مِنْ مُزَيْنَة ، فَجَاءَتِ النَّبِي عَيِّهُ وَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ وَنَكَحَ امْرَأَة مِنْ مُزَيْنَة ، فَجَاءَتِ النَّبِي عَيِّهُ وَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِي عَنِي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَة ، لِشَعْرَة أَخَذَتُها مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِق بَيْنِي وَبَيْنَه ، فَأَخذَتِ النَّبِي عَيِّهُ حَمِيَّة فَدَعَا بِرُكَانَة وَإِخْوَتِهِ ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : «أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَامِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَامِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ مَنْهُ كَذَامِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَامِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : «أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَامِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَامِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَامِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا عَنْهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ لِعَبْدِ يَزِيدَ : «طَلِقْهَا» ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ كَذَاهِ مَنْهُ كَذَاهِ مَنْهُ كَذَاهُ مَ وَقَالَ : "وَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَة » ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «قَدْ عِلَمْتُ ، رَاجِعْهَا» ، وَتَلَا : (قَدْ عِلَمْ تُلُوا يَا لِلَهُ يَعُلُ اللَّهُ يُعْ إِذَا طَلَقْتُهُ أَلْلَالِهُ وَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمِّي (٣) الْمُزَنِيَّةَ سُهَيْمَةَ بَنْتَ عُويْمِرِ. سُهَيْمَةَ بَنْتَ عُويْمِرِ.

٥[١٢٠٨٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي أَبِي أَبِي أَنْ عِكْرِمَةَ، أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَقَ رَجُلُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَنْ

<sup>• [</sup>١٢٠٨٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٩٥٦] [شيبة: ١٨٣٢٥].

<sup>(</sup>١) الثنيا: الاستثناء. (انظر: النهاية، مادة: ثنا).

٥[١٢٠٨١][التحفة: د ٦٢٨١]، وسيأتي: (١٢٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُهُ ٱلنِسَاءَ ﴾ ، وقع في الأصل : «يا أيها النساء» ، والمثبت هو التلاوة ، وينظر : «سنن أبي داود» (٢١٨٩) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «بعض الركانيات تُسمى» كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «بعض الركانيين يُسمي» .

٥ [١٢٠٨٢] [التحفة: د ١٢٠٨١]، وتقدم: (١٢٠٨١).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «سنن أبي داود» (٢١٨٩) من طريق المصنف ، به ، وينظر الحديث السابق .

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَنْكِلَالْ زَاقِيًّا





- يُرَاجِعَهَا» ، قَالَ : إِنِّي قَدْ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ» ، وَقَرَأَ النَّبِيُ ﷺ : «﴿ يَآأَيُهَا ٱلنَّبِيُ اللَّهِ الْهَيْهُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق : ١]» الْآيَةَ ، قَالَ : فَارْتَجَعَهَا .
- ٥ [١٢٠٨٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ اللهِ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ (١) ، طَلَاقُ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ (١) ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةً ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ (٢) عَلَيْهِمْ .
- ٥ [١٢٠٨٤] عِدَالرَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاء، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: تَعْلَمُ أَنَّهَا (٣) كَانَتِ الثَّلاثُ ٣ تُجْعَلُ وَاحِدَة، عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.
- ٥ [١٢٠٨٥] عبد الزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ طَاوُسَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ طَاوُسَا أَخْبَرَهُ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ أَبُو الصَّهْبَاء ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصَّهْبَاء ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعَهَا ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعَهَا ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَوِلَا يَةٍ عُمَرَ إِلَّا أَقَلَهَا ، حَتَّىٰ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : قَدْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَوِلَا يَةٍ عُمَرَ إِلَّا أَقَلَهَا ، حَتَّىٰ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : قَدْ أَكْثَرُتُمْ فِي هَذَا الطَّلَاقِ ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَىٰ مَا تَكَلَّمَ بِهِ .

٥ [١٢٠٨٣][الإتحاف: طح قط كم ش حم ٧٨٤٠].

<sup>(</sup>۱) قوله: "وسنين من خلافة عمر" كذا في الأصل، والحديث أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" (١٤٩٥)، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٦٦) كلاهما من طريق المصنف، بلفظ: "وسنتين من خلافة عمر"، وصوب القاضي عياض في "المشارق" (٢/ ٢٢٤) رواية الجمع؛ بدليل قوله في الحديث الآخر: وثلاثًا من إمارة عمر، وينظر الحديث التالى.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «فأمضوه» ، والتصويب من «صحيح مسلم» ، و «مسند الإمام أحمد» .

٥ [ ١٢٠٨٤ ] [التحفة: م د س ٥٧١٥].

<sup>(</sup>٣) قوله: «تعلم أنها» كذا وقع في الأصل، وكذا جاءت الرواية من طريق المصنف عند الطبراني في «الكبير» (١/١٤٩٥)، وابن حزم في «المحلي» (٩/ ٣٩٠)، والذي عند مسلم (١/١٤٩٥)، وأبي داود (٢١٩٣) من طريق المصنف أيضًا بلفظ: «تعلم أنها».

١٥٨/٣]٩

٥[١٢٠٨٥][التحفة: دس ٢٢٥٣، د ٢٢٧٥].

#### كالتلكاف





- ٥ [١٢٠٨٦] عبد الرزاق، قالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ (١ عُبَادَةَ بْنِ (٢) الصَّامِتِ قَالَ: طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ (١ عُبَادَةَ بْنِ (٢) الصَّامِتِ قَالَ: طَلَقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «أَمَا اتَّقَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَبْعٌ (٣) وَتِسْعُونَ فَعُدُوانٌ وَظُلْمٌ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَذَبُهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ » .
- [١٢٠٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: لَقِي رَجُلٌ رَجُلًا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: أَطَلَقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَمْ؟ قَالَ: لَقِي رَجُلٌ رَجُلًا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: أَطَلَقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَةِ (٥)، وَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ.
- [١٢٠٨٨] عبرالزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ؟ قَالَ : تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلَاقًا ، وَتَدَعُ سَائِرَهُ .
  - [١٢٠٨٩] قال إِبْرَاهِيمُ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [١٢٠٩٠] عبر الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا، قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «بن» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٣٩٢) من طريق المصنف ، بـ ، ، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢٧٥) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «وتسعة» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>• [</sup>۱۲۰۸۷] [شيبة: ۱۸۱۰۰].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٢٤٢) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) الدّرة: السوط يُضرب به . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: درر) .

<sup>• [</sup>۱۲۰۹۰] [شيبة: ۱۸۱۱].





امْرَأَتِي ثَمَانِيًا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَيُرِيدُ هَـؤُلاءِ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاقَ ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ ، وَمَنْ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاقَ ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ ، وَمَنْ لَبَّسَ جَعَلْنَا بِهِ لُبْسَهَ ، وَاللَّهِ لَا تُلَبِّسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ نَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ (١) ، نَعَمْ هُوَ كَمَا يَقُولُ (٢) . قَالَ : وَنَرَىٰ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ هَذَا ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ .

- [١٢٠٩١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (٣) إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِ رَجُلٌ (٣) إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي: قَدْ بَانَتْ مِنِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (١٤): لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَمَا لِي : قَدْ بَانَتْ مِنِّي ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَيُرَخِّصُ لَهُ، فَقَالَ: ثَلَاثٌ تُبِينُهَا مِنْكَ، وَسَائِرُهَا عُدُوانٌ.
- [١٢٠٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَـنْ طَلَّـقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ ، وَعَصَىٰ رَبَّهُ .
- [١٢٠٩٣] عبد الزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ <sup>(٥)</sup> اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَادِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «نتحمله عنكم» وقع في الأصل: «نحمله عليكم»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨١١٠) من طريق ابن سيرين، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «مصنف ابن أبي شيبة» : «تقولون» ، وهو أشبه بالصواب .

<sup>• [</sup>۲۰۹۱][شيبة: ۱۸۰۹۷، ۱۸۰۹۹].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٢٦)، «المحلي» لابن حزم (٩/ ٤٠٠) كلاهما من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن مسعود» وقع في الأصل: «ابن عباس» وهو خطأ واضح، والمثبت من المصادر السابقة.

<sup>• [</sup>۱۲۰۹۲] [التحفة: م ۱۹۳۱، س ۲۰۰۸، م د س ۷۶۶۳، خ ۱۸۸۵، م س ۷۱۰۱، س ۸۱۲۳، م س ۷۹۲۱، م س ۷۹۲۱، م س ۷۹۶۲، م س ۷۹۶۲، م س ۲۹۲۷، م س ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۲، م ۲۹۲۲، م ۲۸۷۷] و ۲۷۸۲، م ۲۸۷۷، م ۲۸۷۷] [شبیة: ۱۸۰۹۱].

<sup>• [</sup>۱۲۰۹۳] [شيبة: ۱۸۰۸۹].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عبد» ، والتصويب من «المحلي» (٩/ ٣٩٣) من طريق المصنف ، به .





أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَةِ ٩٠ .

- [١٢٠٩٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (١) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبًاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: لَوِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا، لَا يَزِيدُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ.
- •[١٢٠٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رُجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، قَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ .
- [١٢٠٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : رَجُلُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، وَيَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ .
- [١٢٠٩٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ كَثِيرٍ وَالْأَعْرَجُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
- [١٢٠٩٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ : تَأْخُذُ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ .
  - [١٢٠٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
- [١٢١٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ لَـهُ

١٥٩/٣]٥

<sup>• [</sup>٢٠٩٤] [التحفة: دس ٦٤٠١] [شيبة: ١٨٠٨٨].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلى» (٩/ ٣٩٣) ، من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۲۰۹۵] [شيبة: ۱۸۱۱۲].

<sup>• [</sup>۱۲۱۰] [التحفة: س ٦٣٨٩، دس ٦٤٠١].

# المُصِّنَّةُ فِي لِللْمِامِّ عَبُلِالْ زَاقِيَّ





رَجُلُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ .

وَذَكَرَهُ مُجَاهِدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ .

• [١٢١٠١] عِبِ الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وَبَقِيَتُهَا عَلَيْكَ وِزْرٌ ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً (١١ .

# ٥٨- بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَةً

- [١٢١٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : وَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا ، قَالَا : يُدَيَّنُ .
- [١٢١٠٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْهَا لِأُسْمِعَهَا قَالَ: أَمَّا فِي النِّيَّةِ فَوَاحِدَةٌ، وَأَمَّا فِي النَّيَّةِ فَوَاحِدَةٌ، وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ، وَسَوَاءٌ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ (٢)، فَهُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

# ٥٩- بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا

• [١٢١٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإَمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا ، قَالَ : قَالَ الْمُوَاتِّةِ ؛ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ ، فَهِي طَالِقٌ وَاحِدَةً ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ ، فَهِي طَالِقٌ وَاحِدَةً فَهِي طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ .

<sup>• [</sup>۱۲۱۰۱] [شيبة: ۱۸۱۰۳].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «تم الجزء بحمد الله وعونه ، وحسن توفيقه ، يتلوه في الرابع إن شاء الله تعالى باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أنت طالق، أنت طالق» كذا في الأصل، ولا يستقيم به السياق؛ لأن مقتضى الكلام أن تكون هذه المسألة مختلفة عن المسألة المتقدمة وأن لها نفس الحكم، ولعل الصواب: «أنت طالق، وأنت طالق» بزيادة الواو، أو: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» ثلاث مرات، فكلاهما جائز، وينظر «المغني» لابن قدامة (٧/ ٣٦٩).



#### ٦٠- بَابُ الْحَرَام

- [١٢١٠٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: يَمِينٌ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ يَآتُكُهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾ الْآيَة [التحريم: ١]، قُلْتَ: وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ، قَالَ: أَنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ. وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ، قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
- [١٢١٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ قَالَ : هِي عَلَيَّ كَاللَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِي كَقَوْلِهِ : هِي عَلَيَّ حَرَامٌ .
- [١٢١٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : هَيَ يَمِينٌ .
- [١٢١٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ .
- [١٢١٠٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: هِيَ يَمِينٌ.
- •[١٢١١٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : هِيَ يَحِينٌ .
- [١٢١١] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدِ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٩/ ٣٠٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>•[</sup>۱۲۱۱][شيبة: ١٨٥٠٤].

<sup>• [</sup> ١٢١١١] [التحفة: خ م ق ٥٦٤٨] [الإتحاف: عه قط حم ٧٦٢٣] [شيبة: ١٨٥٠٥، ١٨٤٩٩].





- [١٢١١٢] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : هِيَ يَمِينٌ ، وَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] .
- ٥ [١٢١١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَ فَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا قَتَادَةُ ، فَقَالَ: حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا.

- [١٢١١٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : هِي يَمِينُ ۩ يُكَفِّرُهَا .
- •[١٢١١٥] وَأُمَّا الثَّوْرِيُّ ، فَذَكَرَهُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ كَانَ نَوَىٰ طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ .
- [١٢١١٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِي يَمِينٌ .
- [١٢١١٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: إِنْ نَـوَىٰ طَلَاقًا فَهِـيَ وَاحِدَةٌ.
- •[١٢١١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَ نَـوَىٰ وَاحِـدَةً فَهِى وَاحِـدَةً فَهِى وَاحِدَةً ، وَإِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَثَلَاثُ .
- [١٢١١٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِي أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ .

<sup>• [</sup>۱۲۱۱۲] [التحفة: خ م ق ٥٦٤٨] [شيبة: ١٨٤٩٩، ١٨٥٠٤]. 
1/3 / 1 أ].

<sup>• [</sup>۱۲۱۱۵] [شيبة: ۱۸٤۹۰].

<sup>• [</sup>۱۲۱۱۸] [شيبة: ۹۳ ۱۸۱۵].





- [١٢١٢٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا نَوَىٰ ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ .
- [١٢١٢١] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ (١) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَـالَ : هِي ثَلَاثٌ .
- [١٢١٢٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُـوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ.
- [١٢١٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ .
- [١٢١٢٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ: مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ.
- [١٢١٢٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ .
- [١٢١٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ (١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانًا .
- [١٢١٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِي أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي .
- [١٢١٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عَلِيًّا قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ عَلَيًّ حَرَامٌ خُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «محرز» ، والتصويب من ترجمته في «تهذيب الكماك» (١٦ / ٢٩) ، «التقريب» (ص ٣٢٠) .

<sup>• [</sup>۱۲۱۲٤] [شيبة: ١٨٥٠٦].

<sup>• [</sup>۱۲۱۲۵] [شيبة: ١٨٥٠٠].

<sup>• [</sup>۱۲۱۲۸] [شيبة: ١٨٥١٦].

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُدَالِ زَاقِيً





- •[١٢١٢٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَـنْ عَلَيَّ عَرَامٌ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ . عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .
- [١٢١٣٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ (١) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَـنْ خِـلَاسِ بْـنِ عَمْرِو (٢) وَ قَتَادَةَ ، عَـنْ خِـلَاسِ بْـنِ عَمْرِو (٢) وَ قَيْسٍ أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ ، جَعَـلَ امْرَأَتَـهُ عَلَيْهِ حَرَامَـا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ! لَـئِنْ مَسِـسْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَكَ .
- [١٢١٣١] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدِ (١)، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولَانِ: هِي ثَلَاثٌ.
- [۱۲۱۳۲] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا فَرَّقًا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، قَالَ : هِيَ عَلَيًّ حَرَامٌ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا .
- [١٢١٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٍّ فِي الْحَرَامِ ، قَالَ : لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤخِّرَ اللهَ مُوكَ أَنْ تُقَدِّمَ ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤخِّرَ اللهَ مُنْ تُؤخِّرَ اللهَ مُوكَ أَنْ تُؤخِّرَ اللهَ مَنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَنِي اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ
- [١٢١٣٤] عبد الزراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ ، قَالَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
- •[١٢١٣٥] عِبدارزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ .

<sup>• [</sup>۱۲۱۲۹] [شيبة: ۲۸۶۸۱].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «محرز»، والتصويب من ترجمته في «تهذيب الكهال» (١٦/ ٢٩)، «التقريب» (ص ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر»، والتصويب من «كنز العمال» (٩/ ٦٧٠) معزوًا للمصنف، وينظر: «التقريب» (ص١٩٧).

١/٤]٥

<sup>• [</sup> ١٢١٣٤ ] [التحفة: خ م ق ٦٤٨٥ ] [شيبة: ١٢٢٨٦ ] .

### كالجالطنالاق





- [١٢١٣٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ الْمَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبٍ قَالُوا : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ ، إِذَا قَالَ : هِي عَلَيَّ حَرَامٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
  - [١٢١٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ بَكَّادٍ ، عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ .
- [١٢١٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ ، قَالَ : هِيَ ظِهَارٌ .
- [١٢١٣٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ فِي الْحَرَامِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ وُجُوهِ: إِنْ نَوَىٰ طَلَاقًا فَهُوَ عَلَىٰ مَا نَوَىٰ ، وَإِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَىٰ وَاحِـلَةٌ فَوَاحِـلَةٌ بَائِنَـةٌ ، وَإِنْ نَـوَىٰ يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ .
- •[١٢١٤٠] عبد الزَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلُ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِإَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا.

# ٦١- بَابُ النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ

- [١٢١٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَىٰ أَمْرٍ أَلَّا يَفْعَلُهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا، قَالَ: مَا أَرَىٰ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرُو.
- [١٢١٤٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودِ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ .
- [١٢١٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَلَىٰ أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَىٰ ، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْتًا ، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ .
- [١٢١٤٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، فَسَأَلْتُ لَـهُ سَعِيدَ بْـنَ جُبَيْرِ وَمُجَاهِدًا فَكِلَاهُمَا أَعْتَقَهَا، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا (١).

<sup>(</sup>١) التدبير: تعليق عتق العبد على موت سيده ، تقول: دبرت العبد ؛ إذا علقت عتقه بموتك . (انظر: النهاية ، مادة: دبر) .





- •[١٢١٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ، قَالَا: هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
- [١٢١٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ قَالَ : نَسِيَ رَجُلُ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
- [١٢١٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْتُ .
- [١٢١٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا ، فَإِنْ قَالَ : هِي امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا ، قَالَ : هِي طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا ، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ .

#### ٦٢- بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ ١٤

- [١٢١٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُ لِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ .
- [١٢١٥٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قُلْتُ: أَكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
  - [١٢١٥١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ .
- [١٢١٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، أَنَّ أَبَا الـشَّعْثَاءِ قَالَ : لَـيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْتًا .
  - [١٢١٥٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٢١٥٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا .





- [١٢١٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ.
- [١٢١٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْتًا .
- [١٢١٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَ ابْنِ عَبَ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرُو شَيْتًا (١) .
  - [١٢١٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا .
- [١٢١٥٩] عبد الراق، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، تُوفِّي وَتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، قَالَ: فَخُطِبَتْ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ تُوفِّي وَتَرَكَ أُمَّهَا تِلَا مُنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَنْكَحَنِي، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللّهِ بَعَثَ إِلَيً أَصْعَرُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَنْكَحَنِي، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللّهِ بَعَثَ إِلَي فَاحْتُمِلْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا حَدِيدٌ وَسِيَاطٌ، فَقَالَ: طَلَقْهُا وَإِلّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ، وَإِلّا فَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ، وَإِلّا فَرَبْتُكَ بِهَذَهِ السَّيَاطِ، وَإِلَّا فَوْتُمَلْتُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ بَيْدِ بِهَذَا الْحَدِيدِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ: بَتَتُهَا، فَسَأَلْتُ كُلُو فَقِيهٍ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَر، فَقَالَ: النُّ بَيْرِ بِمَكَة ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا: فَرَدَّاهَا فَلَا: فَاجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ، عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّة ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا: فَرَدَّاهَا عَلَيْهِمَا: فَرَدَّاهَا عَلَى .
- [١٢١٦٠] عبد الرزاق، عن ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ فَابِتًا مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ نَكَحَ سَرِيَّةً (٢) لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، قَوَطِئ (٢) لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، فَوَطِئ (٣) عَلَىٰ رِجْلِي ، قَالَ: وَكَانَ قَالَ: فَلَقِينِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، فَوَطِئ (٣) عَلَىٰ رِجْلِي ، قَالَ: وَكَانَ ثَالِثُ أَعْرِجُ ، قَالَ: فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي ، قَالَ: فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّىٰ ثُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّىٰ ثُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَا أَهْبِ عَنْهَا أَنْ ابْنَ عُمَرَ: فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ

<sup>• [</sup>۱۲۱۵۷] [شيبة: ۱۸۳۳۷].

<sup>(</sup>١) الأثر ذكره ابن حزم في «المحلي» (٧/ ٢٠٩) معزوا لعبد الرزاق بلفظ: «إن ابن عباس لم يرطلاق المكره».

<sup>(</sup>٢) السرية: الجارية المتخذة للمِلْك والجماع . (انظر: لسان العرب، مادة: سرر).

<sup>(</sup>٣) الوطء: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).





أَخْطُبَهَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : انْكِحْهَا فَقَالَ : انْكِحْهَا فَقَالَ : انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ . إِذَ لِلْكَ ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا ، فَقَالَ : انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ .

- [١٢١٦١] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ ، أَنَّ هُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢١٦٢] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْأَعْرَجِ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَة ، أَحْسِبُهُ قَالَ: أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ ، قَالَ: فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّىٰ كَادُوا يَدُقُوا رِجْلِي ، وَقَالُوا: لَا نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّىٰ تُطلِّقَهَا ، قَالَ ١٤: فَطَلَّقُهُا ، قَالَ ١٤: فَطَلَّقْتُهَا ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ: لَيْسَ طَلَاقُكَ بِشَيْءٍ .
- [١٢١٦٣] عبد الزاق، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِي الْحُسنِ، عَنْ عَلِي أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْكُرُو شَيْتًا، أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الْوَهَابِ.
- [١٢١٦٤] وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : الطَّلَاقُ كُلُّـهُ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ .
- [١٢١٦٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَالِيِّ قَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ .
- ٥[١٢١٦٦] عبد الزال ، عَنْ هِشَامِ بْنِ (١) حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تُجُوّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ» .

١[٤/٢ ت].

<sup>• [</sup>۱۲۱٦۳] [شيبة: ۱۸۳۳۱].

<sup>•[</sup>١٢١٦][شيبة: ١٨٢١٣، ١٨٢١٥].

٥ [١٢١٦٦] [التحفة: د ١٨٥٤٧].

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل إلى: «عن» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (۱/ ۱۱۲) ، وينظر: «تهذيب الكهال» (۳۰/ ۱۸۱) ، و «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۸۳٤٠) من طريق هشام ، به .

#### 





- ٥ [١٢١٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْوِيهِ قَالَ : «فَلَاثُ (١) لَا يَهْلِكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ » .
- [١٢١٦٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ : إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ .
- •[١٢١٦٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: طَلَاقُ الْمُكْرَوِ جَائِزٌ، إِنَّمَا افْتَدَىٰ بِهِ نَفْسَهُ.
  - [١٢١٧٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : طَلَاقُ الْمُكْرَوِ جَائِزٌ .
  - [١٢١٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَاقُ الْمُكْرَة جَائِزٌ .
- [١٢١٧٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَة : يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّصُوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَة : يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّصَّ يُقْدِمُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ لَا يَقْتُلُهُ .
- [١٢١٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : الْقَيْدُ كُرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ ، وَالسِّجْنُ كُرْهٌ .
- [١٢١٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَنْظَلَة ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَنْظَلَة ، عَنْ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَىٰ نَفْسِهِ إِذَا أَخَفْتَهُ ، أَوْ أَوْتَقْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: ثلاث» وقع في الأصل: «ثلاث قال»، والتصويب من «كنز العال» (١٢/ ١٧٥)، «جمع الجوامع» للسيوطي (ص١٧٥)) معزوا للمصنف.

<sup>• [</sup>١٢١٦٩] [شيبة: ١٨٣٤٥].

<sup>• [</sup>۱۲۱۷۲] [شيبة: ١٨٣٥٠].

<sup>• [</sup>۲۸۸۹۱] [شيبة: ۲۸۸۹۱].





# ٦٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ أَوْ يَحْتَلِمُ بِأُمِّ رَجُلٍ

- •[١٢١٧٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ وَجَـابِرٍ، عَـنِ الـشَّعْبِيِّ فِـي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ فِي الْمَنَامِ، قَالَا: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
  - [١٢١٧٦] وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .
- [١٢١٧٧] عبد الزَّاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَتَى رَجُلُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي السَّمْسِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي السَّمْسِ ، فَاضْرِبْ ظِلَّهُ .
- [١٢١٧٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، قَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ .

## ٦٤- بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ

- [١٢١٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ طَلَاقُهُ ۞ وَعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْتًا .
- [١٢١٨٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ الْمَرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: لَقَدْ طَلَّقَ.
- [١٢١٨١] عبد الزان ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَذْكُو لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ابْنَةَ عَمِّ لَهُ ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوسُوسُ إِلَيْهِ بِطَلَاقِهَا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَيْسَ عَلَيْكِ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ .
- [١٢١٨٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

<sup>• [</sup>۱۲۱۷۸] [التحفة: د س ۱۰۰۷۸ ، ق ۱۰۰۷۸ ، د (ت) س ۱۰۱۹۱ ، د ۱۰۲۷۷ ، ت س ۱۰۲۷۷ ]. [شیبة: ۱۹۵۹]. ۱۵[۶/۳]].



• [١٢١٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، سَأَلَ رَجُلُ الْحَسَنَ فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي ، فَقَالَ : ظَقَتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي ، فَقَالَ : أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَسَأَلَ (١) قَتَادَة ، فَقَالَ نَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فَسَأَلَ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : أَوَ لَيْسَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ ، قَالَ : فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْتًا .

### ٦٥- بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا

- [١٢١٨٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ.
- [١٢١٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ .
- [١٢١٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : الْحِتَابُ كَلَامٌ ، ﴿ فَأَوْجَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ١١]، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِمْ .
- [١٢١٨٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا.
- [١٢١٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا.
  - [١٢١٨٩] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
- [١٢١٩٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بِلَّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةً، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- [١٢١٩١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْمَرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُ رْتِ مِنْ مَنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وسئل» ، والمثبت هو المناسب للسياق.





• [١٢١٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ .

# ٦٦- بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأْتَهُ الطَّلَاقَ ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ؟

- [١٢١٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ (١) ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ .
- [١٢١٩٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ.
- [١٢١٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ قَالَ : تَفِرُّ مِنْهُ مَا السَّتَطَاعَتْ ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ .
- [١٢١٩٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ (٢) قَالَ: إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا.
- [١٢١٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ قَالَا: تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَطَيَّبُ (٣)، وَلَا تَطَيَّبُ (٣)، وَلَا تَشَوَّفُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَلَا يَصِيبُهَا إِلَّا وَهِي كَارِهَةٌ.
- [١٢١٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّىٰ يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تستحلف» ، والمثبت من الذي بعده .

١٠[٤/١٠].

<sup>• [</sup>١٢١٩٦] [شيبة: ١٨٥٣٤].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وهو أبو الشعثاء الفقيه الكوفي لم يدركه الثوري ، ولعل الصواب : «جابر بن يزيد» وهو الجعفي الكوفي من شيوخ الثوري .

<sup>(</sup>٣) الطيب: ما يُتَطَيَّب به من عطر ونحوه . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: طيب).





• [١٢١٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ: وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَىٰ قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُ إِلَىٰ مَعْمَرِ.

# ٦٧- بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

• [١٢٢٠٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ .

قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاح، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ .

- [١٢٢٠١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِي طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ حَتَّىٰ تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّىٰ تَمْلِكَ .
- ٥ [١٢٢٠٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جُويْبِرٍ (١) ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ مَنَ عَلِي عَنِ النَّرَالَ ، عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّهُ اللَّهُ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ » ، فَقَالَ لَهُ الشَّوْرِيُ : بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ » ، فَقَالَ لَهُ الشَّوْرِيُ : يَا أَبَا عُرْوَةَ ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ (٢) عَلِي مَوْقُوفٌ ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِي عَيْلَا .

<sup>• [</sup> ۱۲۲۰ ] [ التحفة : ت ٥٣٨٧ ، ق ٢٠١٩ ] [شيبة : ١٨١٢٠ ، ١٨١١ ] .

<sup>• [</sup> ١٢٢٠] [ التحفة : ت ٥٣٨٧ ، ق ٢٠١٩ [ شيبة : ١٨١١٦ ، ١٨١٢٠ ] .

٥[١٢٢٠٢][التحفة: ق ١٠٢٠٤، د ١٠١٦، وسيأتي: (١٢٢٠٣).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «جوهر» ، وكتب في الحاشية بخط مغاير: «وصوابه: جويبر ، هكذا خرجه ابن ماجه في «سننه» ، وجويبر بن سعيد متروك» ، ووقع على الصواب في «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٢١٩) معزوا للمصنف ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٥/ ١٦٧) ، وينظر أيضا الموضع الآتي برقم: (١٤٧٠) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ١٩٠) معزوا للمصنف.





- [١٢٢٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .
  - [١٢٢٠٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .
- [١٢٢٠٥] عبد الزّاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى .
- [١٢٢٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ : قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .
- ٥ [١٢٢٠٧] عِبالرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ (١) ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» .
- ٥ [١٢٢٠٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةً قَالَ: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ».

<sup>• [</sup> ۱۲۲ ۰ ] [ التحفة: ق ۲۹٤ ، ١ ، ١٠١٦ ] [شيبة: ١٧٣٣٨ ، ١٨١١٥ ] ، وتقدم: (١٢٢٠٢ ) .

<sup>• [</sup> ١٢٢٠٤] [شيبة : ١٨١٣٠] ، وسيأتي : (١٢٢١) .

<sup>• [</sup>١٢٢٠٥] [التحفة: د ١٠١٦٠، ق ١٠٢٩٤] [شيبة: ١٨١١٥].

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل: «عمرو بن شعيب عن طاوس» ، وعند الحاكم (٣٦١٧) وعنه البيهقي (٧/ ٣٢٠): من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج ، به فقالا: «عن عمرو بن دينار عن طاوس» ، وهو خطأ ، فقد أخرجه الدارقطني في «السنن» (٥/ ٢٦) من طريق عبد المجيد عن ابن جريج ، وعبد بن حميد في (ص٧١) من وجه آخر ، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن طاوس ، به ، وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٣٨٤) أن الحاكم والبيهقي أخرجاه من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، به ، وهو الصواب .

٥[١٢٢٠٨] [التحفة: ق ٢٧٦٧، س ٨٧٥٧، د س ٨٨٠٤، د ق ٨٧٣٦، ت ق ٨٧٢١، د س ٨٧٥٤] [الإتحاف: حم ١١٨٤٠، جا قط كم حم ١١٧٤١][شيبة: ١٨١١٣].

### 





- ه [١٢٢٠٩] عبد الزّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (١) ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسَا يُحَدِّثُ ۞ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ ، أَنَّهُ قَالَ : «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ» .
- ٥ [١٢٢١٠] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ».
- [١٢٢١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتِي طَالِقٌ ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِي طَالِقٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِنْ كَانَ حَنِثَ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّىٰ يَنْكِحَ .
- •[١٢٢١٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ، فَقَالُوا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا.
- [١٢٢١٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
- [١٢٢١٤] عبد الرزاّق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يَلْذُكُو أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاحٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَسَمَّاهُمْ فَلَا أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا، غَيْرَ أَنِّي أَرَىٰ مِنْهُمُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ وَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
- •[١٢٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ.

٥[٢٢٠٩][شيبة: ١٨١١٤، ٣٧٤٧٣].

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «عبد» ، وهو سبق قلم والتصويب من «الاستذكار» (٦/ ١٩٠) معزوا للمصنف، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٣٠ ٥ وما بعدها).

١ [ ٤ / ٤ ] أ

#### المُصِّنَّةُ فِي الْمِرَاءِ عَيْدُالِ وَاقْلَ





- •[١٢٢١٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَمَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَمْلِكُ، فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ.
- [١٢٢١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالًا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ .
  - [١٢٢١٨] عبد الزاق، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاح.
- •[١٢٢١٩] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاح .
- [١٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْطَأَ فِي هَـذَا، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ يَقُولُ: ﴿إِذَا نَكَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْطَأَ فِي هَـذَا، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ يَقُولُ: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُ وَهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وَلَـمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ .
- [١٢٢٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ، أَنْ يَسْأَلُ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، يَسْأَلُ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ، وَسِمَاكُ هَ، فَحَدَّثَ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَسِمَاكُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُمَا قَالَا: أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَالَ: وَقَالَ سِمَاكُ: إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ؟ فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيا فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ؟ فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيا فَكَيْمَ نَعُلَى الْيَمَن .

<sup>• [</sup>۲۲۲۰] [شيبة: ۱۸۱۳۲].

<sup>• [</sup>۲۲۲۱] [شيبة: ۱۸۱۳۰].

١[٤/٤] ب].

#### 





- [١٢٢٢] عبد الزّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالسَّعْبِيَّ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، فَقَالَا: سَمَّى الْأَسْوَدُ امْرَأَةً، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِي طَالِقُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا.
- [١٢٢٢٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَقَتَ الْمَرَأَةِ أَلْ عَمْ الْمَرَأَةِ فَلَيْسَ بِشَيْء .
- •[١٢٢٢٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةَ أَوْ قَبِيلَةَ جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ .
  - [١٢٢٢] الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَكَرِيًّا وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .
- [١٢٢٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ الْبَعَابِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَيْتَ .
- [١٢٢٢٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةِ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ، قَالَ مَعْمَرُ: فَقُلْتُ: أَوَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةً إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرِّ.

### ٦٨- بَابُ كَيْفَ الظُّهَارُ ا

- [١٢٢٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الظِّهَارُ هُوَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي؟ قَالَ : نَعَمْ ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يُطَلِهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ [المجادلة : ٣] .
- [١٢٢٢٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ [المجادلة : ٣] ، قَالَ : جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُظَاهِرُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .

<sup>• [</sup>۱۲۲۲۲] [شيبة: ۱۸۱٤۳].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» ، والتصويب من الموضع التالي .

<sup>• [</sup>۱۲۲۲۷] [شيبة: ۱۸۱٤۹].





- •[١٢٢٣٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ [المجادلة: ٣]، قَالَ: الْوَطْءُ (١) إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
- [١٢٢٣١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ الظَّلَاقَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ . الْجَاهِلِيَةِ الظَّلَاقَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ .

## ٦٩- التَّظَاهُرُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ

- [١٢٢٣٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِـذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ذَاتِ رَحِمٍ أَنْ أَوْلُكَ كَأُمُّهِ لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ.
- [١٢٢٣٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ، فَنَرَىٰ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ .
  - [١٢٢٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارُ .
- [١٢٢٣٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِـذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ .
- [١٢٢٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ۞ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ .
- [١٢٢٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَهُ وَظِهَارٌ .
- [١٢٢٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِظَاهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.

و [٤/٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الوطى» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «بذات رحم محرم».





- [١٢٢٣٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلُ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، ثُمَّ فَعَلَهُ ، قَالَ ذَلِكَ التَّظَاهُرُ .
- [١٢٢٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثُ فَلَا شَيْءَ .

# ٧٠- بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- [١٢٢٤١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلِ مَا كَانَ ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَرَ عَنْ يَمِينِهِ .
- [١٢٢٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ .
- [١٢٢٤٣] عِبدَ الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ ، كُمَّ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكُلَهُ ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ .
- ٥ [١٢٢٤٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَلَفَ مَعَ التَّحْريم .

# ٧١- بَابُ ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ٣]

- [١٢٢٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ [١٢٢٤٥] عبد الروقاع نَفْسُهُ .
- [١٢٢٤٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو وَعَبْدِ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءِ : الْوُقُوعُ نَفْسُهُ .
  - [١٢٢٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْوِقَاعُ نَفْسُهُ .





## ٧٢- بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ

- [١٢٢٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يَحِلُ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ : يُقَبِّلُ ، وَيُبَاشِرُ ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسًا ، قُلْتُ : أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ ، قُلْتُ : أَلَا تُنْزِلُهَا (١) بِمَنْزِلَةِ الَّهِ يَا تُعَلِّمُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ ، قُلْتُ : أَلَا تُنْزِلُهَا (١) بِمَنْزِلَةِ اللهِ قَالَ : لَا .
- [١٢٢٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلِ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، هَلْ يَرَىٰ مِنْ شَعْرِهَا؟ أَوْ تَنْكَشِفَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا نُهِي عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ . الْوِقَاعِ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ .
- [١٢٢٥٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ .

## ٧٣- بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسًا

- [١٢٢٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: الْعِتْقُ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسًا.
- [١٢٢٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ ، وَالطَّعَامِ ، وَالطَّعَامِ ، وَالطِّيَامِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا .

# ٧٤- بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ ۞ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ

- •[١٢٢٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ صَامَ حَتَّىٰ تَبْقَىٰ سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْمَا غَيْرَ رَأْي .
- [١٢٢٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، أَعْتَقَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينزله» ، والمثبت هو الموافق للسياق.

١[٤/٥ب].





- [ ١٢٢٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا أَيْسَرَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، أَعْتَقَ .
- •[١٢٢٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِـرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، قَالَ : يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَىٰ مَا أَيْسَرَ .
- [١٢٢٥٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ.
- [١٢٢٥٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةِ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً .
- •[١٢٢٥٩] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا: إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ ، أَعْتَقَ قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: لَوْصُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَدَرْتُ لَأَعْتَقْتُ .
- [١٢٢٦٠] عبرالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، قَالَ: يُهْدَمُ الصَّوَمُ ، قَالَ: وَإِنْ أَطْعَمَ يَصُومُ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمَ مَا بَقِي . بَعْضَ الْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمَ مَا بَقِي .

# ٧٥- بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ

- [١٢٢٦١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظَّهَارِ ، ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ ، قَالَ : فَلْيَسْتَأْنِف ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ الظِّهَارِ ، ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ ، قَالَ : فَلْيَسْتَأْنِف ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ عَنْم ، ثَمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ .
- [١٢٢٦٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَّ فَقَالَ : كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ : يَسْتَأْنِفُ .

# المُصِنَّعُ لِلْإِمَا مُعَيِّدًا لِأَوْا





- [١٢٢٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَـالَ : يَـسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ .
- [١٢٢٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَسْتَأْنِفُ .
- [١٢٢٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يَقْضِي ، وَلا يَسْتَأْنِف .
- [١٢٢٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، يَقُولُ : فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ .

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .

- [١٢٢٦٧] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُ وَ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ.
- [١٢٢٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، وَيَقُولَانِ: يَقْضِى .
- [١٢٢٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ .
- [ ١٢٢٧ ] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ ﴿ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ ، قَالَ : يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ .

قِيلَ لِمَعْمَرٍ: جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : يَدْخُلُ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ

<sup>• [</sup>۱۲۲٦۷] [شيبة: ١٢٥٠٢].

<sup>.[[1/1]</sup>합

# كالجالطللاق





- •[١٢٢٧١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ ، أَق يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ ، يَقُولُ : يَسْتَأْنِفُ .
- [١٢٢٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ .
- [١٢٢٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا ، أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ عَدَّ سِتِّينَ يَوْمًا .

# ٧٦- بَابُ الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكْفِيرِ (١)

- •[١٢٢٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلُ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا، قَالَ: بِنْسَ مَا صَنَعَ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، قُلْتُ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَدِّ أَوْ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ.
- [١٢٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : كَفَّارَةٌ وَالِكَ اللهُ الْحَسَنُ أَيْضًا .
- [١٢٢٧٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ .
- ه [١٢٢٧٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَـوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّر، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيَّ ، فَقَـالَ لَـهُ النَّبِيُ عَيَّ : «قَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ»؟ قَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ حِجْلَيْهَا، أَوْ قَالَ: سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيِّ : «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «قبل التكفير».

٥ [١٢٢٧٧] [التحفة: دت س ق ٦٠٣٦].





- ٥ [١٢٢٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٢٢٧٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلَا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ .
- ٥ [١٢٢٨٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلْمَانَ (١) بْنِ صَحْرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلْمَانَ (١ بُنِ صَحْرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانَ ، فَأَنَى النَّبِي عَيْقٍ : «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْقٍ : «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» فَقَالَ : لَا ، قَالَ : لا ، قَالَ : «أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ (فَتَعْرَقَ) ، وَهُ وَ الْفَيْمِ مِسْكِينًا؟» قَالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيْنٍ؟» ، قَالَ : لا ، قَالَ : «أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا؟» مِسْكِينًا؟» قَالَ : لا ، فَقَالَ النَّبِي عَيْنٍ؟ » ، قَالَ : لا ، قَالَ : «أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطُعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا؟ مِسْكِينًا؟ » قَالَ : لا ، فَقَالَ النَّبِي عَيْنٍ؟ » ، قَالَ : لا ، قَالَ : هَا فَوْقَ لَ النَّيْ عَيْنٍ؟ » أَنْ شُعْمِمُ مُ سِتِينَ مِسْكِينًا » ، وَهُ وَمُثَي مُ مُنَاقًا لِهُ الْفَالِ هُ : أَعْلَى أَفْقِرِ مِنِي ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (٣) أَهُلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْ مَاكَ لَ اللَّهِ عَلَى ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (٣) أَهُلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْ فَالَ : «اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ » .
- •[١٢٢٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا (٥) ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «سليهان»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٤٢) من طريق المصنف، به، وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٣٣٣): «سلهان بن صخر البياضي المظاهر من امرأته، وقيل سلمة بن صخر، وهو الصواب».

<sup>(</sup>٢) **الصاع**: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا ، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

١[٤/٢ ص].

<sup>(</sup>٣) اللابتان: مثنى اللابة ، وهي الأرض التي ألبستها الحجارة السود ، ولا زال أهل المدينة يعرفون اللابتين ، وهما : حرة واقم ويسمونها: الحرة الشرقية ، وهي التي تكون شرقي المدينة ، من جهة طريق المطار . وحرة الوبرة ويسمونها: الحرة الغربية . ولكنك لا ترى الآن حرة ، وإنها ترى بيوت وعهارات ، وأرضا مزفتة ، ومبلطة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) رسمه في الأصل كالمثبت وأيضا: «منَّا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «تطعمهم جميعا» وقع في الأصل: «تطمعهم خصا» ، وأثبتناه استظهارا.

#### كالخلكاف





- [١٢٢٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ .
- [١٢٢٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ قَالَ : كَفَّارَتَانِ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ .

# ٧٧- بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

- [١٢٢٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَات، أَوْ مَاتَتْ وَلَا تُكفِّرُ.
- [١٢٢٨٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (١) وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
- [١٢٢٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُهَا (٢) وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَحِسَابُهُ عَلَىٰ رَبِّهِ .
  - [١٢٢٨٧] عِبدَ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا .
- [١٢٢٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُكَفِّرُ وَيَرِثُهَا ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .

# ٧٨- بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- [١٢٢٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَـمْ يُكَفِّرْ حَتَّىٰ طَلَقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَمَعَتْ (٣) ، ثُمَّ طَلَقَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مُهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ .
- [ ١٢٢٩٠] عِبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، ولعل الصواب : «حفص بن سليهان» فإنه من أصحاب الحسن ، ولمعمر رواية عنه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يرثه» ، وأثبتناه استظهارا.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «فجومعت» .





ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ .

- [١٢٢٩١] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ .
- [١٢٢٩٢] عبد الزاق ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .
- [١٢٢٩٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَرَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا لَرَّكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ طَلَقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرُوي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا ، عَنِ الْخَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، قَالَ : وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرُوي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ .

# ٧٩ - بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَفْعَلْ ثُمَّ يُطلِّقُ وَاحِدَةً وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ

- [١٢٢٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى الْمَرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَلَّا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، حَتَّىٰ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ١٥، فُرقَةٍ ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارُ الَّتِي حَلَفَ أَلَّا تَدْخُلَهَا، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ (١) فُرْقَةٍ ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارُ الَّتِي حَلَفَ أَلَّا تَدْخُلَهَا، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ (١) فُرْقَةٍ وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا.
  - [١٢٢٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا .
- [١٢٢٩٦] عبر الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لَامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجَتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِلَّتُهَا خَرَجَتْ ، قَالَ : لَا أَرَىٰ أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَلَا يَنْكِحُهَا ، حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

١[٤/٧١].

<sup>(</sup>١) قوله: «ذلك عن» وقع في الأصل: «عن ذلك» ، وما أثبتناه أليق بالسياق.



- [١٢٢٩٧] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَلَّا تَدْخُلَ دَارًا، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ دَخَلْتِ الدَّارَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَقَعَ الْحِنْثُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ وَإِنْ دَخَلْتِ (١) الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأُولَى، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا.
- [١٢٢٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلَتْ كَذَا، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلْتِ النَّوَى قَالَ، قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حَنْثٍ ؟ لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.

## ٨٠- بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- [١٢٢٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، قَالَ : يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا .
- [١٢٣٠٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلِ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَادِ.
- [ ١٢٣٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ .
- [ ۱۲۳۰۲] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَصَالًا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .
  - [١٢٣٠٣] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ .
- [١٢٣٠٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يُنْكَحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دخل» ، والمثبت هو الموافق للسياق.





• [١٢٣٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا .

## ٨١- بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا

- [١٢٣٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
- [١٢٣٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَقُولَانِ (١) : إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّىٰ فَكَفَارَاتُ شَتَّىٰ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ .
- [١٢٣٠٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ١٤ : إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّىٰ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ .
  - [١٢٣٠٩] عِبالرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنَ ، يَقُولَانِ فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ .

- [ ١٢٣١٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا ، قَالَا : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّىٰ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَـمْ يُكَفِّرْ.
- •[١٢٣١١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَـوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
- [١٢٣١٢] عبد الزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَيرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسِ بْنِ

<sup>(</sup>١) قبله بالأصل: «لا» ، والظاهر أنها مقحمة .

۵[۶/۷ب].

# كالجالكات





- عَمْرٍ و (١) ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَى ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ .
- [١٢٣١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مَجَالِسَ شَتَّى ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ . وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ .
- [١٢٣١٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَلَكِنَّا نَقُولُ : إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ .

## ٨٢- بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

- [١٢٣١٥] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: قُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ الْأَنْتُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ الْأَخْرَىٰ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْإَيْمَانِ. بِالْإَيْمَانِ.
  - [١٢٣١٦] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .
- [١٢٣١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ فِي الظِّهَارِ .
- [١٢٣١٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَنَّى رَجُلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
- [١٢٣١٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلَا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ ابِ ﴿ اللَّهُ مَا الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ ابِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَاثِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عمر» ، والتصويب من ترجمته ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٨/ ٣٦٤ ، ٣٦٥).

# المُصِّنَّةُ فِي لِلِهِ إِلْمِ عَبُدَا لِأَوْنَ





- [١٢٣٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ.
- •[١٢٣٢١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ .
- [١٢٣٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ ، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ ١٠.

# ٨٣- بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ (١) أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ

- [١٢٣٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، قِيلَ لَهُ : ﴿ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ [المجادلة : ٣] عُقُوبَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : فِي الْظِهَارِ مَا قَالَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
- [١٢٣٢٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرِ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ.
- •[١٢٣٢٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءِ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ .
- [١٢٣٢٦] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا (٢) قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ .
- [١٢٣٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ السَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : المَرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، قَالَ : لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءٌ .

١[١٨/٤] ١

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لموافقة الترجمة لما تحتها من الآثار .

<sup>• [</sup>۲۳۲٤] [شيبة: ۱۸۲۶۲].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة السياق، إذ إن الحسن - وهو البصري - ليست له رواية عن الزهري.

<sup>• [</sup>۱۲۳۲۷] [شبية: ١٨٦٤٠].

## كالجالطالاق





- [١٢٣٢٨] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَىٰ كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ .
- •[١٢٣٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ يَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، فَهُوَ إِيلَاءٌ.
  - [١٢٣٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ .
- [١٢٣٣١] وأمّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ مَا قَالَا: لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ .
- [١٢٣٣٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارَ، وَالْإِيلَاءَ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا سَمِعْتُمْ. مَا سَمِعْتُمْ.

# ٨٤- بَابٌ هَلْ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ

- [١٢٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ.
  - [١٢٣٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ .
- [١٢٣٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ .
- [١٢٣٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَ ، وَ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَ ، وَدُورًا .

# ٨٥- بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأُمَةِ

• [١٢٣٣٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، قَالَ : يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا .

<sup>• [</sup> ۱۲۳۳۳ ] [شيبة : ٢٧٧٤ ] .

<sup>• [</sup> ١٢٣٣٥ ] [شيبة : ١٢٧٦٣ ] .

# المُصِّنَّفُ لِلْمِالْمَالِمُ عَنْكَ لِللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِمِلْمِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل





- [١٢٣٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ .
- [١٢٣٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لِيُقَدِّمْ إِلَيْهَا شَيْئًا .
- [١٢٣٤٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ قَالَ أَمْتِهِ، فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ، قَالَ حَمَّادٌ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ.
- [١٢٣٤١] عبد الرزاق ١ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .
- [١٢٣٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةُ الْأَمَةِ
- [١٢٣٤٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ .
- [١٢٣٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ .

وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

- •[١٢٣٤٥] عِمالزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ (١) أَمَتِهِ ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، كَمَا عِدَّتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ .
- [١٢٣٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سَرِيَّتِهِ كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُطْهِرُونَ مِن ذِّسَآبِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٣].

<sup>۩[</sup>٤/٨ ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عن» ولعل ما أثبتناه هو الصواب ، قال الله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُطَّلِهِرُونَ مِن نِّسَآيِهِمْ ﴾ ، و (١٢٢٣٨) ، (١٢٢٨٤) .





## ٨٦- بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ

- اعبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ فِي امْ رَأَةٍ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا: هُ وَ عَلَيْهَا كَأْبِيهَا، قَالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا فَنَرَىٰ أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْ وَ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا.
   يَطَأَهَا.
  - [١٢٣٤٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَىٰ ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا.
- [١٢٣٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ تَظَاهُرُهَا قَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ : يَمِينُ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارِ ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا .

## ٨٧- بَابُ ظِهَارِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا

- [ ١٢٣٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّ جَتْهُ ، فَاسْتَفْتَىٰ لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرٌ (١) ، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ . تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ .
- •[١٢٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوًا مِنْ هَذَا.
- [١٢٣٥٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا، فَقَالَتِ: احْجُبُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ عَنِّي، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي، فَاسْتَفْتَتْ بِالْمَدِينَةِ فَأَقْتِيَتْ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتَنْكِحَهُ.
- [١٢٣٥٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَة ، قَالَ : قَالَتْ بِنْتُ طَلْحَة أَحْسَبُهُ قَالَ : فَاطِمَةُ لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، ثُمَّ نَكَحَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاطِمَةُ لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، ثُمَّ نَكَحَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالُوا : تُكَفِّرُ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «كثيرين» .





قَالَ مَعْمَرُ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، قَالَا : لَيْسَ بِظِهَارِ (١) .

# ٨٨- بَابٌ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ

• [١٢٣٥٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ قَـالَ الْمُظَاهِرُ ١٤ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّىٰ يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ.

#### ٨٩- بَابٌ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ

• [١٢٣٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءِ ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ .

وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا ، وَهُوَ قَوْلُنَا .

#### ٩٠- بَابُ الْإِيلَاءِ

• [٢٣٥٦] عبد الزاق، عَنِ القُوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا.

قَالَ التَّوْرِيُّ: وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، لَا أَمَسُّكِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يَكُونَ يَمِينًا.

• [١٢٣٥٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بظاهر» ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

<sup>• [</sup>۲۳۵٤] [شيبة: ۱۲۲۷۱].

١[٤/٤] ا

<sup>• [</sup>٢٣٥٦] [شيبة: ١٩٤٧١]، وسيأتي: (١٢٣٦٨).

<sup>• [</sup>۱۲۳٥۷] [شيبة: ۱۸۹۵۳].



الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلّا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَمّا أَنْ يَقُولَ لَا أَمَسُّكِ ، وَلَا يَحْلِفُ ، أَوْ يَقُولَ قَوْلَا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءِ .

- [١٢٣٥٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرِ (١) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّرِ (١) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمَرَأَتَهُ ، عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً ، قَالَ : أَجَلْ ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ .
- [ ١٢٣٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ الْسَنَةَ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَاللَّهِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ يَعْنِي : امْرَأَتَهُ ، قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً ، قَالَ : أَجَلْ ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكلِّمُهَا ، قَالَ : فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِي لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكلِّمُهَا ، قَالَ : فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِي تَطْلِيقَةٌ .
- [ ١٢٣٦٠] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْإِيلَاءُ : أَنْ يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ . أَنْ يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ .
- [١٣٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ إِيلَا عُضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمْسُكِ ، وَهَجَرَهَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ .
- •[١٢٣٦٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ هُوَ : أَنْ يَحْلِفَ (٢) أَلَّا يَأْتِيهَا أَبَدًا .

<sup>• [</sup>۱۲۳۵۸] [شيبة: ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وسيأتي: (١٣٥٩، ١٢٦٢٨، ١٢٦٢٩).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «محرز» والتصويب من «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢٩) وغيره.

<sup>• [</sup>۱۲۳۵۹] [شيبة: ۱۸۸۷۰، ۱۸۹۰۱] ، وتقدم: (۱۲۳۵۸) وسيأتي: (۱۲۲۲۸، ۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «تحلف» ، والمثبت هو الصواب كما يدل عليه السياق بعده .

# المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبْدِلِالرَّزَاقِ





- [١٢٣٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ : أَنَّ أَبَا يَحْيَى ، مَوْلَىٰ مُعَاذِ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
- [١٢٣٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنْ سَمَّى أَجَلَا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُ وَ السَّمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنْ سَمَّى أَجَلَا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُ وَ إِيلَاءٌ قَالَ: لَهُ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْتًا، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: إِيلَاءٌ قَالَ: إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ كَمَا قَالَ اللَّهُ، فَهِي وَاحِدَةٌ ١٤.

## ٩١- بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأْتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

- •[١٢٣٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ يَمِينِ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِلِلَهُ ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ، وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ، وَاللَّهِ لَأَغْيظَنَّكِ، وَاللَّهِ لَأَغْيظَنَّكِ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا.
- [١٢٣٦٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ، فَهُوَ إِيلَاءٌ.
- [١٢٣٦٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْ شَيْ (٢) أَنْ يَكُونَ هَذَا إيلَاءً.
- [١٢٣٦٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَعْيظَنَّهَا، أَوْ لَيَعْيظَنْهَا، أَوْ لَيَعْيظَنَّهَا، أَوْ لَيَعْيظَنَّهَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ لَيْعَالِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ لَيْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

١[٤/٩ ب].

<sup>• [</sup>۲۲۳۲] [شيبة: ۱۸۹۵].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عن» بدون واو العطف وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، فالثوري يـروي عـن حماد عن إبراهيم كما في : (١٩٥٨ ، ١٩٥٩) ، ويروي عن عبدالله بن أبي سفر كما في : (١٩٨٩ ، ١٩٧٩) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «أحكي» والمثبت هو الصواب كما سيأتي من وجه آخر عن إبراهيم (١٢٣٧٠).

<sup>• [</sup>١٢٣٦٨] [شيبة: ١٩٤٧١] ، وتقدم: (١٢٣٥٦).





- [١٢٣٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءِ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا .
- •[١٢٣٧] عبد الزال، عن الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً.
- •[١٢٣٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُ وَ إِيلَاءٌ ، وَكُلُّ يَمِينِ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَىٰ مَا قَالَ .
- [١٢٣٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ لِأَجَلِ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءِ.
  - [١٢٣٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .
- [١٢٣٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ الْمَرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةً أَشْهُرٍ ، قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ .
- [١٢٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ .
- •[١٢٣٧٦] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ .
- [١٢٣٧٧] عبر الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ مِثْلَهُ .
- [١٢٣٧٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءِ .

ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ.

<sup>• [</sup> ۱۲۳۷ ] [شيبة : ۱۸۹۲ ] ، وتقدم : (۱۲۳۲ ) .

<sup>• [</sup>۱۲۳۷۲] [شيبة: ۱۸۹۰۹].

<sup>• [</sup>۱۲۳۷۸] [شيبة: ۱۸۹۰۸].





- [١٢٣٧٩] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ، سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ أَخَبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ : هُوَبَابُ إِيلَاءٍ.
  - [١٢٣٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ .
- •[١٢٣٨١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ .
- [١٢٣٨٢] عبد الرزاق ١٠ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، قَالَ : آلَى مِنِ الْمُرَاَّتِهِ عَشَرَةَ أَيْهُمْ ، فَالَ : آلَى مِن الْمُرَاَّتِهِ عَشَرَةَ أَيْهُمْ وَ فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ فَهُوَ إِيلَاءٌ .
- [١٢٣٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلَاءِ .
- [١٢٣٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً، فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ فَجُامِعُهَا، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَوْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، أَلَا إِنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا.

## ٩٢- بَابٌ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ

• [١٢٣٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: حَلَفْتُ أَلَّا أَمَسَ امْرَأَتِي أَخْبَرَهُ، قَالَ: حَلَفْتُ أَلَّا أَمَسَ امْرَأَتِي الْحُبَرَةُ، قَالَ: عَلَىٰ مَنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ، فَخَلَىٰ سَنَتَيْنِ (١)، فَأَمَرَهُ بَاعْتِزَ الِهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ، فَخَلَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.

<sup>• [</sup>۲۸۳۲] [شيبة: ٣٢٨٨١ ، ٢٨٨٨ ، ٢٠٩٨] .

١[٤/٠/١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سنين» ، والمثبت من «الاستذكار» (٦/ ٤٧) لابن عبد البر من طريق المصنف.

# كالجالاق





- [١٢٣٨٦] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ : فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا : الْهُجَيْمِيِّ قَالَ : فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا : مَا أَحْسَنَ مَا غُذِي (١) بِهِ قَعْنَبُ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَىٰ مِنْهَا حَتَّىٰ تَفْطِمَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَا نَرَىٰ امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَأَتَىٰ عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ مَا نَرَىٰ امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَأَتَىٰ عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ .
- [١٢٣٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ، فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّىٰ تَفْطِمَ، قَالَ: إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ.

  أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّىٰ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ.
- [١٢٣٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَهِي تُرْضِعُ ، قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءِ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ بِهِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.

# ٩٣- بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءٌ؟

• [١٢٣٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَلَّا يَقْرَبَهَا سَنَةً قَالَ: فَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ، قَالَ قَتَادَةُ (٢٠): قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ. إِيلَاءٌ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ.

قَالَ مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ.

<sup>• [</sup> ١٨٩٤٨ ] [شيبة : ١٨٩٤٨ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غذا» والصواب ما أثبتناه بدلالة السياق بعده.

<sup>• [</sup>۷۲۳۸۷] [شيبة: ۲۲۶۸۷].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قلت: أده» المثبت استظهارا، فإن قتادة يروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد.

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ زَاقِيَا





- •[١٢٣٩٠] عبد الراق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ١ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُ وَ مُولٍ أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا .
- [١٢٣٩١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرِ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاء، لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُونُ إِيلَاء.

#### ٩٤- بَابُ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

- [١٣٩٢] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَمَرَدْتُ بِهِ ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ؟ فَحَدَّثْتُهُ عِبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَمَرَدْتُ بِهِ ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ؟ فَحَدَّثُتُهُ بِهِ ، قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ؟ قُلْتُ : بَلَى قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِي وَاحِدَةٌ ، وَهِي أَحَتُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَقَةِ .
- [١٢٣٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: آلَى النَّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ، فَقَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ.
- [١٢٣٩٤] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدِ (١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ.

١٠/٤]٩

<sup>• [</sup>۱۲۳۹۱] [شيبة: ١٨٦٤٦].

<sup>• [</sup>۱۲۳۹۲] [شيبة: ١٨٨٦٢].

<sup>• [</sup>۱۲۳۹۳] [شيبة: ٣٢٨٨١، ٢٨٨١٤، ١٨٩٠١].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «محرز» والتصويب من «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢٩) وغيره.

# العلاق





- [١٢٣٩٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَتُّ بِنَفْسِهَا ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٍّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .
- [١٢٣٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ وقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ (١) .
- [١٣٩٧] عَبُر الرزان، عَن ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ: لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ.
- [١٢٣٩٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِي وَاحِدَةٌ ، وَهِي أَحَقُّ بِنَفْسِهَا .
- [١٢٣٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاجِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
- [١٢٤٠٠] عِبْ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .
  - قَالَ قَتَادَةُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ .
- [١٢٤٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا.
- •[١٢٤٠٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِيْ فَهِي وَاحِدَةٌ، وَهِي أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَيَفِيء، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَيَفِيء، أَوْ يُطَلِّقُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِي وَاحِدَةٌ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «محرز»، والتصويب من ترجمته في «تهذيب الكهال» (١٦/ ٢٩)، «التقريب» (ص٠٣٢).

<sup>• [</sup>۱۲۳۹۸] [شيبة: ١٢٦٢٥، ١٢٦٢٥، ١٨٨٧٠]، وتقدم: (١٢٣٥٨، ١٢٣٥٩) وسيأتي: (١٢٦٢٨، ١٢٣٩٨) وسيأتي: (١٢٦٢٨،

# المُصِّنَّفُ لِلْإِمْ الْمُعَنِّلُ الْرَّاقِيَّ





- [١٢٤٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا .
- [١٢٤٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَىٰ مِنْهَا زَوْجُهَا ، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
- •[١٢٤٠٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَّيْبٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُر فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرِ.

- [١٢٤٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
- [١٢٤٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ .
  - [١٢٤٠٨] عِبالرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلَهُ .
- [١٢٤٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُوقَفُ (١) الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .

<sup>.[111/2]@</sup> 

<sup>• [</sup>۲۲۶۰][شيبة: ۱۸۸۷۰].

<sup>• [</sup> ۱۲٤۰۵] [شيبة: ١٨٨٦٩].

<sup>(</sup>۱) تسصحف في الأصل إلى: «توقف» بالمثناة الفوقية ، والمثبت هو السواب (١٢٤١٢) ، (١٢٤١٥) ، (١٢٤١٧) ، (١٢٤١٧)





- [١٢٤١٠] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّىٰ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ . قَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ .
- [١٢٤١١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِي قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّىٰ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ .
- [١٢٤١٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ قَالَا: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
- [١٢٤١٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا آلَىٰ مِنِ الْمَرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ .
- [١٢٤١٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَة ، فَيَأْتِي عَائِشَة : فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ (١) : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن ذِسَآبِهِمْ ﴾ الْآيـة وَلِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَة ، فَيَأْتِي عَائِشَة : فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ (١) : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن ذِسَآبِهِمْ ﴾ الْآيـة [البقرة: ٢٢٦]، وَتَأْمُرُهُ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ ، وَأَنْ يَفِيءَ .
- •[١٢٤١٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
  - [١٢٤١٦] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٢٤١٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .

<sup>• [</sup>۱۲٤۱۰] [شيبة: ۱۸۸۸۲].

<sup>(</sup>١) قوله: «فتقرأ عليه» تصحف في الأصل إلى: «فيقرأ عليها» ، والتصويب من «الاستذكار» (٦/ ٣٧) لابن عبد البر من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>• [</sup>١٢٤١٥] [التحفة: خ ٨٣٠٦، خت ٨٣٩٠].





- [١٢٤١٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
- ١٢٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَمَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
   أَنَّ مَرْوَانَ وَقَفَ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرِ ١٠

# ٩٥- بَابُ الرَّجُٰلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأْتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ

- [١٢٤٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قَالَ هِـشَامُ بْـنُ يَحْيَـى، لِعَطَـاء: إِنْ جَهِـلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَـالَ: وَإِنْ جَهِـلَ فَإِنَّ أَجَـلَ ذَلِـكَ كَمَـا فَرَضَ اللَّهُ.
- [١٢٤٢١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَنْ صُورٍ وَمُغِيرة وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أُنَيْسٍ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّرْبَعَةِ ، وَهُ وَلَا يَذْكُو يَمِينَهُ ، فَأَتَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُ وَلَا يَذْكُو يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رَطْلًا مِنْ فِضَةٍ .
- [١٢٤٢٢] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ (١) الْمُجَالِدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَازِيًا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَمِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَمِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ عَلَى امْرَأَتِي، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوقَعْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ
  - [۱۲٤۱۸] [شيبة: ۱۸۸۸۳].
  - [ ۱۲٤۱۹] [شيبة : ١٨٨٨٤].
    - ١١/٤]١
  - [۲۲٤۲۱] [شيبة: ٣٢٨٨١، ٤٢٨٨١، ١٨٩٠٢].
    - [۲۲۲۲] [شيبة: ٣٢٨٨١، ١٢٨٨٤].
  - (١) مكانه في الأصل كلمة غير واضحة ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب وينظر رقم (٤٩٣٣) ، (٥٠٠٦).





الأَشْهُرُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ (١): هَذَا الْإِيلَاءُ، اذْهَبْ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَىٰ عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَعْتَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، اذْهَبْ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، اذْهَبْ فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرْجِعُ فَأَخْبِرُهَا بِذَلِكَ، ثُمَّ اخْطُبُهَا إِنْ شَاءَتْ، فَأَتَاهَا، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي.

# ٩٦- بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ

- [١٢٤٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ فِي رَجُلِ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ جِمَاعِهَا.
- [١٢٤٢٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً فَعَاسَـرَهُ (٢) أَهْلُهَا ، فَكَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِي بِهَا سَنَةً ، فَقَالَ : لَا نَرَىٰ هَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مِثْلَ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ وَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِي بِهَا سَنَةً ، فَقَالَ : لَا نَرَىٰ هَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مِثْلَ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ (٣) وَبِالتَّكْفِيرِ (٤) عَنْ يَمِينِهِ ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ (٥) بِأَهْلِهِ .
- [١٢٤٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِسَآيِهِم ﴾ [البقرة: ٢٢٦] ، قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّحُولِ .
- [١٧٤٢٦] عبد الزراق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَمَكْحُ ولَا كَانَا يَدْفَعَانِ عِنْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «له أصحابه» تصحف في الأصل إلى: «لأصحابه» ، والمثبت هو الصواب بدلالة الكلام بعده.

<sup>• [</sup>۱۲٤۲٤] [شيبة: ۱۸۹۷۲].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «فعاشره» ، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «بالركعة» ، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل بدون واو العطف، وأثبتناها استظهارا للمعنى.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «الثناء» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق .





• [١٢٤٢٧] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

# ٩٧- بَابُ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

- [١٢٤٢٨] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ (١) ، عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ .
- [١٢٤٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ الْفَيْئَةَ (١) فَلَمْ الْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ، حَتَّىٰ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، فَقَالًا: أَلَيْسَ قَدْ مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالًا: أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ (٣): فَهِيَ امْرَأَتُكَ.
- [١٢٤٣٠] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ اللَّي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ ، فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَفْتَوْهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ .
- [١٢٤٣١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ لَهُ عُـُذُرٌ مِـنْ (٤) مَرَضِ أَوْ كِبَرِ أَوْ سِجْنِ ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ .
  - [١٢٤٣٢] قال مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ (٥).

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۱۸۹۲۳].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «محرز» بإعجام الزاي ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢٩) وغيره .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل ، والتصويب من «تفسير الطبري» (٥٦/٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «قالا».

<sup>(</sup>٤) مكانه في الأصل كلمة غير واضحة كأنها «يُقدَر» ، ولعل الصواب ما أثبتناه بقرينة كـلام الحـسن في هـذا الباب ينظر «السنن الكبرئ» للبيهقي (٧/ ٣٨٠) .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولم يمربنا في هذا الباب قول للحسن مما يدل على وجود سقط هنا، وقد ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٣) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: إن آلك ثم مرض أو سجن أو سافر ثم راجع ؛ فإن له عذرا ألا يجامع، قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك.

## كالجالظلاف





- [١٢٤٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ ، لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَامِعَ ، وَإِنْ كَانَ فِي سِجْنِ أَوْ سَفَرٍ ، سَعِيدٌ الْقَائِلُ .
- •[١٢٤٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاءُ .
- •[١٢٤٣٥] عبرالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ (١٢٤٣] عِبرالرزاق، عَنْ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَعْدُ إِذَا أَشْهَدَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاء، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ .
- [١٢٤٣٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : إِذَا فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُ وَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ .
- [١٢٤٣٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : لَا يَجْزِيهِ ذَاكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ .

# ٩٨- بَابٌ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

• [١٢٤٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِي حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَفِيْ ، قَالَ : لِيُسْتَكُمَلْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ .

قَالَ مَعْمَرُ: وَأَقُولُ أَنَا قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَىٰ ذَلِكَ.

• [١٢٤٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَقُولُ إِنْ آلَىٰ مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ ، أَوْ

<sup>• [</sup>۱۲٤٣٤] [شيبة: ۱۸۹۲۹].

<sup>(</sup>١) قوله: «دونه شيء» مطموس بالأصل وأثبتناه استظهارا.

<sup>• [</sup> ۱۲٤٣٦ ] [شيبة : ١٨٠٤٨ ] .

<sup>• [</sup>۱۲٤٣٧] [شيبة: ١٨٠٨٤].





بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَكَانَ آلَىٰ مِنْهَا وَلَـمْ يَفِيْ فَأَجَلُهَـا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا .

- [١٢٤٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ
   حَامِلٌ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ .
- [١٢٤٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، ثُمَّ تُوفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَا : تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضْعَ حَمْلَهَا .

# ٩٩- بَابٌ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- [١٢٤٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةَ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا ، ثُمَّ آلَىٰ ، اسْتَقْبَلَتِ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي .
- [١٢٤٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ آلَى رَجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَىٰ شَهْرَانِ، ثُمَّ آلَىٰ وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ، فَلْتَسْتَقْبِلْ (١) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخِرِ، وَلَكِنْ إِنْ فَاءَ، ثُمَّ آلَىٰ أُخْرَىٰ (١) اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخِر.
- [١٢٤٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي رَجُلِ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَىٰ شَهْرَانِ لَـمْ ﴿ يَقْرَبْهَـا ، ثُمَّ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةَ ثَانِيَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، قَالَ : يُسْتَأْنَفُ الْإِيلَاءُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر .

# ١٠٠- بَابٌ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ

• [١٢٤٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : إِنْ آلَىٰ رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّىٰ طَلَّقَ وَلَمْ يَفِي ، فَإِنَّهَا تُسْتَقْبَلُ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، قَالَ ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَمْ يَغِي ، فَإِنَّهَا تُسْتَقْبَلُ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، قَالَ ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذِ بِشَيْء ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ طَلَّقَهَا وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذِ بِشَيْء ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ طَلَقَهَا

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «فليستقبل» والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) «أخرى» تصحف في الأصل إلى: «خرى» والصواب المثبت.

١٢/٤] ١٩



فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ مِنْ يَوْمِ يُوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْطَلَّقَهَا فَلَمْ يُوْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْطَلَّقَهَا فَلَمْ يُوْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْطَلَّقَهَا فَلَمْ يَوْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْطَلَّقَهَا فَلَمْ يَوْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدً إِلَّا لِللَّوْلِ لِلتَّطْلِيقَةِ ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِي وَاحِدَةٌ .

- [١٢٤٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ.
- [١٢٤٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّ نْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ .
- [١٢٤٤٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
- •[١٢٤٤٩] عبر الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنْ آلَىٰ ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَىٰ فَالْإِيلَاءُ ثَابِتٌ.
- [١٢٤٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَىٰ، أَوْ آلَىٰ ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا حَمِيعًا.
- [١٢٤٥١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَقَ رَجُلُ ثُمَّ آلَى ، أَوْ آلَى (١) ثُمَّ طَلَقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءُ (٢) ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً .

<sup>• [</sup> ۱۲٤٥۱] [شيبة: ۱۸۹۳۹، ۱۸۹۴۸، ۱۸۶۰۸].

<sup>(</sup>١) قوله: «أو آلى» تصحف في الأصل إلى: «وآلى» والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٦١٧) عن إبراهيم، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .





قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثُ حِيضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ ؛ لأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بِعَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ بِالْمَرَأَةِ ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلْمَرَأَةٍ ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءُ فَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُونُ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ .

• [١٢٤٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ آلَىٰ ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، قَالَ: وَأَقُولُ: إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، قَالَ: وَأَقُولُ: إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَيقةِ، كَمَا لَوْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدُّ إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ.

## ١٠١- بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ

- [١٢٤٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَضَىٰ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يَمَسَّهَا .
  - [١٢٤٥٤] عِبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ: وَقَالَ قَتَادَةُ (٢) يُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا .
- •[١٧٤٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ يُكِنْ يَكِنْ يَمِينِهِ.
- [١٢٤٥٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَ آلَىٰ أَلَّا يَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَهَا عَدُ، فَتَرَكَهَا حَتَّىٰ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

<sup>[1 14/8]</sup> 

<sup>(</sup>١) قوله : «ولو فإنما» ليس بواضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقال قتادة» وقع في الأصل: «قال وقتادة» وصوبناه استظهارا.



بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ؛ لَأِنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ ، وَلَيْسَتْ لَـهُ بِامْرَأَةٍ ، وَإِنْ قَـالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ .

• [١٢٤٥٧] عبد الزال ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمَكْحُ ولِ قَالَا : يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِّسَآيِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٦] .

#### ١٠٢- بَابُ الرَّجُٰلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ

- [١٧٤٥٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنْ آلَىٰ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَىٰ مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا وَاقَعَهُنَ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا ، وَقَعَ الْإِيلَاءُ .
- [١٧٤٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا، فَوَقَعَ عَلَىٰ إِحْدَيْهِمَا، قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَىٰ إِحْدَيْهِمَا، فَقَدْ حَنِثَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَىٰ إِحْدَيْهِمَا، فَقَدْ حَنِثَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأَجْلَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْأُخْرَىٰ إِيلَاءٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ، وَإِنْ تَرَكَهُمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.

# ١٠٣- بَابٌ يُؤْلِي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِحُّ فَلَا يُجَامِعُ

• [١٢٤٦٠] عبد الزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ آلَىٰ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ صَحَّ فَمَكَثَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا (٢) يَتَوَارَثَانِ ، لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطَلِّقُ (٣) مَرِيضًا ، وَإِنْ آلَىٰ وَهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّىٰ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَتَوَارَثَانِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «أوقعهن» وصوبناه استظهارا .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «لأنهما» والمثبت هو الصواب استظهارا.

<sup>(</sup>٣) قوله : «الذي يطلق» تصحف في الأصل إلى : «التي تطلق» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق .





## ١٠٤- بَابٌ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا

• [١٢٤٦١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَىٰ أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ ، لَـمْ يُصَدَّقْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا .

## ١٠٥- بَابُ إِذًا فَاءَ فَلَا كُفَّارَةَ

- [١٢٤٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُ الْكَفَّارَة .
- [١٢٤٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ : ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦].

# ١٠٦- بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ١٠ أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ

- [١٢٤٦٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوُفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِلَّتِهَا ، اعْتَلَّتْ عِلَّةَ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا مِنْ يَـوْمِ يَمُوثُ (١) وَوَرِثَتْهُ .
- [١٢٤٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُـوُفِّي عَنْهَا ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ .
- [١٢٤٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ الْمَرَأَتَـهُ ثُمَّ يَمُـوثُ، عَنْهَـا وَهِـيَ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: تَعُدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَتَرِثُهُ.
- [١٢٤٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَقَهَا حَامِلٌ ، ثُمَّ تُوفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، قِيلَ لَهُ : ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ٤] ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ .

١٣/٤]١٠

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «تموت» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.

## 





- [١٢٤٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَىٰ فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ ، فَلْتَنْكِحْ (١) إِنْ شَاءَتْ ، وَهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ .
- [١٢٤٦٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْوُوقٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ (٢) أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ٤] نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ (٣) بِأَنفُسِهِنَ ﴾ الْآيَة [البقرة : فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ (٣) بِأَنفُسِهِنَ ﴾ الْآيَة [البقرة : وَبَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : هِي آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ ذَلِكَ .
- [١٢٤٧] عبد الزاق، عَنْ هِشَام، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَىٰ: ﴿ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُ نَ أَن يَضَعْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجَا حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجَا يَتَرَبَّضْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٤].
- [١٧٤٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : فَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا ﴾ بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «فلينكح» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق .

<sup>• [</sup>۱۲٤٦٩] [التحفة: دت س ٩٤٥٢ ، س ٩٣٥٥ ، دت س ق ١١٤٦١ ، (خ) س ٩٥٤٤ ، س ٩١٨٤ ، د ق ٩٥٤٨ ، د ق ٩٥٧٨ ) ، وسيأتي : (١٢٤٧٠ ، ١٢٤٧٠ ) وسيأتي : (١٢٤٧٠ ، ١٢٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) اللعان والملاعنة: أي: جعلتُ لعنةَ الله على أحدنا إن أخطأ في القول الذي نذهب إليه. (انظر: جامع الأصول) (٨/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) يتربصن : من التربص ، وهو : المكث والانتظار . (انظر : المفردات للأصفهاني) (ص٣٣٨) .

<sup>• [</sup> ۱۲٤٧ ] [ التحفة : س ۹٤٠٧ ، (خ) س ٩٥٤٤ ، دت س ٩٥٤٢ ، م ٩٤٣٣ ، دق ٩٥٧٨ ، س ٩١٨٤ ، ه و ٩١٨٤ ، س ٩١٨٤ ، س ٩١٨٤ ، س ٩١٨٤ ، وتقدم : (٩٢٤٦ ) وتقدم : (١٢٤٦٩ ) وسيأتى : (١٢٤٧١ ) .

<sup>• [</sup>۱۲٤۷۱] [التحفة: د ۳۲۰۰، د ت س ۹۶۵۲، س ۹۱۸۶، م ۹۶۳۳، (خ) س ۹۵۶۶، د ت س ق ۱۲٤۷۱، د ق ۸۵۶۱، د ت س ق ۱۲۶۲۱، د ق ۸۵۷۸، وتقدم: (۱۲۶۲۹، ۱۲۳۸۰)، وتقدم: (۱۲۶۲۹، ۱۲۶۷۰).





- ٥ [١٢٤٧٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنْ الْحَطَّابِ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي وَضَعْتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ الْمُرَّأَةُ جَاءَتْ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي وَضَعْتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَرَّتْ بِأَبِي بْنِ كَعْبٍ ، فَقَالَ لَهَ ! مِنْ أَيْنَ جِعْتِ؟ فَذَكَرَتْ لَهُ ؟ وَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَىٰ عُمَرَ وَقُولِي لَهُ : إِنَّ أَيْنَ جِعْتِ ؟ فَذَكَرَتْ لَهُ ؟ وَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَىٰ عُمَرَ وَقُولِي لَهُ : إِنَّ أَبْكِ بْنَ كَعْبِ يَقُولُ : قَدْ حَلَلْتِ (١) ، فَإِنِ الْتُمَسْتِينِي فَإِنِّي هَاهُنَا ، فَذَهَبَتْ إِلَىٰ عُمَرَ وَقُولِي لَهُ : إِنَّ مُمَنَ الْمُعْبِي فَقَالَ : اذْعِيهِ ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِهِ حَتَى فَرَعَ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ : اذْعِيهِ ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِهِ حَتَى فَرَعَ فَا أَنْ يَضِعَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْولَالَ : الْمُعَلِي : ﴿ وَأُولَكُ ٱللَّهُ مُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى ال
- [١٢٤٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ، يَقُولُ: لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ، لَحَلَّتْ.
- [١٢٤٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا ، قَالَ : لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَمَّلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا ، قَالَ : لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ ، لَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاج .
- [١٢٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَاعَةَ تَضَعُ .
- ٥ [١٢٤٧٦] عبوالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْ رَانَ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ مَنْ مَيْمُونِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْ رَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ ، فَقَالَتْ : طَيِّبْ نَفْسِي ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «حالت» والتصويب من «كنز العمال» (٢٧٩٩٥) عن المصنف.

요[٤/٤] أ] .

٥ [ ١٧٤٧٦] [التحفة: ق ٣٦٤٥] [شبية: ١٩٥٨٧].



فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، وَجَاءَ فَقَالَ: خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا».

٥ [١٢٤٧٧] عبد اللهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ مَوْمَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَة (١) إِلَى سُبَيْعَة بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُوْلَةَ فَتُوفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِي لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ ، فَلَقِيهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَ بِعِن تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا ، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ ثِرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ ، فَلَقِيهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا ، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ ثِرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ ، قَالَ : فَأَتَتِ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاقِ زَوْجِكِ ، قَالَ : فَأَتَتِ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْهِ : «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ» .

٥ [١٢٤٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُوهُ مُرِيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تُوفِّي عَنِ امْرَأَتِهِ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِي لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، قَالَ أَبُوهُ مَرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَبُوهُ مَرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَبُوهُ مَرَيْرَةَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، فَقَالَ أَبُوهُ مَرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَبُو سَلَمَةَ، وَهِي فِي أَبُو سَلَمَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ حُرْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَجْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ حُرْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَلَاتِ بَلِيَالٍ، فَلَقِي عَنْهَا زَوْجِهَا، فَوْضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ، فَلَالَ لَهُ السَّنَابِلِ بُنُ بَعْكَلُهِ حِينَ تَعْفِي وَعُلَى مَنْ نِفَاسِهَا، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَيِسَتْ، فَقَالَ: لَعَلَكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ ، إِنَّكُ وَلَكَ مَنْ فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَيْقِهُ فَذَكَرَتْ لَهُ شَأَنْهَا، وَمَا قَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْ فَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْ الْمَا أَبُو السَّنَابِلِ. وَحَسِبْتُ أَنَّ النَّبِي عَلَكُ عَلَى لَهَا لَهَا لَهَا لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ. وَحَسِبْتُ أَنَّ النَّبِي عَلَى قَالَ لَهَا لَهَا لَهُ الْمَالُكِ وَحَسِبْتُ أَنَّ النَّي عَلَى اللَّهَا وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَا لَهَا أَلُولُ وَلَا النَّهِ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَا قَالَ لَهَا أَبُو السَّنَانِي اللَّي اللَّهُ الْمُعَلَى أَلَا اللَّهُ وَلَا وَالْمَا أَلُولُ وَلَا و

٥ [١٢٤٧٧] [التحفة: خ م د س ق ١٥٨٩٠] [الإتحاف: حب حم ٢١٤٧٥] [شيبة: ١٧٣٩١، ١٧٣٩١]. (١) قوله: «بن عتبة» وقع في الأصل: «عتبة بن عتبة» ، والمثبت هو الصواب كما في «مسند أحمد» (٦/ ٤٣٢) من طريق المصنف.

٥[ ١٢٤٧٨] [التحفة: م ت س ١٨١٥٧ ، س ١٨٢٣٣ ، خ س ١٨٢٧٣] [شيبة: ١٧٣٧٧] . ١٤ / ١٤ ب] .

## المُصَنَّعُنُ لِلْهِ الْمُعَنِّدُ الْأَوْلِ





- ٥ [١٢٤٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَلَمَةَ ، أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ كُرَيْبًا مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ .
- ٥[١٢٤٨٠] عبد الرّاق ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بُنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : تُوُفِّي زَوْجِي وَهِي حَامِلٌ ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا وَضَعَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ عَنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَة : أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ عَنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيَّ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلُ فَقُلْتُ : إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيَّ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلُ فَقُلْتُ : إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيَّ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلُ فَقُلْتُ : إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيَّ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلُ مِنْ أَنْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتِ النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «يَا وَرُجُهَا فَوضَعَتْ ، فَقَالَ النَبِي عَلَيْهِ : «يَا شَعْعِي بِنَفْسِكِ » ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَأَنَا أَشْهُرُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، فَقَالَ النَّهِ عَبَرَتْهُ بِأَدْنِى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِي عَنَيْقٍ : «يَا سُبَيْعَةُ ، ارْبَعِي بِنَفْسِكِ » ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَأَنَا أَشْهُرُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ الْبُنُ عَبَالُ الْبُنُ عَبَلَالًا أَلْمُوا أَوْ : اسْمَعِي (١ ) مَا تَسْمَعِينَ .
- [١٢٤٨١] عبر الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (٢) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ .
- [١٢٤٨٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّـهُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّـهُ أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا .
- [١٢٤٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُؤفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا .

٥ [١٢٤٧٩] [الإتحاف: مي جاحب طحم ٢٣٤٨٤] [شيبة: ١٧٣٧٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أسمع» ، والتصويب مما تقدم برقم (١٢٤٧٢).

<sup>• [</sup>۱۲٤۸۱] [التحفة: م ت س ۱۸۱۵۷ ، خ س ۱۸۲۷۳ ، س ۱۸۲۳۳] [شیبة: ۱۷۳۷۷]، وتقدم: (۱۲٤۷۸).

<sup>(</sup>٢) قوله: «سعيد بن أبي سعيد» تصحف في الأصل إلى: «سعيد بن سعيد» والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٦٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن المصنف. والحديث معروف عن مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٨٩) عن عبد ربه بن سعيد، فلا ندري هل هذا من عبد الرزاق أم من أوهام الدبري عنه؟.

## كالجالكات





- ٥ [١٢٤٨٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِم، أَنَّ عِكْرِمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِيَ عَيِّلَةٍ: فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ.
- ٥ [١٢٤٨٥] عبد الزاق، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَ ﷺ وَعَدْمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةً .
- ٥ [١٢٤٨٦] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا تُـوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَـدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوْ قَالَ: لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْكِحَ.
- [١٢٤٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : يَقُولُ : بَعْضُهُمْ مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .
- [١٢٤٨٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ .
- ٥ [١٢٤٨٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حُبْلَى، الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حُبْلَى، فَلَمَّا تَنَقَتْ (١) خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِي حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَنَقَّتْ (١) خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ: فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ ١٤.
- [١٢٤٩٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَـوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ ، لَحَلَّتْ .

<sup>• [</sup>١٢٤٨٨] [التحفة: خ س ١٨٢٧٣ ، م ت س ١٨١٥٧ ، س ١٨٢٣٣] [شيبة: ١٧٣٧٧].

٥ [١٢٤٨٩] [التحفة: خ س ق ١١٢٧٢].

<sup>(</sup>١) غير واضح بالأصل ، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢/٢) من طريق الدبري عن المصنف. ١٤/١٥ أ].





• [١٢٤٩١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ وَإِنْ كَانَ مُضْغَة (١) ، أَوْ عَلَقَة (٢) عَلَقَة (٢) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا عَلَقَة (٢) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنَا ، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ، وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنَا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا .

# ١٠٧- بَابُ الرَّجُٰلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ (٣) صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

- [١٢٤٩٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوثُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَعْفِرُضْ (٤) لَهَا مَدَاقًا . يَفْرِضْ (٤) لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا .
- [١٢٤٩٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا .
- [١٢٤٩٤] عبد الزال ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَنْكَحَ (٥) ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوفِّي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، وَلَـمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ ، فَجَاءَهُ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ ، وَالْقَـوْلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، وَالْقَـوْلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ الْخَطْرِ بُنُ أَنْ تَدَّعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ ، فَخَاصَمَهُ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ الْمِيرَاتَ .

<sup>(</sup>١) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).

<sup>(</sup>٢) العلقة: طور من أطوار الجنين، وهي قطعة الدم التي يتكون منها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: علق).

<sup>(</sup>٣) يفرض : يقدر ويوجب . (انظر : النهاية ، مادة : فرض) .

<sup>• [</sup>١٢٤٩٢] [شيبة: ١٧٤٠٥، ١٧٤٠٤] ، وتقدم: (١١٦٣٦).

<sup>(</sup>٤) غير واضح بالأصل ، وأثبتناه من «كنز العمال» (٣٠٥٣١) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>• [</sup>١٢٤٩٣] [شيبة: ١٧٤٠٩، ١٧٤٠٤، ٢٠٤٧٠]، وتقدم: (١٦٦٣١، ١٢٤٩٢).

<sup>• [</sup>۲۲۹۲] [شيبة: ۲۲۳۹۱].

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «نكح» والتصويب من الحديث السابق (١١٦٣١).





- [١٢٤٩٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَلَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهُ صَدَاقٌ ، وَلَا صَدَاقٌ ، فَلَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ .
  - [١٢٤٩٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .
- [١٢٤٩٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْتًا .
- ٥ [١٢٤٩٨] أخب إ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، وَعَنْ قَتَادَة أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدُخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ ، قَالَ : فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرِكَ ، قَالَ : فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ فَتَوضَا أَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإِ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإِ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإِ فَمِنْكَ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَىٰ لَهَا صَدَاقَ إِحْدَىٰ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا الْعِيرَاثُ مَعْ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِا الْعِيرَاثُ مَعْ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا الْعِيرُونِ وَالْتَقَ مَا مَعْ فَلَ اللَّهِ هَا عَلَى اللَّهُ مَعْ هَذَا مَعَكَ الْعَرْقَ عَنْ وَالْقَ وَلَا اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ مَا مَلُولُ اللَّهُ مَا وَلَكَ الْمُ مَنْ عَوْدٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ بِشَوْرٍ فَرِي وَفَقِ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَا . فَمَا رَأُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمُ وَ عَلَى الْمَالِهُ الْمَالَعُ عَلَى اللَّهُ الْمَا أَوْلُ الْمَلَ الْمَالَ الْمُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا مُؤْلُوا الْمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا مُولَى اللَّهُ الْمَلَ الْمَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَلْهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمَلْ الْمُلْمُ الْمُلْ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكَالِلُكُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ
- [١٢٤٩٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ : لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٥[١٢٤٩٨][التحفة: س ٩٣٢٥، د ٣٢٠٥، س ٩١٨٤، س ٩٤٠٧، (خ) س ٩٥٤٤، م ٩٤٣٣، دت س ق ١١٤٦١، د ق ٩٥٧٨، دت س ٩٤٥٢][شيبة : ١٧٤٠٢]، وسيأتي : (١٢٥٠٠).

١٥/٤] أ

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «بشيء» وهو خطأ ، والتصويب من الحديث السابق (١١٦٤٢).





٥[١٢٥٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّىٰ مَاتَ، قَالَ: فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ حَطَأً فَمِنِي ، أَرَىٰ لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكُسَ (١)، وَلَا شَطَطَ (٢)، وَلَا شَطَطَ (٢)، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا (٣) الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا (٣) الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي كَامِر بْنِ صَعْصَعَة .

٥ [ ١٢٥٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

#### ١٠٨- بَابُ الْفِدَاءِ

- [١٢٥٠٢] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ .
- [١٢٥٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجُهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةٌ كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ ، وَالَّتِي تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَحْجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، يَقُولُ : فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا .

٥[ ١٢٥٠٠] [التحفة: (خ) س ٩٥٤٤ ، دت س ق ١١٤٦١ ، دق ٩٥٧٨ ، س ٩٣٢٥ ، س ٩٤٠٧ ، م ٩٤٣٣ ، ه ٩٤٣٠ ، م ٩٤٣٠ . دت س ٩٤٠٢ ] . وتقدم: (١٢٤٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) **الوكس**: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).

<sup>(</sup>٢) الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: شطط).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «وعليها» ، وصوبناه من الحديث السابق (١١٦٤١).

<sup>• [</sup>۲۰۰۲] [شيبة: ١٨٦٥٠].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «والذي» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق بعده.

# كالجالكات





- [١٢٥٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً ، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا .
  - [١٢٥٠٥] عِدارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ.
    - [١٢٥٠٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ قَالَ : الْخُلْعُ (١) تَطْلِيقَةٌ .
- [١٢٥٠٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالْخُلْعُ مَا لُهُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا.
- [ ١٢٥ ٠٨ ] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَىٰ طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ .
- [١٢٥٠٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا : إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ .
- [١٢٥١٠] عبد الزاق ، عَنْ هُ شَيْمٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ (٢) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ١٠ .
- [١٢٥١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا اشْتَرَىٰ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَيْسَ بِخُلْعِ .
- ٥ [١٢٥١٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَكَانَ

<sup>• [</sup>٥٠٥٠] [شيبة: ١٨٧٩٩].

<sup>(</sup>١) الخلع: أن يطلق زوجته على عوض تبذله له . (انظر: النهاية ، مادة : خلع) .

<sup>• [</sup>١٢٥٠٧] [شيبة: ١٨٦٤٩، ١٨٧٥١]، وسيأتي: (١٢٦١١، ١٢٦١١).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «الجاري» والتصويب من «التلخيص الحبير» (٣/ ٤٣٣) عن المصنف، وينظر «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٢٤)، والثقات (٦/ ٢١١) لابن حبان.

<sup>.[[17/</sup>٤]합

٥ [ ١٢٥١٢ ] [التحفة: ق ٧٧٨، د ١٨٦٩٨ ].





٥ [١٢٥١٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي (٣) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ خَبَرِ دَاوُدَ، إِلَّا أَنَّـهُ قَـالَ: شَجَّهَا - الأول.

٥ [١٢٥١٤] عبد الزاق، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

٥[١٢٥١٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى ثَابِتٍ دِينًا ، وَلاَ خُلُقًا ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى أَلْدُهُ وَلاَ خُلُقًا ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْنَ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللِّهُ الللللللَّهُ الللللللَّهُ الل

• [١٢٥١٦] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بَانِ اللَّهِ بِنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ جُمْهَانَ (٥) أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ الْأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العابدي» ، والتصويب من «المراسيل» لأبي داود من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اذهبي» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أقحم بعده في الأصل: «عن» ، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى (أعيب) والتصويب من «كنز العمال» (١٥٢٨٠) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>١٢٥١٦] [التحفة: ق ٨٦٧٧] [شيبة: ١٨٧٤٣، ١٨٧٤٤، ١٨٧٤٥].

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «جهان» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٥/ ١٢١).



أُسَيْدٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ، ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: هِي تَطْلِيقَةُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا.

- [١٢٥١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، قَالَ : إِنْ أَرَادَ شَيْتًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ .
- ٥ [١٢٥١٨] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لَا يَدْرِي مَا هُوَ ، فَجَاءَتِ النَّبِي عَيِّقَةٍ فِي الْغَلَسِ (١) ، فَذَكَرَتْ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ فِي الْغَلَسِ (١) ، فَذَكَرَتْ لَهُ النَّذِي بِهَا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «خُذْ مِنْهَا» ، فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُو ، قَالَتْ عَمْرَةُ : فَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا .
- [١٢٥١٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَوْدٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ فِي حَرْفِ أُبَيِّ : أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ مَعْمَرُ : فَلَا كَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ ، فَأَتَيْنَا رَجُلَا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمُ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ مَعْمَرُ : فَلَا كَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ ، فَأَتَيْنَا رَجُلَا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمُ الْفُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ لِأُبَيِّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ ، فَقَرَأْنَا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ : إِلَّا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
- •[١٢٥٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَتْ لَهُ : طَلِّقْنِي ، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ ، فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَتْ : لَا وَاللَّهِ حَتَّىٰ تُمِرَّهُنَّ ، فَفَعَلَ ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : ذَهَبَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَلَا نَرَىٰ لَا وَاللَّهِ حَتَّىٰ تُمِرَّهُنَّ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ ، لَكَانَ أَصْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ .
- [١٢٥٢١] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ

٥ [١٢٥١٨] [التحفة: ق ٨٦٧٧، د س ١٥٧٩٢].

<sup>(</sup>١) **الغلس والتغليس**: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية، مادة: غلس). ١٢/٤] ب].





أَنَّ طَاوُسًا، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ : إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَاهُنَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ عَلَى السّعَايَاتِ، فَعَلَمْنِي الطَّلَاقَ، فَإِنَّ عَامَّةَ تَطْلِيقِهِمُ الْفِدَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ، وَكَانَ يُعُولُ: إِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَخْطَتُوا اسْمَهُ، يُحِيزُهُ يُفَرِّقُ بِهِ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا هُو الْفِدَاءُ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَخْطَتُوا اسْمَهُ، فَقَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: قَالَ طَاوُسٌ: فَرَادَدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ فَقَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: قَالَ طَاوُسٌ: فَرَادَدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ الْفِذَاءُ بِتَطْلِيقٍ، قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتْلُو فِي ذَلِكَ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ ثُورَةٍ وَ البقرة: ٢٢٨]، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ عَلَيْ الْفِذَاءُ بِتَطْلِيقٍ، قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتْلُو فِي ذَلِكَ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ ثُورَةٍ وَ البقرة: ٢٢٩]، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ عَلَى الْفِذَاءُ بِتَعْمِلُ لَهُ الطَّلَاقَ الْعَلَاقَ الْعَلَاقِ وَبَعْدَهُ، وَذَكَرَ الطَّلَاقُ الْفِذَاءَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي الْفِذَاءِ طَلَاقًا، قَالَ: وَكَانَ لا يَرَاهُ تَطْلِيقَةً.

- [١٢٥٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ : كَانَ أَبِي لَا يَرَىٰ الْفِـدَاءَ طَلَاقًا ، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا .
- [١٢٥٢٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْلَا أَنَّهُ عِلْمٌ لَا يَحِلُّ لِي يَحِدُّ اللهِ كِتْمَانُهُ يَعْنِي : الْفِدَاءَ ، مَا حَدَّثْتُهُ أَحَدًا ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا لِي كِثْمَانُهُ يَعْنِي : الْفِدَاءَ ، مَا حَدَّثْتُهُ أَحَدًا ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ حَتَّى يُطلِّقً ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ وَكَرَ الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ وَمِنْ بَعْدُ حَتَّى تَعْدُ حَتَّى تَعْدَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ طَلَاقًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَمِنْ بَعْدُ حَتَّى تَعْدُ حَتَّى تَعْدُ حَتَّى تَعْدُ حَتَّى تَعْدُ حَتَّى تَعْدُ حَتَّى تَعْدُ حَتَّى اللّهَ الْفَلَاقَ . وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا .
- [١٢٥٢٤] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، قَالَ : وَلَا أُرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، قَالَ : وَلَا أُرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ لِعَمْرٍ و : فَقَالَتْ : إِنْ طَلَقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدُّ ، وَلَا يَكُونُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ لِعَمْرٍ و : فَقَالَتْ : إِنْ طَلَقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدُّ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَى تَتَكَلَّمَ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : كُلُّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِذَاءٌ .

### 





- [١٢٥٢٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِي تَطْلِيقَةٌ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ .
- [١٢٥٢٦] عبد الرزاق ١٤ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، يَعْنِي : الْخُلْعَ .
- [١٢٥٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلُ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ (٢)، أَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ (٢)، أَيَّذِكِحُهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

## ١٠٩- بَابُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ

- [١٢٥٢٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ ، قَالَ : كَا يُحْسَبُ شَيْعًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ (٣) مِنْهَا شَيْعًا ، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، فَقَالَ عَطَاءٌ : اتَّفَقَ عَلَىٰ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ مُوسَى ، فَقَالَ عَطَاءٌ : اتَّفَقَ عَلَىٰ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ مُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَلَا يُحْسَبُ شَيْعًا ، قَالَا جَمِيعًا : أَطَلَقَ (٤) امْرَأَتَهُ ؟ إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ .
- [١٢٥٢٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ طَلَقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ.

١ ١٧/٤] ١١

<sup>• [</sup>۱۲۵۲۷] [شيبة: ۲۲۷۸۱].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «سألت» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» (٧/ ١٧ ٥) للبيهقي من طريق ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «ثم» وهو مقحم ، ينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «تملك» ، والتصويب من «المحلي» (١٠/ ٢٣٩) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٤) قوله: «جميعا أطلق» وقع في الأصل: «وطلق» ، والتصويب من «المحلن» (١٠/ ٢٣٩) من طريق المصنف.

### المُصِنَّفُ لِلإِمْا فِي عَبُدَا لِأَزَاقِ ا





- •[١٢٥٣٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : فِي الْمُفْتَدِيةِ إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا ، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَنْ مَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا .
- [١٢٥٣١] عِبرالرَاق ، عَـنْ مَعْمَـرٍ ، عَـنْ يَحْيَـىٰ بُـنِ أَبِـي كَثِيرٍ ، عَـنْ أَبِـي سَـلَمَةَ بُـنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٥٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ : لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ .

قَالَ قَتَادَةُ: قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.

- [١٢٥٣٣] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ .
- [١٢٥٣٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ طَلَقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ .
- [١٢٥٣٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ .
- [١٢٥٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ.
- [١٢٥٣٧] عبد الزال ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمَنْصُورٍ وَالْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي طَلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا . إَبْرَاهِيمَ فِي طَلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا .
- ٥ [١٢٥٣٨] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَالَاءُ بْنُ عُتْبَةَ

<sup>• [</sup>۱۲۰۳۰] [شبية: ١٨٨١٠].

<sup>• [</sup>۱۲۵۳۷] [شيبة: ۱۸۵٤٩].



الْيَحْصُبِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْمُخْتَلِعَةُ فِي الْطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» .

فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا .

- [١٢٥٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ﴿ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةَ اعْتَدَّتُ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ هُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ .
- •[١٢٥٤٠] عبد الزاق (١١) ، عَنْ عُمَر (٢) بننِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

فَحُدِّثَ بِهِ مَعْمَرٌ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ يَذْكُرُهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

# ١١٠- بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ

- [١٢٥٤١] عِد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، وَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا.
- [١٢٥٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِي أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَىٰ .

۵[٤/۱۷ ب].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن معمر» ولعله سبق قلم من الناسخ فالأثريرويه المصنف عن عمر بن راشد كها يدل عليه الكلام عقبه ، ولم نقف في هذا الكتاب على رواية لمعمر عن عمر بن راشد ، وكلاهما شيخ للمصنف .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عمرو» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٤٠).

<sup>• [</sup> ١٢٥٤١] [شيبة : ١٩٠٦١].

## المُصَنَّفُ لِلْمِالْمَ عَبُدَالِ الْزَاقِ





- [١٢٥٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، يَقُولُونَ (١): لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتَكْمُلُ لَهَا بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ. الْعِدَّةِ.
- [١٢٥٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَ نْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُـؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِي بِهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ: قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ: يُتِمُّ لَهَا الصَّدَاقَ.

• [١٢٥٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُ وُلَى عَلَيْهَا، وَكُلَّ تَطْلِيقَةِ بَائِنَةٍ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهُلِيقَةٍ بَائِنَةٍ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِي امْرَأَتُهُ يَقُولَانِ: لَا تَبِينُ مِنْهُ، وَتَسْتَأْنِفُ (٢) الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَقَهَا، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَىٰ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ طَلَقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَلَاثٍ مَعَ وَانْ طَلَقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَلَاثٍ مَعَ الْخُلْع، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَتَسْتَأْنِفُ (٢) الْعِدَّة .

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، قَالَ : وَفِي قَوْلِهِمَا : لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ .

- [١٢٥٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي وَجُلٍ حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعْمُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعْمُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعْمُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالسَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعْمُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالسَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعْمُ عَلَيْهِ فِي الْعَلَيْهِ فِي الْعَلَقِ مِنْ الْعِدْ عَلَيْهِ فِي الْعَلَيْهِ فِي الْعَلَيْهِ فِي الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْعَلَيْهِ فِي الْعَلَيْهِ فِي الْعَلْمِ الْعِلْمِ اللْعَلْمُ عَلَيْهِ فِي الْعَلْمُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ الْعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي الْعَلْمُ عَلَيْهِ فِي الْعَلْمِ الْعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي الْعَلْمُ عَلَيْهِ فِي الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَى الْعَلَامِ الللّهَ عَلَيْهِ الللللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللْعَلَمْ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللللللّهِ اللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ الللللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللللّهِ الل
- [١٢٥٤٧] عبد الرزاق، عَنْ عَطَاءِ فِي رَجُلٍ ﴿ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «يقول» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق قبله .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ويستأنف» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق قبله ، وبعده .

요[3\٨/1].





نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ ، فَأَثِمَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا ، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : انْكِحْهَا .

#### ١١١- بَابٌ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا

- [١٢٥٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَي عِدَيْدٍ ، وَخِطْبَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ .
- [١٢٥٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: لَا يَتَوَارَثَـانِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ.
- •[١٢٥٥٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرِ جَدِيدٍ.
- [١٢٥٥١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَةِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ وَلِيٍّ.
- [١٢٥٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمِ الْعِدَّةِ لَمِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا .
- [١٢٥٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَنْ (١) يُراجِعَهَا ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَىٰ رَجْعَتِهَا .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

#### ١١٢- بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ

• [١٢٥٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ .

وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا ، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٩/ ٥١٨) من طريق المصنف، به.





- [١٢٥٥٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِي وَاحِدَةٌ .
- [١٢٥٥٦] عِبالرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَىٰ ظَهْرِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
- [١٢٥٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا . مِنْكَ تَطْلِيقَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : مَا أَرَاهُ فِدَاءً هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
  - [١٢٥٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ : أَرَاهَا خُلْعًا .
- [١٢٥٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَأَصْحَابِنَا قَالُوا فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَـهُ امْرَأَتُـهُ: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ ، قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَـةَ فَلَـيْسَ بِـشَيْءٍ لَـيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ .
- [١٢٥٦٠] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ: طَلِّقْنِي وَاحِدَة، وَأَنَا أُنْظِرُكَ بِالْأَلْفِ سَنَتَيْنِ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَة، ثُمَّ أَخَرَتْ عَنْهُ، قَالَ: لَـهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِفِدْيَةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا.
- [١٢٥٦١] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي (١١) ، فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ ، قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ٩ ، قَالَتْ : فَأَنَا طَالِقَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .
- [١٢٥٦٢] عمد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَم ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى ، قَالَ : لَهُ ثَلَاثَهُ آلَافٍ (٢) ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ : أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَىٰ أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَـ هُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَهُو أَحَقُ بِهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بيدك» وهو خطأ واضح يأباه السياق.

۱۸/٤] ١٩

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثلاثة آلاف» كذا في الأصل، والأظهر: «ثلث الألف».

# <u>المناطلات</u>





- [١٢٥٦٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ قَالَ لِإَمْرَأَتِهِ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي (١) مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَفَعَلَتْ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ ، وَقَالَهُ عَمْرٌ و .
- [١٢٥٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ قَالَتْ : أُعْطِيكَ مَالَكَ ، وَأَمْرِي بِيَدِكِ ، قَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ فِذَاءٌ ، وَلَيْسَ بِتَمْلِيكِ .
- [١٢٥٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمَا وَاحِدًا عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، قُلْتُ: لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا، قَالَ: لَا .

## ١١٣- بَابُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ

- [١٢٥٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الْخَوْلَانِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الْخَوْلَانِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ الْمَرَأَةُ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمِ فَأَجَازَ ذَلِكَ .
- [١٢٥٦٧] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ نَدِمْتُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ.
- [١٢٥٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَىٰ عُثْمَانً ، فَأَجَازَهُ .
- [١٢٥٦٩] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُعْبَة أَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُعْبَة أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ.
- [١٢٥٧٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أعطيتيني» وهو خلاف الجادة.

<sup>• [</sup>١٢٥٦٧] [التحفة: ق ٧٧٨٨] [شبية: ١٨٧٨٨، ٢٨٧٨٨].

<sup>• [</sup>١٢٥٦٨] [التحفة: ق ٨٦٧٨] [شيبة: ١٨٧٨٨، ١٨٧٨٨، ١٨٨٨٨]، وتقدم: (١٢٥٦٧).

<sup>• [</sup>١٢٥٦٩] [شيبة: ١٨٧٨٥].





# ١١٤- بَابُ مَا يَجِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ

- [١٢٥٧١] عِمَّالِزَاقَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُــذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ ، حَتَّىٰ يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَـالَ : النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ . النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ .
- [١٢٥٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي السَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا .
- [١٢٥٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اللّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً ، حَتَّىٰ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً ، حَتَّىٰ تَقُولَ : لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ ، وَلَا أَعْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ .
- •[١٢٥٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَ آلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ [١٢٥٧٤] عبد البقرة: ٢٢٩]، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ۞ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ لَـهُ حَتَّـى حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ تَقُولَ: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَ آلَّا يُقِيمَا حُـدُودَ ٱللَّهِ ﴾ تَقُولَ: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَ آلَّا يُقِيمَا حُـدُودَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
- [١٢٥٧٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا (٣) فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةَ فَتَذْهَبَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «وتسوء»، وما أثبتناه هو الصواب كها في «المحلي» (۹/ ۵۲۳) من طريق عبد الرزاق، و «التمهيد» (۲۳/ ۳۷)، و «الاستذكار» (۲/ ۷۷) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۱۲۵۷۲] [شيبة: ۱۸۷۳٦].

<sup>• [</sup>۲۵۷۳] [شيبة: ۱۸۸۳۲].

<sup>• [</sup>۱۲۵۷٤] [شيبة: ۱۸۷۳۸].

 <sup>(</sup>٢) قوله ﷺ : ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا ﴾ في الأصل : «إن خافا» ، والمثبت هو التلاوة .

١٩/٤]١٩ أ].

<sup>(</sup>٣) المطواع: المطيع. (انظر: التاج، مادة: طوع).

#### كالخالط للاف





- [١٢٥٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُ (١)؟ قَالَ: لَا ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ ، أَوْ يُسَرِّحَ ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ .
- [۱۲۵۷۷] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا صَالِحًا، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَىٰ فِدَائِهَا فَفَعَلَ، فَمَا أَرَىٰ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا.
- [١٢٥٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيتًا ، يَعْضِلُهَا (٢) فَلَا أَنْ يَكُونُ لَهَا مُسِيتًا ، يَعْضِلُهَا (٢) فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ دَعَتْهُ ، فَأَقُولُ : أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الْفِدَاءِ .
- [١٢٥٧٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّـوبَ، قَـالَ: كَـانَ أَبُـو قِلَابَـةَ يَـرَىٰ أَنَّ الْمَـرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّىٰ تَفْتَدِيَ مِنْهُ.
- [١٢٥٨٠] عبد الرّاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ . عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ .
- [١٢٥٨١] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَـمْ يَحِلَّ لَـهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا .
- [١٢٥٨٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَـالَ: إِذَا كَرِهَـتِ الْمَـرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحل» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منها في صاحبه ، وكذلك استعمل العضل بمعنى: الإضرار بالزوجة . (معجم المصطلحات الفقهية) (٢/ ٥١٠).

<sup>• [</sup>۲۸۰۲۱][شبية: ۲۸۷۲۹].





# ١١٥- بَابُ الْمَزَأَةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ

- [١٢٥٨٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ طَلَقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا ، فَفَعَلَتْ طَيِّبَةً نَفْسًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : وَلِمَ (١)؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ ﴾ [النساء : ٤] ، فَتَلَا : ﴿ وَإِنْ أَرَدُتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ﴾ [النساء : ٢٠] .
- [١٢٥٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ أَبِي مُعَيْطٍ أَعْطَتْهُ امْرَأَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقًا، ثُمَّ لَبِثَ شَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ الْمُطَلِّقُ: أَعْطَتْنِيهِ طَيِّبَةٌ بِهِ نَفْسًا، وَقَدْ فَخَاصَمَتْهُ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ الْمُطَلِّقُ: أَعْطَتْنِيهِ طَيِّبَةٌ بِهِ نَفْسًا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾ الْآية [النساء: ٤]، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَقَالَ اللَّهُ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾ الْآية [النساء: ٤]، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَقَالَ اللَّهُ الْمَلِكِ: فَقَالَ اللَّهُ عَبْدُ الْمَلِكُ وَلَيْهَا فَقَضَى بِهِ هَ لَهُ لَهُ عَنْ أَرُدتُ مُ آسَتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ﴾ [النساء: ٢٠]؟ ارْدُدْ إلَيْهَا فَقَضَى بِهِ هَ لَهَا عَلَيْهِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أُخْبِرْتُ أَنَّهَا عَائِشَةُ.
- [١٢٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَأَنَا حَاضِرٌ فِي رَجُلٍ تَرَكَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَأَنَا حَاضِرٌ فِي رَجُلٍ تَرَكَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ قَائِلُ عِنْدَهُ: قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيتَا مَّرِيّقًا ﴾ قَائِلُ عِنْدُ الْمَلِكِ: أَو لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ لَا اللَّهُ: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَو لَيْسَ قَدْ قَالَ اللّهُ: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ وَيَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ
- [١٢٥٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ مَكَثَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ .
- [١٢٥٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكَتْهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ .

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل، وقد سقط جواب عطاء.

١٩/٤]٥





- [١٢٥٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ فِي قَـوْلِ اللَّهِ : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾ [النساء: ٤] ، قَالَ : حَتَّى الْمَمَاتِ .
- [١٢٥٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا، فَادَّعَىٰ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحً: لِلْبَيِّنَةِ، هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ (١)؟ قَالُوا: لَا، فَلَمْ يُجِزْهُ.

### ١١٦- بَابُ يُضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ

- [ ١٢٥٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلُ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي ، قَالَ : هِي وَاحِدَةٌ ، وَهِي أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَمَالُهَا (٢) عَلَيْهَا رَدِّ ، قُلْتُ : فَأَيْنَ شَرْطُهُ ؟ قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ ، قَالَ : وَقَدْ طَلَقَ ، الْخُلْعُ : طَلَاقٌ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ، قَالَ : قَدْ قَضَى عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ وَقَدْ طَلَقَ ، الْخُلْعُ : طَلَاقٌ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ، قَالَ : قَدْ قَضَى عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ بِ فِي اللّهِ فَلْكَ ، وَمَا أُرَاهُ إِلّا نِعْمَ مَا أَقْضِي بِهِ .
- [١٢٥٩١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، وَيَضَارُّهَا رَدَّ الْإَيْهَا مَالَهَا ، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا .
- [١٢٥٩٢] عبد الزاق، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ، رَدَّ (٣) إِلَيْهَا مَالَهَا، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ، رَدًّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَهِي أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
- [١٢٥٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ أَخَـذَ فِـدَاءَهَا، وَلَا يَحِلُ لَهُ أَخُدُهَا، رَجَعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا.

<sup>(</sup>١) الورق: الفضة. (انظر: الصحاح، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «ومالهاب» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ردا» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.





### ١١٧- بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا

- [١٢٥٩٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَـنْ أَبِيهِ، أَنَّـهُ كَانَ يَقُولُ: لَا ﴿ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
- [١٢٥٩٥] عبد الزاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
- [١٢٥٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ صَدَاقِهَا ، قَالَ : لَا ، الزِّيَادَةُ رَدُّ إِلَيْهَا ، وَإِنْ قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ .
- [١٢٥٩٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا نَرَىٰ لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلْحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا .
- ٥ [١٢٥٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْه، فَقَالَتْ: إِنِّي أَبْغَضُ زَوْجِي، وَأَحِبُ فِرَاقَهُ، قَالَ: «فَتَرُدِّينَ (١) إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَمَّا أَصْدَقَكِ؟» وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً، قَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةٌ مِنْ مَالِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَمَّا زِيَادَةٌ مِنْ مَالِكَ فَلَا، وَلَكِنِ (٢) الْحَدِيقَة»، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَى إلرَّهُ فِي النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ النَّبِي عَلَيْهِ.

<sup>• [</sup>۱۲۰۹٤] [شيبة: ۱۸۸۳۲]، وتقدم: (۱۲۵۷۳) وسيأي : (۱۲۰۹۷، ۱۲۰۹۰). ا الاعراض العراض الاعراض ال

<sup>• [</sup>١٢٥٩٥] [شيبة: ١٨٨٣٢] ، وتقدم: (١٢٥٧٣ ، ١٢٥٩٤) وسيأتي: (١٢٥٩٧).

<sup>• [</sup>۱۲۰۹۷] [شيبة: ۱۸۸۳۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فتردي» ، والتصويب من «المحلي» (٩/ ٥٢٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) كأنه رسمها في الأصل: «ولكل» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «فأخبره» ، والأظهر ما أثبتناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٧/ ٣١٤) من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن جريج ، به .

# كالجلاق





- ه [١٢٥٩٩] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ (1) وَكَانَ أَصْدَقَهَا ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ (٢) ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةَ فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «تَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَ الْحِ؟» قَالَتْ : نَعَمْ ، وَحَدِيقَةُ فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «تَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَ الْحِ؟» قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا ، وَخَلِّى سَبِيلَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ، قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .
- [١٢٦٠٠] عبرارزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٣)، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا (٤) يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا.
  - [١٣٦٠١] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَلِيِّ مِثْلَهُ .
- [١٢٦٠٢] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّىٰ يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا .
- [١٢٦٠٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ لَا يَأْخُـذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا .
- [١٢٦٠٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

<sup>(</sup>١) كتبها في الأصل: «ابن» وهو خطأ، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٤/ ٣٧٦) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ٣١٤) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ابنة عبد الله بن سلول» وقع في «سنن الدارقطني» (٤/ ٣٧٦) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ٣١٤) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج، به: «زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول».

<sup>• [</sup>۲۲۲۰] [شيبة: ۱۸۸۳۰، ۱۸۸۸۱].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عيينة» وهو تصحيف، والتصويب من «المحلى» (٩/ ٥١٩) من طريق المصنف، به، وأخرجه الطبري في «التفسير» (٤/ ١٥٥) من طريق عبد الله بن إدريس، عن ليث، به.

<sup>(</sup>٤) ليس بالأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٨٨٣٠) عن حفص بن غياث، عن ليث، به.

<sup>• [</sup>۱۲٦٠٤] [شيبة: ١٨٨٣٥].

#### المُصِنَّةُ فِي لِلْمِا فَعَيْدَالُ زَافَا





- •[١٢٦٠٥] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُـذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا .
- [١٢٦٠٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَلِيّ بْنِ عَلْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: كَانَ لِي زَوْجُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: كَانَ لِي زَوْجُ يُعِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: فَكَانَتْ مِنِّي إِذَا حَضَرَ، وَيَحْرِمُنِي (١) إِذَا عَابَ، قَالَتْ: فَكَانَتْ مِنِّي إِذَا حَضَرَ، وَيَحْرِمُنِي (١) إِذَا عَابَ، قَالَتْ: فَكَانَتْ مِنِّي إِذَا مَنْ مَنْ يَوْمًا، فَقَالَ : نَعَمْ، قُلْتُ : فَفَعَلْتُ، فَخَاصَمَ وَقُلْتُ لَهُ : أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ، فَقَالَ : نَعَمْ، قُلْتُ : وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي عَمِّي (٢) مُعَاذُ بْنُ عَفْرًاءَ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَأَجَازَ الْخُلْعَ، قَالَتْ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ.
- [١٢٦٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ٣ كَثِيرٍ مَوْلَى سَمُرَة ، قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَشِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ : كَيْف رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ رَاحَةً إِلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْمِنْ قُرْطِهَا .
- [١٢٦٠٨] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ مَوْلَاةً لِإِبْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا .
- [١٢٦٠٩] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ،

<sup>• [</sup>٥٠٢٦٠] [شيبة: ١٨٨٣٧].

<sup>• [</sup>۲۲۰۲] [التحفة: دت ق ۲۱۰۳].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ويحزنني» ، والتصويب من «تفسير الطبري» (١٥٩/٤) من طريق عبد الرزاق ، وابن كشير في «التفسير» (١/ ٦١٧) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أخي» وهو خطأ، والتصويب من المصدرين السابقين.

١٠/٤]٩ با با

<sup>• [</sup>١٢٦٠٨] [شيبة: ١٨٨٤٥]، وسيأتي: (١٢٦٠٩).

<sup>• [</sup>۱۲۲۰۹] [شيبة: ١٨٨٤٥].

### كالجالطنلاف





- أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لِإمْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، وَكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّىٰ نُقْبَتِهَا (١) ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ .
- [١٢٦١٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّىٰ قُرْطِهَا .
- [١٢٦١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْس .
- [١٢٦١٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَـاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا.
- [١٢٦١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لِيَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا .

# ١١٨- بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- [١٢٦١٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «نفسها» وهو خطأ، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي (۲/ ٤١٥) من طريق الدبري عن عبد الرزاق، «المحلي» (۹/ ٥٢٠) معزوًا لعبد الرزاق، والنقبة ثوب تأتزر، به المرأة تشده على وسطها ويقال إنها كالنطاق تنتطق به . وينظر: «غريب الحديث» للخطابي، و«النهاية» (مادة: نقب)، «تاج العروس» (مادة: نقب).

<sup>• [</sup> ١٢٦١١] [شيبة : ١٨٦٤٩ ، ١٨٧٥١] ، وتقدم : (١٢٥٠٧) وسيأتي : (١٢٦١٢) .

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۲۶۲۸۱، ۱۸۷۸]، وتقدم: (۲۲۲۱۱، ۱۲۵۰۷).

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُدَالِ لَرَاقِ ا





- [١٢٦١٦] عبد الزال ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ .
  - [١٢٦١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَ (١): ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ . قَالَ مَعْمَرُ: قَالَهُ الْحَسَنُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ .
- [١٢٦١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : عِلَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيضٍ .

#### ١١٩- بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

• [١٢٦١٩] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَىٰ عَلَىٰ زَوْجِهَا ، قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ .

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَمْلِهَا (٢)، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتُكِ لَيْسَتْ (٣) عَلَيْ ، وقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَىٰ وَلَيْهِا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَىٰ وَلَكِو. وَلَكِو.

- •[١٢٦٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ.
- [١٢٦٢١] عِمِ الرَّالِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى ، قَالَ : لَهَا السُّكْنَى ، وَلَهَا النَّفَقَةُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَكِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَجُوزُ شَرْطُهُ اللَّهُ عَنِى النَّفَقَةِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى .

• [١٢٦١٦] [شيبة: ١٨٧٧٣]. (١) كذا في الأصل، والأظهر: «قالا».

• [۱۲۲۱۸] [شيبة: ۲۲۵۸۱].

(٢) في الأصل: «بحلمها» وهو تصحيف واضح، والأظهر ما أثبتناه.

(٣) في الأصل: «أيسر» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.

• [۲۲۲۰] [شيبة: ۱۹۰۰۵].

• [۲۲۲۱] [شيبة: ۱۸۹۷۱، ۱۹۰۰٤].

۵[۱/۲۱ب].

# كالخالظللاف





• [١٢٦٢٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ.

قَالَ مَعْمَرُ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ ، يَقُولُ فِيهَا عَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَيَقُولُ: لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا.

- [١٢٦٢٣] عبد الزاق ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْأَحْوَلِ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ .
- [١٢٦٢٤] عبد الزال ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا وَأَبَا الْعَالِيَةِ وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا : لَهَا النَّفَقَةُ ، قَالَ : وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنُ : لَا نَفَقَعة لَهَا .
- [١٢٦٢٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا.

# ١٢٠- بَابُ ﴿ وَٱهْجُرُوهُنَّ (١) ﴾ [النساء: ٣٤]

- [١٢٦٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : قُلْتُ : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ وَقَتَ فَ فِي الْهِجْرَةِ شَيْئًا ، قَالَ : لَا .
- [١٢٦٢٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي : وَإِيَّاكَ وَطُولَ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي إِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ .
- [١٢٦٢٨] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرِ (٢)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ

<sup>• [</sup>۱۲۲۲۳] [شيبة: ١٩٠١٠].

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۱۹۰۱۱، ۱۹۰۰۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاهجروهن» ، والمثبت التلاوة .

<sup>• [</sup>١٢٦٢٨] [شيبة: ١٢٦٢٥، ١٢٦٢٥، ١٨٩٠١]، وتقدم: (١٢٣٥٨، ١٢٣٥٩) وسيأتي: (١٢٦٢٩). (٢) في الأصل: «محرز» وهو تصحيف، وينظر: «تهذيب الكهال» (١٦/ ٢٩).

# المُصَنَّفُ لِلْهُمَا مُعَجَدُلِ الرَّزَافِيَ





لَهُ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً ، قَالَ : أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ .

- [١٢٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِبْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ عَهْدِي بِهَا لَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ، قَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا، قَالَ: فَأَدْرِكُهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ.
- [ ١٢٦٣٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَٱهْجُرُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤]، قَالَ : يَهْجُرُهَا (١) بِلِسَانِهِ وَيُغْلِظُ لَهَا فِي الْقَـوْلِ ، وَلَا يَـدَعُ جِمَاعَهَا .
- •[١٢٦٣١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّمَا الْهِجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا، وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ.

# ١٢١- بَابُ ﴿ وَأُضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤]

- [١٢٦٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَٱصْرِبُوهُنَ ﴾ [النساء: ٣٤]، قَالَ : تَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح (٢) .
- [١٢٦٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَٱضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤]، قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّح .
- [١٢٦٣٤] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا (٣) فَإِنْ قَبِلَتْ ، وَإِلَّا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ ، وَأَغْلَظَ لَهَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، ﴿ فَإِنْ

<sup>• [</sup>۲۲۲۷] [شيبة: ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وتقدم: (٢٢٢٨، ١٣٥٨، ١٢٣٥٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فهجرها» وهو تصحيف، والأظهر ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) المبرح: الشاق. (انظر: النهاية، مادة: برح).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «فيعيطها» وهو خطأ واضح ، والأظهر ما أثبتناه .

#### المالكالي المالكان ال





أَطَعْنَكُمْ ﴾ [النساء: ٣٤] أَتَتِ الْفِرَاشَ وَهِيَ تَبْغَضُكَ ﴿ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٣٤].

• [١٢٦٣٥] عِبدَ لرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : الْعِلَلُ .

#### ١٢٢- بَابُ الْحَكَمَيْنِ

- [١٢٦٣٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ لَـهُ إِنْسَانٌ : أَيُفَرِّقَـانِ الْحَكَمَـانِ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا .
- [١٢٦٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَحْكُمَانِ فِي الإجْتِمَاعِ، وَلاَ يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ ١٤ .
- [١٢٦٣٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقًا فَرَّقًا ، وَإِنْ شَاءًا أَنْ يَجْمَعًا جَمَعًا .
- [١٢٦٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (١) فِئَامٌ (٢) مِنَ النَّاسِ، وَهَوُلاَء حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقًا فَرَقْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا (٣) جَمَعْتُمَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمًا (٤) الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَذَبْت، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ (٥) حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِي وَعَلَيَّ.

١٤/٢١ب].

<sup>• [</sup>١٢٦٣٩] [التحفة: س ١٠٢٣٩] [شيبة: ١٩٣٤٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منها» وهو تصحيف، والأظهر ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) الفئام: الجماعة الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: فأم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تجتمعا» وهو تصحيف واضح، والتصويب من «تفسير عبد الرزاق» (٥٧٧)، «الأمالي في آثار الصحابة» لعبد الرزاق، عن معمر، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إنما» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) البراح: مصدر قولك: برح مكانه، أي: زال عنه وفارقه. (انظر: اللسان، مادة: برح).

#### المُصِنَّفُ لِلْمُالْمُ عَنْدَالْ الرَّافِّي





- •[١٢٦٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا .
- [١٢٦٤١] عِمِ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ ، فَقِيلَ لَنَا : إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَقْتُمَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ .
- [١٢٦٤٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقًا ، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا .
- [١٢٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة : أَنْ عَقِيلَ بْنَ ابْنِ طَالِبٍ تَرَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَة ، فَقَالَتْ: تَصْبِرُ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَة ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَة ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُو بَرِمٌ ، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَة ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَة ؟ قَالَ: عَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُو بَرِمٌ ، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَة ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَة ؟ قَالَ: عَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُو بَرِمٌ ، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَة ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَة كَا عَنْ يَعْلَى الْنَادِ إِذَا دَخَلْتِ ، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَـهُ يَسَادِكِ فِي النَّادِ إِذَا دَخَلْتِ ، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَـهُ فَضَحِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَة ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَأُفَرِّقَنَ (١٠) بَيْنَهُمَا ، فَصَحِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَة ، فَقَالَ ابْنُ عَبْسِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَة ، فَقَالَ ابْنُ عَبْسِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَة ، فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ مَنَافٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَة ، فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ مَنَافٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، فَرَجَعَا .
- [١٢٦٤٤] عبرالرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكَمَيْنِ ، فَغَضِبَ ، وَقَالَ : مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذْ ذَاكَ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ تَدَارُوُّ (٢) بَعَثُوا حَكَمَيْنِ ، فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُوُ (٣) مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ ، فَإِنْ تَدَارُوُ (٢) مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ ، فَإِنْ

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شبية: ۲۹۳٤٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لأفرق» وهو خلاف الجادة ، وما أثبتناه من «تفسير ابن المنــــذر» (٢/ ٦٩٦) ، و «الاســـتذكار» (٦/ ١٨٣) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تدار» وهو تصحيف واضح، والأظهر ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالندر» وهو خطأ واضح، والتصويب من «أحكام القرآن» للطحاوي معلقًا عن شعبة، به.



أَطَاعَهُمَا ، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخِرِ ، فَإِنْ (١) سَمِعَ مِنْهُمَا وَأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ ، وَإِلَّا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْء (٢) فَهُوَ جَائِزٌ .

• [١٢٦٤٥] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ﴿إِن يُرِيدُ آ إِصْلَحَا﴾ [النساء: ٣٥] الْحَكَمَيْنِ ﴿ يُوَقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: ٣٥] بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ .

# ١٢٣- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَالَّتِي تَسْأَلُ الطَّلَاقَ ١

• [١٢٦٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا سَعِيدِ ، لَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ زَوْجِي ، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ لَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ زَوْجِي ، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ ، فَهَلْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَخْتَلِعَ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ "أَلْمُنَافِقَاتُ ، قَالَ : فَضَرَبَتْ رَأْسَهَا بِيَدِهَا ، فَقَالَ تُ : إِذَنْ أَصْبِرُ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تَفْعَلَ .

٥ [١٢٦٤٧] عِدالرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «الْمُخْتَلِعَاتُ ، وَالْمُنْتَزِعَاتُ ، هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» .

٥ [١٢٦٤٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»، أَوْ قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» وهو خطأ واضح، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حاشى» وهو خطأ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>٥٦٢٢] [شيبة: ١٩٣٤٧].

١[١٢٢/٤] ١

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «من» وهو خطأ ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (١٤٠٨) من طريق علي بن الأحول ، عن الحسن مرسلًا .

٥ [١٢٦٤٧] [التحفة: س٢٥٢٧].

٥ [١٢٦٤٨] [شيبة : ١٩٦٠٣]، وسيأتي : (١٢٦٤٩).





٥ [١٢٦٤٩] عبد الزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» .

# ١٧٤- بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ هَلْ تُسْتَحْلَفُ؟

- •[١٢٦٥٠] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ
   يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، قَالَ : إِنْ رَدَّتُ (١) أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُ وَ
   عَلَىٰ مَا قَضَتْ .
- [١٢٦٥١] أضِ رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّبْيْرِ ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، فِسَانَتُ عَبْدِ الرَّبَيْرِ ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَأَبَتْ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَأَبَتْ فِرَاقَهُ ، فَرَدَّتُهُ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَأَبَتْ فِرَاقَهُ ، فَرَدَّتُهُ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَأَبَتْ فِرَاقَهُ ، فَرَدَّتُهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ ، فَلَمْ يَحْسِبْ شَيْتًا .
- [١٢٦٥٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، يُخْبِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : مَا أَنْكَحْنَا إِلَّا عَائِشَة ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمَا يَقْهَرُنَا إِلَّا بِعَائِشَة ، فَسَأَلَتْ عَائِشَة أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَىٰ قُرَيْبَة ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة لَأَخْتِهَا : قَوَيْبَةَ إِلَىٰ قُرَيْبَة ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة لِأَخْتِهَا : قَوَيْبَةَ إِلَىٰ قُرَيْبَة ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة لَأَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ عَائِشَةُ إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَة ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة لَأَوْمِ عَلَىٰ الْمُعْتَى مُلَّتَهَا ، وَأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا شِئْتِ ، فَقَالَتْ : فَإِنِّي أَرُدُ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يَرُوي وَدَّهَا وَاحِدَة عَنْ عَلِيٍّ . فَلَا عَبْدُ اللَّهِ : وَذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَهُ يَرُوي وَدَهَا وَاحِدَة عَنْ عَلِيٍّ .
- [١٢٦٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتُهُ أَمْرَهَا فَتَـرُدُّهُ إِلَيْـهِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

٥ [١٢٦٤٩] [شيبة : ١٩٦٠٣] ، وتقدم : (١٢٦٤٨) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «آلت» وهو خطأ واضح، والتصويب من (١٢٦٦٠) عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يجب» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.

#### 





- [١٢٦٥٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ .
- [١٢٦٥٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ﴿ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلَا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيمِمَا ، فَرَدَّتَا الْأَمْرَ إِلَيْهِمَا ، فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْتًا .
- [١٢٦٥٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ اللهِ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ، ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَاللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَاللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَهْلُهَا وَاللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَهْلُهَا وَاللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ، فَعَالَ أَهْلُهَا وَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا.
- [١٢٦٥٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : امْرَأَةُ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْ أَلِى وَالْمَا وَالْمُوهِ الْمَرَأَةُ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْ أَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ زَوْجِهَا ، قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْء ، فَإِنْ طَلَقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ يَثْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَقَلَاتٌ .
- [١٢٦٥٨] عبر الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِير، عَنْ أَبُوبَ الْمَكَلَ الْمُعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ (١) أَمْرَ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ (١) أَمْرَ اللهِ الْمَرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَ: هُوَ بِيَدِهَا.
- [١٢٦٥٩] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالاً: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُ بِهَا.
- [١٢٦٦٠] عبد الزراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ

١[٤/٢٢ ] و الم

<sup>• [</sup>۸۰۲۲۱][شيبة: ۱۸۳۸۱، ۲۸۳۸۱].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٣٨١) عن ابن علية ، عن أيوب ، به .





يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : إِنْ رَدَّتْ (١) أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُ وَ عَلَى مَا قَضَتْ .

- [١٢٦٦١] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ (٢) ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنْ رَدَّتُهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٦٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٢٦٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ .
  - [١٢٦٦٤] عبد الزاق ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى بِذَلِكَ .
- [١٢٦٦٥] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: مَهْرٌ، قَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: مَهْرٌ، قَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: مَهْرٌ، قَالَ: مَهْرٌ أَحْمَقُ، عَمَدْتَ إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ.
- [١٢٦٦٦] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رددت» ، والأظهر ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «استحلفت» وهو خطأ، والأظهر ما أثبتناه؛ فقد أخرج مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٥٣) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها».

<sup>• [</sup>١٢٦٦٥] [شيبة: ١٨٣٩١].

### المالكان الم





- [١٢٦٦٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ الْمُرَاقَةُ أَمْرَهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: طُلِّقَتْ، وَرَغِمَ أَنْفُهُ.
- [١٢٦٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ ، طُلِّقَتْ ، وَعَصَىٰ رَبَّهُ .
  - [١٢٦٦٩] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [١٢٦٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا؟ أَتَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا؟ قَالَ: لَا كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ.
- [١٢٦٧١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَوِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ (١ النَّاسِ ، فَقَالَتْ (٢) : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ أَلْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

합[3/ ٣٢ [].

<sup>• [</sup> ١٢٦٧١ ] [التحفة : دت س ١٤٩٩٢ ] [شيبة : ١٨٣٩٧ ] .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٣٢) عن إسحاق بن إبراهيم الـدبري، عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «فكالت» ، وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «التراث» ، والتصويب من المصدر السابق.





قَالَ: قُلْتُ: أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ<sup>(١)</sup> أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: وَأَنَا أَرَىٰ ذَلِكَ، وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَكَ الرَّأَيْتُ أَنَكَ لَمْ تُصِب.

قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا لَـ وْ كَانَـتْ قَالَتُ : طَلَّقْتُ نَفْسِي ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ.

- [١٢٦٧٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَلِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ: مَا تَرَىٰ فِيهَا؟ فَقَالَ: أَرَاهَا وَاحِدَة، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَىٰ ذَلِكَ.
- [١٢٦٧٣] عبد الزال ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاتًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَتَرَافَعَا إِلَىٰ عُمَرَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَحَلَف ، فَرَدَّهَا عُمْرُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَحَلَف ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .
- [١٢٦٧٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَالِيَتٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ .
- [١٢٦٧٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ .
- [١٢٦٧٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولهو»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۲٦٧٤] [شيبة: ١٨٣٨٠] ، وسيأتي: (١٢٧٤٨) ، ١٢٧٥٧).

<sup>• [</sup>١٢٦٧٥] [شيبة: ١٨٣٩٦، ١٨٣٩٦]، وسيأتي: (١٢٦٧١).

<sup>• [</sup>١٢٦٧٦] [شيبة: ١٨٣٩٣، ١٨٣٩٦] ، وتقدم: (١٢٦٧٥).





- امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ أَنْ عَبَّاسٍ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ ١٠ .
- [١٢٦٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، أَلَا قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَنَا طَالِقٌ .
- [١٢٦٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَتْ لِلْوَاجِهَا : أَنَا طَالِقٌ ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ . لَزَوْجِهَا : أَنَا طَالِقٌ ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ .
  - [١٢٦٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .

#### ١٢٥- بَابٌ يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ

- •[١٢٦٨٠] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : قَـدْ قَبِلْتُ ، قَـالَ : لَـيْسَ بِشَيْءٍ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
- [١٢٦٨١] عِبرالرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ قَالَ : قَوْلُهَا : قَدْ قَبِلْتُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٦٨٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ شِهَابٍ كَمَا أُخْبِرْتُ يَقُولَانِ: قَدْ قَبِلْتُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلِي .
- [١٢٦٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ ، فَتَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٦٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ مَلَّكَهَا ، فَقَالَتْ : قَـدْ قَبِلْتُ ، فَهِي وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَتَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ ،

١ [٤/ ٣٣ ب].

<sup>• [</sup>۱۲۲۷۷] [شيبة: ۱۸۳۹۳، ۲۹۳۸۱].





فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا، وَقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ.

• [١٢٦٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلُ قَالَ : أَمْوُكِ بِيَدِكِ ، ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، فَقَبِلَتْ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ .

وَقَالَ عَمْرُو : لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا : قَدْ قَبِلْتُ .

• [١٢٦٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

# ١٢٦- بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا

- [١٢٦٨٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِى شَيْتًا ، فَلَا أَمْرَ لَهَا .
- [١٢٦٨٨] عبد الزّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ الْرَّجُلُ الْمُرَأَّتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
  - [١٢٦٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ .
- [١٢٦٩٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّىٰ يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلَا قَوْلَ لَهَا، وَلَيْسَ بِيدِهَا شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، حَتَّىٰ تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَا خِيَارَلَهَا.
- [١٢٦٩١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ أَمْرَهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْتًا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا . فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْتًا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا .

<sup>• [</sup>١٢٦٨٧] [التحفة: دت س ١٤٩٩٢] [شيبة: ١٨٣٩١، ١٨٣٩٧].

<sup>• [</sup>۱۲٦٨٨] [شيبة: ١٨٤٣٠].

<sup>• [</sup>۱۲۲۹۰] [شيبة: ۱۸٤۲۹].

# كالجالظلاف





- [١٢٦٩٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ﴿ ، عَنْ أَبِي السَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا ، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا ، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا ، قَالَ عَمْرُو : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ؟
- [١٢٦٩٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ خَيَرَ رَجُلُ امْرَأَتُهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّىٰ تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- [١٢٦٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ (١) ثُمَّ يَرْتَدُهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ .
- •[١٢٦٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا .
- [١٢٦٩٦] عبد الزاق، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْحَلُو بُنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَقُولَانِ: جَدِّهِ، عَنْ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَحْلِفْ شَيْتًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا.
- [١٢٦٩٧] عبد الزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا. وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

합[3/371].

<sup>• [</sup>۲۲۹۲] [شيبة: ۲۱۹۱۰].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعله قد سقط بعده: «أمرها» ليستقيم السياق بذلك .

<sup>• [</sup>۱۲۲۹۱] [شيبة: ۱۸٤۱٦].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، «نصب الراية» (٣/ ٢٢٩) معزوًا لعبد الرزاق، والصواب حذفها ؛ إذ إن عبد الله بن عمرو هو الجد الأعلى لعمرو بن شعيب، وقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٨٤١٦)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١١/ ٥٦) عن إسهاعيل بن عياش، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا، فذكره بنحوه.

# المُصِنَّةُ فِي اللهِ مِالْمِعَةُ لِالرَّالِقِ





- [١٢٦٩٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةِ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ شَيْئًا، حَتَّىٰ يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، قَالَ: لَا (١) خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ.
- [١٢٦٩٩] عبد الزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلُ مِنْ مَقْعَدِهَا، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا.
- •[١٢٧٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُـوَ بِيَـدِهَا حَتَّىٰ تَتَكَلَّمَ .
- [١٢٧٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : أَمْرُهَا بِيَـدِهَا حَتَّـى تَقْـضِيَ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَإِنْ (٢) أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ .
- [١٢٧٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ (٣) قَالَ : أَمْرُهَا بِيَلِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ .

#### ١٢٧- بَابٌ يُمَلِّكُ امْرَأْتَهُ غَيْرَهَا

• [١٢٧٠٣] عبالرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ (٤٠) : قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَمَرُ : وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَلِيٍّ : مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (٥) عُقْدَةُ النِّكَاحِ (٢) ، فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِي كَمَا جَرَتْ عَلَىٰ لِسَانِهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولا» ، والأظهر ما أثبتناه .

<sup>• [</sup> ۱۲۷۰۰ ] [شيبة : ١٨٤٢٥ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «فإن» ، وهو تصحيف يأباه السياق ، والأظهر ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحسين» ، وهو خطأ. وينظر: «الاستذكار» (٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٢٧٩٠٢) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بيدهما» ، وهو خطأ لا يستقيم السياق به ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .





- [١٢٧٠٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
- •[١٢٧٠٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوَّ جَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ (٢)، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَا أَمِي بَكْرِ (٢)، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِر: أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ شَيْتًا.
- •[١٢٧٠٦] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتُمَلِّكُهُ هِي آخَرَ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ ، حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْ ذِرُ أَمْرَهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لَا ؟ وَلَمْ تُمَلِّكُهَا أَمْرَهَا .
- [١٢٧٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ : وَقُلْتُ لَـهُ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلِ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ : لَا .
- [١٢٧٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وَإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
- [١٢٧٠٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : إِذَا قَالَ : طَلِّقْهَا ثَلَاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، قَالَ : هِي وَاحِدَةً .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زوجه» ، وهو خطأ واضح ، والتصويب من «موطأ مالك» (٢٠٤٠) عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الرحمن بن أبي بكر» وقع في الأصل: «أبي بكر بن عبد الرحمن»، وهو خطأ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (١٦٦٢) عن يحيى بن سعيد، به . وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٥٥) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به .

١ [٤/٤] ب ] .

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُلَالِالْزَاقِ





- [ ١٢٧١٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ (١) فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ (٢) رَجُلًا ، فَقَالَا : فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّىٰ يَقْضِيَ فِيهِ .
- [١٢٧١١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَـهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ.

## ١٢٨- بَابُ الْمُمَلَّكَةِ إِلَى أَجَلِ

- •[١٢٧١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْوُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا (٣) رَجُلًا أَنَّ أَمْرُهَا بِيَدِهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، قَالَ: قَدْ أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، قَالَ: قَدْ أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِتَمْلِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَرِيبَةً إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ: هُوَ بِيَدِهَا.
- [١٢٧١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، حَتَّىٰ تَقُولَ ذَلِكَ .
- [١٢٧١٤] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا .
- [١٢٧١٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ عَشَرَةِ أَيًامٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهَا إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَىٰ مَا قَالَ (٥).
- [١٢٧١٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ أَجَـلٍ (٦) ، قَـالَ : هُـوَ إِلَى الْأَجَلِ ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرِّ إِلَىٰ سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الْأَجَلِ .

هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرِهِ .

<sup>(</sup>١) قوله : «وقتادة» وقع في الأصل : «عن قتادة» ، وهو خطأ يأباه سياق الإسناد ؛ إذ فيه : «قالا» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «ملك امرأته» كذا وقع في الأصل ، ولعل الصواب: «ملك أمر امرأته».

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (٩/ ٢٩٥) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قالت» ، وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٦) قوله : «يملك امرأته إلى أجل» كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «يملك امرأته أمرها إلى أجل» .





#### ١٢٩- بَابٌ مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى

- [١٢٧١٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَـدِ رَجُلَـيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ، وَرَدَّ الْآخَرُ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ .
- [١٢٧١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا ، وَرَدَّ الْآخَرُ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا .
- [١٢٧١٩] عبر الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَىٰ قَوْمِ شَتَّىٰ فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ، قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ ١ يُطلِّقَ دُونَ الْآخِرِ.

#### ١٣٠- بَابُ الْمُمَلَّكَةِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

•[١٢٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَة فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا ، قَالَ : إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ مَاتَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْنًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ فَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْنًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْنًا لَمْ يَتَوَارَثَا .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ.

• [١٢٧٢١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَىٰ يَـدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا.

#### ١٣١- بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ

- [١٢٧٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإَمْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَ : فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا .
- [١٢٧٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا: إِنَّكِ إِنْ





فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ (١) ، قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ .

• [١٢٧٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ (٢) إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ عُدْتُ إِلَىٰ وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ عُدْتُ إِلَىٰ ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا؟ فَقَالَ: هُوَ بِيَدِهَا.

#### ١٣٢- بَابٌ التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ

- •[١٢٧٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ. فَذَكَرْتُ ذَكَرْتُ ذَكِرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً.
- [١٢٧٢٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ.
- [١٢٧٢٧] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ دَاؤُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ.
  - [١٢٧٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٢٧٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُـوَ فِي قَـوْلِ عَلِيِّ وَعُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَوَاءٌ .

#### ١٣٣- بَابُ الْخِيَارِ

•[١٢٧٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

وَبَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: «فأمرك بيدك» وقع في الأصل: «فأمرها بيدها» ، والأليق بالسياق ما أثبتناه . وينظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إن رأيت» ، وهو خطأ واضح ، والأظهر ما أثبتناه .

### كالخلطنالاق





- [١٢٧٣١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
- [١٢٧٣٢] أخب رَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (١) .
- [١٢٧٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ ال وَاحِدَةٌ اللهُ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . وَاحِدَةٌ "، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا .

وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ .

- [١٢٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ (٣) فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَهُوَ أَحَقُ بِهَا، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَهُو أَحَقُ بِهَا لَا يَوْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ. قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ فَعْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا
- [١٢٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ
  - [ ١٢٧٣١] [ التحفة : دت س ١٤٩٩٢] [شيبة : ١٨٣٩٨ ، ١٨٤١٧ ، ١٨٤٣٠].
  - (١) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ن) ، كما في مطبوعة دار الكتب العلمية .

١٥/٤]٩

- (٢) ليس في الأصل ، واستظهرناه من (١٢٧٣٦) عن ابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الـشعبي ، أن عليا قال : «إن اختارت نفسها فهي واحدة باثنة ، وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها» .
  - [۱۲۷۳٤] [شيبة: ۱۸٤۰۲].
  - (٣) قوله: «عن علي» ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٢٧٩١٩) معزوًا لعبد الرزاق.
- (٤) قوله: «وهو أحق بها» وقع في الأصل: «وهي واحدة» ، وهو تحريف يأباه السياق ، والتصويب من المصدر السابق.
  - [١٢٧٣٥] [شيبة: ١٨٣٨٠، ١٨٤٠٥، ١٨٤٠٥]، وسيأتي: (١٢٧٥٦).





ثَابِتٍ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

•[١٢٧٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ السَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًا قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِي تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ عَلِيًّا قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِي تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا. الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ .

وَقَالَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْ سَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا .

- [١٢٧٣٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنْ خَيَرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا .
- [١٢٧٣٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ، وَيَقُولُ: هُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ.

يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ يُفْتِي بِهِ حَتَّىٰ مَاتَ .

• [١٢٧٣٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِرَجُلٍ: خَيِّرِ امْرَأَتَكَ، وَلَكَ بَعِيرٌ (١٠) فَخَيَّرَهَا ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ قَالَ: خَيِّرْهَا وَلَكَ بَعِيرٌ! فَخَيَرَهَا، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ زَوْجَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا أَيْضًا وَلَكَ بَعِيرٌ، فَخَيَّرَهَا، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ النَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا أَنْ يُخَيِّرَا مُرَأَتَهُ: قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، ثُمَّ أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا فَأَرْجُمَكَ.

<sup>• [</sup>۲۷۷۳] [شيبة: ٤٠٤٨، ٢٢٢٨١].

<sup>• [</sup>۲۲۷۳۸] [شيبة: ۱۸۳۸، ۱۸٤۰۵، ۱۸۴۰۵].

<sup>(</sup>١) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).





• [١٢٧٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّفَنِي مُخَوَّلٌ (١)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا عَلِيٍّ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. قَالَ مُخَوَّلٌ: فَإِنَّهُ (٢) يُتَحَدَّثُ عَنْهُ بِغَيْرِ هَذَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَجَدُوهُ فِي الصُّحُفِ (٣).

قَالَ النَّوْرِيُّ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ.

- [١٢٧٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : مَا أُبَالِي أَنْ أُخَيِّرُ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ ، كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي .
  - [١٢٧٤٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ .
- ه [١٢٧٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاخْتَرْنَا (٤) اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ ۩ طَلَاقًا .
- ه [١٢٧٤٤] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّمَا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ بَيْنَ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَ الطَّلَاقِ .
- ه [١٢٧٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَـسْرُوقٍ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ يَكِيْةٍ نِسَاءَهُ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مكحول» ، وهو خطأ ، والتصويب كها في آخر الحديث ، ومن «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٤٦) من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فا» ، والأظهر ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المصحف»، وهو تصحيف واضح، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٤٦).

<sup>• [</sup>۲۷۷۱] [شيبة: ۱۸۳۹۹].

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٥٥٥٨) معزوًا لعبد الرزاق.

합[3/ ٢٢ 1].

٥[١٢٧٤٥] [التحفة: ق ١٧٨٩٠، م ت س ١٦٦٣٥، ق ١٧٩١٩، خ م دت س ق ١٧٦٣٤، خ م ت س ١٧٦١٤] [التحفة: ٥ ١٧٦١٤] [شيبة: ١٧٦١٤] [شيبة: ١٨٣٩٩]، وتقدم: (١٢٧٧٧).





- ٥ [١٢٧٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : خَيَّرَ النَّبِيُ عَيَّا اللَّبِيُ عَيَّا النَّبِيُ عَلَيْهِ نَسَاءَهُ ، فَاخْتَرْنَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا . قَالَ : فَكَانَ مَكْحُولٌ ، يَقُولُ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .
- [١٢٧٤٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلَاقَ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرُهَا .
- [١٢٧٤٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ زَيْدِ (١) بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْ سَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِي وَاحِدَةٌ.

### ١٣٤- بَابٌ يُغَيِّرُهَا ثَلَاثًا

- •[١٢٧٤٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لإِمْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : هِي ثَلَاثُ . ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، قَالَ : هِي ثَلَاثُ .
- [ ١٢٧٥ ] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِي وَاحِدَةٌ . نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِي وَاحِدَةٌ .
- [١٢٧٥١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ قَالَ : اخْتَارِي ، ثُمَّ اخْتَارِي ، ثُمَّ اخْتَارِي ، ثُمَّ اخْتَارِي ، فَمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، قَالَ : وَلَكِنْ لَوْ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتِ : اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ

<sup>• [</sup>۱۲۷۶۸] [شيبة: ۱۸۳۸، ۱۸۶۰، ۱۸۶۰، ۱۸۶۰۵]، وتقدم: (۱۲۷۳۰) وسيأتي: (۱۲۷۵۱). (۱) في الأصل: «يزيد»، وهو تصحيف واضح، والتصويب من (۱۲۷۷)، (۱۲۷۵) عن ابن عيينة، به.

#### كالتلكاف





نَفْسِي، كُلُّ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كُنَّ ثَلَاثًا، قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَقُلْتُ (١): أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنَا طَالِقٌ، وَأَنَا طَالِقٌ، قَالَ: هِي وَاحِدَةٌ.

- [١٢٧٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ .
- [١٢٧٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: خَيَّرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ امْرَأَتَهُ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ (٢) زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَجَعَلَهَا وَاحِدَة، وَهُ وَ الْمَرَأَتَهُ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ (٢) زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَجَعَلَهَا وَاحِدَة، وَهُ وَ أَمْلَكُ بِهَا، فَحَدَّثُ مَ فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي نَحْوَ هَذَا عَنْ زَيْدٍ، وَاللّهُ وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ أَيُّوبَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
- [١٢٧٥٤] عبد الرزاق ( ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ فَهِيَ ثَلَاثًا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ فَهِيَ ثَلَاثًا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ .
- •[٥٩٧٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [١٢٧٥٦] عبد الزَّالَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الأظهر: «فقالت» .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «بن» ، وهي مزيدة خطأ. وينظر: «المحلي» (٩/ ٢٩٧) من طريق عبد الرزاق ، به . ١٤ [ ٢٦ / ٢ س].

<sup>• [</sup>٥٥٧٢] [شيبة: ١٨٤٣٣].

<sup>• [</sup>۲۷۷۱] [شيبة: ۱۸۳۸، ۱۸٤۰٤، ۱۸۴۰، ۱۸۲۰]، وتقدم: (۱۲۷۳۰).





• [١٢٧٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ .

#### ١٣٥- بَابٌ اخْتَارِي إِنْ شِئْتَ

- [۱۲۷۵۸] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَالَ : اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ ، فَشَاءَتْ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّىٰ تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ ، فَلَا خِيرَةَ لَهَا إِذَا تَفَرَّقَا .
- [١٢٧٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ قَالَ : اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .
- •[١٢٧٦٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ .

#### ١٣٦- بَابٌ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

- [١٢٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ الغَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِعْتِ، فَالْجِيارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْنًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْنًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا شَاءَتْ، وَإِذَا شَاءَتْ، وَإِذَا شَاءَتْ، وَإِذَا شَاءَتْ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ، فَهِي كُلَّمَا شَاءَتْ طَالِقٌ، حَتَّى لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ، فَهِي كُلَّمَا شَاءَتْ طَالِقٌ بَحَتَى تَبِينَ بِقَلَاثٍ، وَهُو لَهَا وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ، فَهِي طَالِقٌ فِي تَبِينَ بِقَلَاثٍ، وَهُو لَهَا وَإِنْ قَاعَتْ عَلَيْهَا، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ، فَهِي طَالِقٌ فِي ذَلِكَ تَبْنَ بِقَلَاثٍ، وَهُو لَهَا وَإِنْ قَاعَتْ مَلْ ذَلُكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ، إِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا مَشِيئَةً لَهَا.
- [١٢٧٦٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَإِنْ قَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَهِيَ طَالِقٌ .

<sup>• [</sup>۱۲۷۵۷] [شيبة: ۱۸۳۸، ۱۸٤۰۶، ۱۸٤۰۵]، وتقدم: (۱۲۲۲، ۱۲۷۶۸).

<sup>• [</sup>١٢٧٦٠] [شيبة: ١٨٦٦٤]. (١) في الأصل: «ثلاث»، وهو خلاف الجادة.



- [١٢٧٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَشَاءَتْ ، فَهِي طَالِقٌ .
- [١٢٧٦٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، قَالَتْ: لَمْ أَشَأْ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. شِئْتِ، قَالَتْ: لَمْ أَشَأْ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- •[١٢٧٦٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ١٠ : إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : لَا أَفْعَلُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

#### ١٣٧- بَابٌ يُغَيِّرُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

• [١٢٧٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُـ وَ مَرِيضٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوِ اخْتَلَعَتْ ، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّ ذَلِكَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا .

#### ١٣٨- بَابٌ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْءَمَانِ

- [١٢٧٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَّىٰ وَضَعَتْ وَاحِدًا، وَفِي بَطْنِهَا الْآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ.
- [١٢٧٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
- [١٢٧٦٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يُثَبِّتْ طَلَاقَهَا .
- •[١٢٧٧] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ.
- •[١٢٧٧١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَـهُ الرَّجْعَـةُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يُثَبِّتْ طَلَاقَهَا.





• [١٢٧٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يُثَبِّتْ طَلَاقَهَا . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .

#### ١٣٩- بَابٌ إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ

- [١٢٧٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: أَيَّتُمَا (١١) امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَقَّى عَنْهَا، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحُشَّةِ، لَا تَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا، وَهِيَ تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ، تَشُكُّ، قَالَ: فَلَا تَعْجَلْ بِنِكَاحٍ حَتَّىٰ تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ.
- •[١٢٧٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ ، غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ .

#### ١٤٠- بَابٌ عِدَّةُ الْحُبْلَى وَنَفَقَتُهَا

- [١٢٧٧٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا .
- •[١٢٧٧٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
- [١٢٧٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ .
- [١٢٧٧٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِـشَامِ بْـنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : لَا نَفَقَـةَ لَلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا .

<sup>• [</sup>۱۲۷۷۲] [شيبة: ١٩١٥٣].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وله وجه ، و «ما» زائدة .

<sup>• [</sup>۱۲۷۷۸] [شيبة: ۱۸۹۹۰].



- [١٢٧٧٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُـرْوَةَ، أَنَّـهُ سَـأَلَهُ عَـنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: لَا يَـرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَىٰ.
- [ ١٢٧٨٠ ] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ ، قَـالَ : لَهَـا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَىٰ . النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَىٰ .
- و [۱۲۷۸۱] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِم بْنِ قَابِتٍ! أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْتَ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ طَلَقَهَا قَلَاثًا، وَخَرَجَ إِلَىٰ اَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ طَلَقَهَا قَلَاثًا، وَخَرَجَ إِلَىٰ بَعْضِ الْمَغَازِي، وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ، فَاسْتَقَلَّتُهَا، فَانْطَلَقَتْ إِلَىٰ إِحْدَىٰ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَهِي عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ إَلَىٰ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَقَهَا فُلَانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ، فَوَدَّنْهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَقَهَا فُلَانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ، فَوَدَّنْهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَقَهَا فُلَانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ، فَوَدَنَّهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطُولَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِي عَيْهِ: " وَسَلَقَ»، ثُمَّ قَالَ لَهَا: "النَّقِلِي إِلَى أُم مَكْتُومٍ فَاعْتَدِي عِنْدَهَا وَلَكُ بَعْ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْدَهُ مُنَ وَلِكَ أَمْ مَكْتُومٍ الْمَرَأَةُ يَكُثُومُ عُوادُهَا اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَنْدَهُ مَا عُنْ اللَّهِ عَنْدَهُ مَا عُورِيَةُ فَرَجُلُ أَعْمَى الْ مَعْلَى اللَّهِ عَنْدَهُ مَتَعْلِي الْعَصَاءُ وَلَعَ الْمَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَاكَ عَلَى الْمَالَ وَالْمَالَ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالَ وَلَالَهُ فَرَجُلُ الْخَلَقُ مِنَ الْمَالِ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ فَا أَصْلَالًا اللَّهُ مِنْ الْمَالُونَ الْمَالَ وَالْمَالُونَ الْمَالَةُ الْمَالُونَ الْمَالَةُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَ الْ

<sup>• [</sup>۲۷۷۹] [شيبة: ٥٩٩٨، ١٨٩٩٨، ١٩٣٨٤].

۵[۶/۲۷ ب].

٥[١٢٧٨١] [التحفة: س ١٨٠٢٨، س ١٨٠٢٠، م د س ١٨٠٣٨، م ١٨٠٣٩، م س ق ١٨٠٣١، م الم ١٨٠٣٠] [التحفة: س ١٨٠٣٨، م د ١٨٠٣٠، س ١٨٠٣٠، س ١٨٠٣٠، م ت س ق ١٨٠٣٧، م الم ١٨٠٣٠ م ت س ق ١٨٠٣٧، م ت م الم ١٨٠٣٠ م د الم ١٨٠٣١] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ط ش كم ٢٣٣٣] [شيبة: ١٨٩٨، ١٨٩٩، ١٩١٧٥]، وسيأتي: (١٢٧٨، ١٢٧٨١).

<sup>(</sup>١) العواد: جمع: عائد، من العيادة، وهي الزيارة. (انظر: النهاية، مادة: عود).

<sup>(</sup>٢) الاستئهار: طلب الأمر والمُشاورة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أمر).

<sup>(</sup>٣) أخلق من المال : خال عن المال وعار منه (كناية عن فقره) . (انظر : النهاية ، مادة : خلق) .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُلِولَ أَوْنَ





- ٥ [١٢٧٨٢] عبد الرّراق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيِيلَةٍ، حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّ قَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيلَةٍ، فَاسْتَفْتَتُهُ فِي خُرُوجِهَا (١) مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا، زَعَمَتْ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُ ومِ الْاَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتَهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلِّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا.
- [١٢٧٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُـرْوَةَ ، أَنَّ عَائِسَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ .
- ٥ [١٢٧٨٤] عِدِالرَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَىٰ الْيَمَنِ، وَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَىٰ الْيَمَنِ، وَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَيَاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتُهَا، فَقَالًا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي الْوَعَيَاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَة بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتُهَا، فَقَالًا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي اللَّهِ عَلَيْهِ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالًا لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لَا نَفَقَةً لَلكِ»، حَامِلًا ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِلَى ابْنِ الْمَا الْسَلِي وَاللَّهِ، قَالَ: «إلَى الْمِا الْسَاعِقُلُهُ وَالْمَا اللَّهِ، قَالَ: «إلَى الْمَا اللَّهِ، قَالَ: «إلَى الْمَا اللَّهِ، قَالَ: وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا لَهُ الْمُوالِّ اللَّهِ مَا لَالَهِ وَاللَّهِ وَالْمَا وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَالَ وَاللَهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَقَالَتْ وَالْمُولَالُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَلَا اللَّهُ وَلَلْهُ وَالْمَالُونُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُهُ وَالْمُعَلِّهُ وَالْمَالُولُولُوا وَالْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُوا وَالْمَالُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَلَالُهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَالُولُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُول

<sup>0[</sup>۱۲۷۸۲] [التحفة: خم ۱۷٤۹۲، س ۱۸۰۳۰، م ۱۸۰۲۹، م د س ۱۸۰۳۸، د ۱۸۰۲۱، س ۱۸۰۳۰، س ۱۸۰۳۰، م د ۱۸۰۳۸، د ۱۸۰۳۱، س ۱۸۰۳۰، م ۱۸۰۳۰، م ۱۸۰۳۸، م ۱۸۰۳۱، م ۱۸۰۳۱، م ۱۸۰۳۸، م ۱۸۰۳۸، م ۱۸۰۳۸، م ۱۸۰۳۸، م ۱۸۰۳۸ م ت س ق ۱۸۰۳۷] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ط ش کم ۲۳۳۲] [شيبة: ۱۸۹۸۷، ۱۸۹۹۰، ۱۸۹۹۰].

<sup>(</sup>١) آخر ثلاثة حروف من هذه الكلمة ليس في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>0[</sup>١٢٧٨٤] [التحفة: م دس ١٨٠٣١، خ د ١٨٠٢١، س ١٨٠٢٠، م ١٦٥٠١، س ١٨٠٣٠، د ١٨٠٢١، ١٨٠٢٠] التحفة: م دس ١٨٠٣٨، خ م م ١٨٠٢٩، م ت س ق ١٨٠٣٧، خ م ١٨٠٢٩ ، م د ١٨٠٢٩، م ت س ق ١٨٠٣٧، خ م ١٨٠٤٩ ، م ت س ق ١٨٠٣٧، خ م ١٧٤٩٢ ، خ ١٧٤٩١، خ ١٢٥٣٠ ، م س ق ١٨٠٣٧، ق ١٩٧٢١] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ط ش كم ٢٣٣٣] [شيبة: ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩١٧٧، ١٩١٧٥]، وسيأتي : (١٢٧٨٥).

**②[3/AYi]**.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «مستخرج أبي عوانة» (٤٦٠١) من طريق المدبري عن عبد الرزاق. وينظر: «صحيح مسلم» (١٥٠٤).





أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُ عَلَيْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةً بْنَ ذُوَيْبٍ يَسْأَلُهَا (1) عَنْ ذَلِكَ، فَحَدَّئَتُهُ، فَأَتَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، فَحَدَّئَتُهُ، فَأَتَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ ، قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ وَلَا يَغُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ ولَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا اللّهُ عَلَى مَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ ولَا تَدْرِى لَعْلَ اللّه يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مُرَاجَعَةٌ ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ، فَكَنْ حَامِلًا ، فَعَلَى مَا تَحْبِسُونَهَا .

قَالَ عِبِدَالِرَاقِ: وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا ، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْآخَرِ بَعْدُ .

ه [١٢٧٨٥] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه (٢) بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ فِي إِمَارَة (٣) مَرُوانَ ابْنَة عُبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه (٢) بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلِيْهَا خَالتُهَا فَاطِمَهُ بِنْتُ مَيْدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلِيْهَا خَالتُهَا فَاطِمَهُ بِنْتُ وَيْدٍ مَ وَأَمُّهَا بِالإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه (٤) ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مَرْوَانُ فَيْسٍ ، فَأَمْرَتُهَا بِالإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه (٤) ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مَرْوَانُ فَالْمَةُ وَلَيْكَ مَرُوانُ مَسْكَنِهَا ، فَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الإِنْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ فَالْمَعَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتُهَا بِلْنُتِقَالِ قَبْلُ أَنْ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتُهَا بِلَانْتِقَالِ عَبْدِ أَنْ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتُهَا بِلَكِنَ وَأَحْبَرَتُهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا ، فَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الإِنْتِقَالِ قَبْلُ أَنْ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتُهَا بِلَانْتِقَالِ عَلَى وَالْمَعَ وَلَا فَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يسله» ، والمثبت من «مستخرج أبي عوانة» .

٥ [۱۲۷۸] [التحفة: س ۱۸۰۲۰ ، م س ق ۱۸۰۳۷ ، م ت س ق ۱۸۰۳۷ ، خ د ۱۸۰۲۲ ، خ ۱۶۵۳ ، ق ۱۲۷۸۹ ] التحفة: س ۱۸۰۲۸ ، م س ق ۱۸۰۳۷ ، م ت س ق ۱۸۰۳۷ ، م د ۱۸۰۳۸ ، م د س ۱۲۷۹۸ ، م د س ۱۸۰۳۸ ، م د س ۱۸۰۳۸ ، م د س ۱۸۰۳۸ ، خ م ۱۷۶۹۲ ، س ۱۸۰۳۸ ، د ۱۸۰۲۱ ] [شیبة: ۱۸۹۸۹ ، ۱۸۹۹۰ ، ۱۹۱۷۵ ]، وتقدم: (۱۲۷۸۱ ) وسیأتی: (۱۲۷۸۷ ، ۱۲۷۸۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «عمر» خطأ ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٣٧٣) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إمراة» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمر» خطأ، والمثبت من المصدر السابق.



الْمَخْرُومِيُ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا (') عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ الْمَخْرُومِيُ ، قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةِ كَانَتْ بَقِيتْ لَهَا ، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِسَمَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا ، كَانَتْ بَقِيتْ لَهَا ، وَأَمْرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِسَمَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا ، فَقَالَا : وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا » ، وَاسْتَأْذَنتُهُ فِي الإِنْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : فَقَالَتْ النَّبِي عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلْكُ وَلَا يَقِلُ لَكُ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا » ، وَاسْتَأْذَنتُهُ فِي الإِنْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ الْقَقَةُ لِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا » ، وَاسْتَأَذَنتُهُ فِي الإِنْتِقَالِ ، فَقَالَ بَعْ الْمَعْ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُعْمَى نَصَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُعْمَى نَصَعُ ثِيَابَهَا عَنْدَهُ فِي الإِنْتِقَالِ ، فَقَالَتْ فَعَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَهَا النَّيْعُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ الْكَهُ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى : ﴿ فَطَلِقُوهُمُنَ لِعِدَتِهِنَ ﴾ حَتَّى اللَّهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهَا ذَلِكَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مِكَابُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ ﴾ حَتَّى : الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ ﴾ حَتَّى الطَلَقُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا إِذَا لَمْ مَلُولُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَهُ الْمَالِكُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ [١٢٧٨٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْ عَمْرِ و ، أَوْ (٢) عِنْدَ عَمْرِ و بْنِ حَفْصٍ ، فَجَاءَتِ بِنْتُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ بْنِ عَمْرٍ و ، أَوْ (٢) عِنْدَ عَمْرِ و بْنِ حَفْصٍ ، فَجَاءَتِ النَّيْعِ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَىٰ ، فَقَالَتْ : قَالَ لِي : «اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ» ،

فَكَيْفَ تُحْبَسُ امْرَأَةٌ بِغَيْر نَفَقَةٍ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يسلها» ، والمثبت من المصدر السابق.

١٤[٤/٨٢ ب].

٥[١٧٧٨٦] [التحفة: خ م ١٧٤٩٢، س ١٨٠٢٨، س ١٨٠٢٠، س ١٨٠٣٠، م ١٨٠٣٠، م س ق ١٨٠٣١] [التحفة: خ م ١٧٤٩٢، س ١٨٠٣١، م د ١٨٠٣٠، خ د ١٨٠٣١، ق ١٩٧٤، م د س ١٨٠٣١، م د س ١٨٠٣١، خ د ١٨٠٣١، م ١٨٠٣١، م ١٨٠٣١، م ١٦٥٣١، م ت س ق ١٨٠٣٧] [شيبة: ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩٩٨٥، ١٩٩٨٥]. وتقدم: (١٢٧٨١، ١٢٧٨٥) وسيأتي: (١٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «و» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٣٧٨) من طريق الشعبي ، به .





وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَمَدَّهَا عَلَىٰ بَعْضِ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا: «اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلا شَكْنَى ائْتِ فُلَانَةَ» ، أَوْ قَالَ: «أُمَّ شَرِيكِ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا» ، ثُمَّ قَالَ: «لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا» ، أَوْ قَالَ: «يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ، اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» .

٥ [١٢٧٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ (١) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاقًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاقًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى». قَالَ: فَالَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَةَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى .

#### ١٤١- بَابٌ الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ

- [١٢٧٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا ، أَعْطَاهَا النَّفَقَة ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا .
- [١٢٧٨٩] عِبِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ .
- •[١٢٧٩٠] عِبالزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى.

<sup>0[</sup>۱۲۷۸۷] [التحفة: س ۱۸۰۲۸، م د س ۱۸۰۳۱، م د س ۱۸۰۳۸، ق ۱۷۷۹، م د ۱۰٤۰۰، س ۱۸۰۲۰، م ۱۶۰۱۱، خ م ۱۷۶۹۲، س ۱۸۰۳۳، م ۱۸۰۲۹، م ت س ق ۱۸۰۳۷، م س ق ۱۸۰۳۲، خ ۱۲۵۳۰، د ۱۸۰۲۱، خ د ۱۸۰۲۲، س ۱۸۰۳۰] [شیبة: ۱۸۹۸، ۱۸۹۸، ۱۸۹۸،

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الثوري» ليس في الأصل، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (١٤٣/١٩)، و«الجوهر النقي» لابن التركماني (٧/ ٤٧٦) حيث ذكراه عن عبد الرزاق، عن الثوري، به.

<sup>• [</sup>۲۷۸۹] [شيبة: ۱۹۲۰۷].

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُلِالْأَوْنَ





- •[١٢٧٩١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ.
- ٥ [١٢٧٩٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : طُلِّقَتْ خَالَتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ (١) نَخْلَهَا ، فَزَجَرَهَا رَجُلُ أَنْ تَخْدُرَجَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ ١٠ ، فَقَالَ : «بَلَئ جُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَىٰ أَنْ تَحْدُرُجَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَ عَلِيْهُ ١٠ ، فَقَالَ : «بَلَئ جُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّ لَ عَسَىٰ أَنْ تَصَّدُونَا» . تَصَدَّقِينَ ، أَوْ تَفْعَلِينَ مَعْرُوفًا» .
- [١٢٧٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ : تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ ، أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ .
- [١٢٧٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسنِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا .
- •[١٢٧٩٥] مِدَارزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءِ قَالَا: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ، وَتَعْتَمِرَانِ، وَتَنْتَقِلَانِ، وَتَبِيتَانِ.
- [١٢٧٩٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِلَّتُهَا .
- [١٢٧٩٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُ ونُ بْنُ مِ
- [١٢٧٩٨] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدِ، عَنْ مَيْمُ ونِ بْنِ مِهْ رَانَ وَمَعْمَرِ، عَنْ

٥ [ ١٢٧٩٢ ] [التحفة: م دس ق ٢٧٩٩ ] [الإتحاف: مي طح كم م ٣٤٣] .

<sup>(</sup>١) الجداد: قطع ثمر النخل. (انظر: اللسان، مادة: جدد).

<sup>.[1</sup>Y4/E]@

<sup>• [</sup>١٢٧٩٤] [شيبة: ١٤٨٦٣].

<sup>• [</sup>١٢٧٩٦] [التحفة: خ ١٦٥٣٠].

<sup>• [</sup>١٢٧٩٧] [التحفة: د ١٨٠٢١، د ١٨٠٢٣] [شيبة: ١٩١٦٧]، وسيأتي: (١٢٧٩٨).

<sup>• [</sup>۱۲۷۹۸] [التحفة: د ۱۸۰۲۳، د ۱۸۰۲۱] [شيبة: ۱۹۱۶].



جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا؟ فَقَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ؟ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَى أَحْمَائِهَا .

- [١٢٧٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّىٰ يَخْلُوَ أَجَلُهَا.
- [١٢٨٠٠] عبر الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالقُوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَافًا، فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا، فَأْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هِي تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ: احْبِسْهَا، وَلَا تَدَعْهَا، قَالَ: إِنَّهَا تَأْبَىٰ عَلَيَّ، قَالَ: فَقَيَّدُهَا، فَقَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ، قَالَ: فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ.
- [١٢٨٠١] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ ، عَـنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ ، عَـنْ شُرَيْح فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَىٰ .
- [١٢٨٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ ، حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ .
- [١٢٨٠٣] عبر الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّة؟ قَالَ: هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: لَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةً لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَىٰ، أَوْ يُطَلِّقُ (٢) مُ ضَارًا فِي لَا أَنْ تَكُونَ حُبْلَىٰ، أَوْ يُطَلِّقُ (٢) مُ ضَارًا فِي مَرْضِ، فَيَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا.

<sup>• [</sup>۱۲۷۹۹] [شيبة: ۱۹۳۰۸، ۱۹۳۰۸].

<sup>• [</sup>۱۲۸۰۰] [شيبة: ١٩١٦٤].

<sup>• [</sup> ۱۲۸۰۱] [شيبة: ۱۸۹۸٤].

<sup>• [</sup>۱۲۸۰۳] [شيبة: ٥٩٩٨، ١٨٩٩٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «يرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا» ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق (١٢٧٧٩)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٣٨٤) من طريق هشام، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو يطلق» وقع في الأصل: «وتطلق» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» .





• [١٢٨٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ ، قَالَ: تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا .

## ١٤٧- بَابٌ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ؟ وَهَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ مِنَ السَّقْطِ؟

- [١٢٨٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَعْتَدُ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ .
- [١٢٨٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ ، وَالْمُلَاعَنَةُ .
- [١٢٨٠٧] عبالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ ، فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ، فَتُسْقِطُ ١٤٠٥] عبالزال ، عَنْ مَعْمَر قَالَ : وَإِنْ كَانَ مُضْغَة ، أَوْ عَلَقَة ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَهُ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ قَتَادَة .
- [١٢٨٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَوْأَةُ سِقْطًا بَيِّنَا فَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ بَيْعِهَا .

### ١٤٣- بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- •[١٢٨٠٩] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : تَعْتَدُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ فَطِيمًا . وَعَمْرُو قَالَ ذَلِكَ .
- •[١٢٨١] أخبر مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا، وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ فَطِيمًا (١).
  - [١٢٨١١] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ.

۵[۶/۲۹ ب].

<sup>(</sup>١) من قوله : «وعمرو قال ذلك . . .» إلى هنا ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ن) ، كما في مطبوعـة دار الكتب العلمية .





# فهريز الموضوعات

| ٥                                      | ١٤- كتاب المفازي                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ا ذكر من عبد المطلب ٥                  | ١ - باب ما جاء في حفر زمزم وقد دخل في الحج أول ما |
| 10                                     |                                                   |
| ۲٥                                     | ٣- وقعة بدر                                       |
| ۲۸                                     | ٤ – من أسر النبي ﷺ من أهل بدر                     |
| ۲۸                                     | ٥- وقعة هذيل بالرجيع                              |
| ٣٢                                     | ٦- وقعة بني النضير                                |
| דיץ                                    | ٧- وقعة أحد                                       |
| ٣٨                                     | ٨- وقعة الأحزاب وبني قريظة٨                       |
| ٤١                                     | ٩ - وقعة خيبر                                     |
| ٤٣                                     | ١٠ – غزوة الفتح                                   |
| ٤٦                                     | ١١- وقعة حنين                                     |
| o •                                    | ١٢- من هاجر إلى الحبشة                            |
| ٥٨                                     | ١٣ – حديث الثلاثة الذين خلفوا                     |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٤ - من تخلف عن النبي ﷺ في غزوة تبوك              |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | ١٥ - حديث الأوس والخزرج                           |
| דד                                     | ١٦ – حديث الإفك                                   |
| ٧٣                                     | ١٧ - حديث أصحاب الأخدود                           |
| ٧٥                                     | ١٨ - حديث أصحاب الكهف                             |
| vv                                     | ١٩ – بنيان بيت المقدس                             |
| ٧٨                                     | ۲۰ - بدء مرض رسول الله ﷺ                          |

## المُحِنَّةُ عُنِّ لِلْإِمْ الْمُحَامِّكُ الْأَزَاقِ ا



| ۸٦  | ٢١- بيعة أبي بكر رضي اللَّه تعالى عنه في سقيفة بني ساعدة |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ۹٠  | ٢٢ - قول عمر في أهل الشوري                               |
| ٩٢  | ٢٣- استخلاف أبي بكر عمر ﷺ                                |
| ٩٢  | ٢٤- بيعة أبي بكر ﴿ يُشْتُهُ                              |
| 97  | ٢٥- غزوة ذات السلاسل وخبر علي ومعاوية                    |
| ١٠٢ | ٢٦- حديث الحجاج بن علاط                                  |
| ١٠٤ | ٢٧- خصومة علي والعباس                                    |
| ١٠٧ | ٢٨ - حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر ﴿ لِلْنَهُ                  |
|     | ٢٩ - حديث الشوري                                         |
| 117 | ٣٠- غزوة القادسية وغيرها                                 |
| ١١٤ | ٣١- تزويج فاطمة رحمة اللَّه عليها                        |
| 119 | ١٥- كتاب أهل الكتاب                                      |
| 119 | ١ – بيعة النبي ﷺ                                         |
| ١٢١ | ٢– بيعة النساء                                           |
| ١٢٣ | ٣- ما يجب على الذي يسلم                                  |
| ١٧٤ | ٤ – رد السلام على أهل الكتاب                             |
| ١٢٥ | ٥- السلام على أهل الكتاب                                 |
| ١٢٦ | ٦- الكتاب إلى المشركين                                   |
| ١٢٧ | ٧- الاستئذان على المشركين                                |
| ١٢٧ | ٨- لا يتوارث أهل ملتين                                   |
|     | ٩- من أسلم على يدرجل فهو مولاه                           |
| ١٣١ | ١٠-ذكرالجزية                                             |
| ١٣٢ | ١١- هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين                     |
| ١٣٣ | ١٢ - أخذ الجزية من الخمر                                 |

## 010

#### فِهُن لِلْهُ فَانْ فَالْمُ



| 177 | ١٣ - المسلم يموت وله ولد نصراني        |
|-----|----------------------------------------|
| 100 | ١٤ - النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار |
| 187 | ١٥ – ميراث المجوسي                     |
| ١٣٨ | ١٦ - من سرق الخمر من أهل الكتاب        |
| 179 |                                        |
| 18  | ١٨ - باب عيادة المسلم الكافر           |
| 181 | ·                                      |
| 187 | ٠٠- غسل الكافر وتكفينه                 |
| 188 |                                        |
| 188 |                                        |
| 180 | ٣٣ - تعزية المسلم الذمي                |
| 180 | ٢٤- قيام الكافر على قبر المسلم         |
| 180 | ٢٥- حمل الكافر نعش المسلم              |
| 187 |                                        |
| ١٤٨ | ٧٧- إعتاق النصراني المسلم              |
| 189 | ٢٨- إن تحول المشرك من دين إلى دين      |
| 189 | ٢٩- لا يهود مولود ولا ينصر             |
| 10. | ٣٠- لا يدخل مشرك المدينة               |
| 101 | ٣١- لا يدخل الحرم مشرك                 |
| 107 | ٣٢- إجلاء اليهود من المدينة            |
| 100 | ٣٣- وصية النبي ﷺ بالقبط                |
| 100 | ٣٤- هدم كنائسهم وهل يضربون بناقوس      |
| 10V | ٣٥- حدود أهل العهد                     |
| ١٥٨ | ٣٦- لا حد على من رماهم                 |



## المُصِّنَّةُ كُلِّلْإِمْ الْمُعَنِّلُ الْرَّالُوْلُ



| 109 | ٣٧- هل يقتل ساحرهم؟                          |
|-----|----------------------------------------------|
| ١٦٠ | ٣٨- أقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله      |
| 171 | ٣٩- أخذ الجزية من المجوس                     |
| ١٦٣ | ٠٤- نصاري العرب                              |
| 170 | ٤١- بيع الخمر                                |
| ١٦٧ | ٤٢ - المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون |
| ١٦٧ | ٤٣- نكاح نساء أهل الكتاب                     |
| ١٦٨ | ٤٤ - جمع بين أربع من أهل الكتاب              |
| 179 | ٥٤ - نكاح المجوسي النصرانية                  |
| ١٦٩ | ٤٦ - نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها  |
| ١٧٠ | ٤٧ – المشركان يفترقان                        |
| ١٧٠ | ٤٨ – المرتدان                                |
| ١٧١ | ٤٩ - النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل        |
| ١٧٢ | • ٥- لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد  |
| ١٧٢ | ٥١ – الجزية                                  |
|     | ٥٢ - ما يحل من أموال أهل الذمة               |
| 179 | ٥٣ - صدقة أهل الكتاب                         |
| ١٨٣ | ٥٤- ما أخذ من الأرض عنوة                     |
|     | ٥٥- ميراث المرتد                             |
| ١٨٨ | ٥٦- وصية الأسير                              |
| ١٨٨ | ٥٧- آنية المجوس                              |
| 149 | ٥٨- خدمة المجوس وأكل طعامهم                  |
|     | ٥٩ - مسألة أهل الكتاب                        |
| 197 | ٠٠- نقض العهد والصلب                         |

# OYV

## فِهُ إِلَّهُ الْمُؤْفِعُ إِنَّ



| 190   | ٦١- مصافحة أهل الكتاب                      |
|-------|--------------------------------------------|
| 190   | ٦٢ - في ذبائحهم                            |
| ١٩٨   | ٦٣- ذبيحة المجوسي                          |
| 19.   | ٦٤ – المسلم يكني المشرك                    |
| 199   | ٦٥- إعتاق المسلم الكافر                    |
| Y • • | ٦٦- صيد كلب المجوسي                        |
| Y••   | ٦٧ - الصابئون                              |
| Y • • | ٦٨ - هل يسأل أهل الكتاب عن شيء؟            |
| Y•1   | ٦٩ - دية المجوسي                           |
| 7 • 7 | ٧٠- دية اليهودي والنصراني                  |
| ۲۰۳   | ٧١- شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض         |
| 7 • 8 | ٧٢- كيف يستحلف أهل الكتاب؟                 |
| 7 • 8 | ٧٣- المرأة الحبابي من أهل الكتاب للمسلم    |
| Y • 0 | ٧٤- قتل النساء والولدان                    |
| Y•V   | ١٦- كتاب النكاح                            |
| Y•V   | ١ - باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق |
| ۲۰۸   | ٧- باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة  |
| 717   | ٣- باب النكاح على الحكم                    |
| ۲۱۳   | ٤ - باب استئهار النساء في أبضاعهن          |
| ۲۱۲   | ٥- باب استئهار اليتيمة في نفسها            |
| Y1V   | ٦- باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز     |
| 777   | ٧- باب الأكفاء                             |
| ۲۲٥   | ٨- باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح     |
| ۲۲٦   | ٩- باب عرض الجواري                         |



### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُلِالْاَ أَاقِيَّ



| YYV   | ١٠- باب نكاح الابكار والمراة العقيم                       |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| YYA   | ١١-باب الرجل العقيم                                       |
| ۲۲۸   | ١٢- باب نكاح الصغيرين                                     |
| ۲۳۱   | ۱۳ – باب نكاح اليتيم                                      |
| ۲۳۲   | ١٤ - باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق؟             |
| ۲۳۲   | ١٥ - باب وجوب النكاح وفضله                                |
| ۲۳۷   | ١٦-باب غلاء الصداق                                        |
| 7 8 4 | ١٧ - باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا             |
| 7 8 0 | ۱۸ – باب الشغار                                           |
| ۲٤٧   | ١٩- باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي أداء صداقها            |
| ۲٤۸   | ٢٠- باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية             |
| ۲٤۸   | ٢١- باب النكاح في المسجد                                  |
| 7 8 9 | ٢٢- باب القول عند النكاح                                  |
| ۲0٠   | ٢٣- باب الترفئة                                           |
| ۲۰۱   | ٢٤- باب النكاح في شوال                                    |
| ۲۰۱   | ٢٥- باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله                  |
| 707   | ٢٦- القول عند الجماع ، وكيف يصنع ، وفضل الجماع            |
| 700   | ٧٧- باب النكاح بغير ولي                                   |
| ٠,٢٢٠ | ٢٨- باب المرأة تصدق الرجل                                 |
| 177   | ٢٩- باب النكاح على غير وجه النكاح                         |
| 777   | ٣٠- باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره                       |
| ٠,٠٠٢ |                                                           |
|       | ٣٢- باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر               |
| Y79   | ٣٣- باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها |

## 019

#### فِهُ إِللَّهُ فَانِكُمْ اللَّهُ فَاتَّ



| ۲۷۰  | ٣٤- باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد اصابها  |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۷۱  | ٣٥- باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها                    |
| ۲٧٤  | ٣٦- باب أخذ الأب مهر ابنته                                |
| YV £ | ٣٧- باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج               |
| YV0  | ٣٨- باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد |
| ٢٧٦  | ٣٩- باب الشرط في النكاح                                   |
| ۲۸۱  | • ٤ - باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة       |
| YAE  | ٤١- باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدري أيهما الأول         |
| ۲۸٤  | ٤٢ - باب نكاح البكر                                       |
| ۲۸۷  | ٤٣- باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين   |
| ۲۸۸  | ٤٤ - باب كيف كان النبي عَلِيَةً يطلق؟                     |
| ۲۸۹  | ٤٥- باب الرجل يتزوج في مرضه                               |
| ۲۹۰  | ٤٦- باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب         |
| 79   | ٤٧- باب ما يرد من النكاح                                  |
| Y9V  | ٤٨ – باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها             |
| Y9A  | ٤٩ - باب نكاح الخصي                                       |
| Y9A  | ٥٠- باب أجل العنين                                        |
| ۳۰۰  | ٥ - باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين               |
| ۳۰۰  | ٥٢ - باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع                        |
| ۳۰۲  | ٥٣- باب ما يشترط على الرجال من الحباء                     |
| ۳۰۳  | ٥٤- باب الجلوة                                            |
| ۳۰٤  | ٥٥- باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء                   |
| ۳•۸  | ٥٦- باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها           |
| ۳۰۸  | ٥٧ – باب التحليل                                          |

## المُصِّنَّهُ أُلِلِهِ الْمُحَامِّعُ مُثَلِّلًا لِآزَاقِ إِ

|           |                         | -     |       |
|-----------|-------------------------|-------|-------|
| 33        | 8 0                     | 4.    | 1     |
|           | N.                      | , ,   | 1     |
| Carrier . | AND THE PERSON NAMED IN | 40.40 | 40000 |

| ۳۱۲                                  | ٥٨ – باب تحليل الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳                                  | ٥٩ - باب ﴿ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۱٥                                  | ٠٦- باب ﴿ أُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۱٦                                  | ٦١- باب ﴿ وَرَبَتْهِبُكُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۱۹                                  | ٦٢ - باب ﴿ وَحَلَتِبِلُ أَبْنَآبِكُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۲۰                                  | ٦٣ - باب ما يحرم الأمة والحرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۲۱                                  | ٦٤ – باب ﴿ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲۳                                  | ٦٥- باب وجوب الصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۲۸                                  | ٦٦- باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۳۱                                  | ٦٧ - باب متى يحل الصداق؟ والذي تجحد امرأته صداقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳۱                                  | ٦٨ - باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول: قد أوفيتك هديتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۳۲                                  | ٦٩- باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠٠٠٠ ٢٣٣                             | ۱- كتاب الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | ۱- كتاب الطلاق<br>۱ - باب المبارأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ዮዮዮ<br>ዮዮዮ<br>ዮዮኔ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ዮዮዮ<br>ዮዮ٤                           | ١ – باب المبارأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۳                                  | ۱ - باب المبارأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۴<br>۳۳٤<br>۳۳۷                    | ۱ - باب المبارأة<br>۲ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة<br>٣- باب طلاق الحامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΥΥΥ<br>ΥΥ ξ<br>ΥΥ V                  | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٤ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| ****<br>****<br>****<br>****<br>**** | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٤ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> <li>٥ - باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها ، من أي يوم تعتد؟</li> </ul>                                                                                                                                              |
| TTY TTY TTY TTY TTY                  | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٤ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> <li>٥ - باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها ، من أي يوم تعتد؟</li> <li>٢ - باب طلاق الحائض والنفساء</li> </ul>                                                                                                        |
| TTY TTY TTY TTY TTY TE TET           | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٤ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> <li>٥ - باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها ، من أي يوم تعتد؟</li> <li>٢ - باب طلاق الحائض والنفساء</li> <li>٧ - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء</li> </ul>                                             |
| TTY TTY TTY TTY TTY TTY TE TE TE     | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٣ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٥ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> <li>٥ - باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها ، من أي يوم تعتد؟</li> <li>٢ - باب طلاق الحائض والنفساء</li> <li>٧ - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء</li> <li>٨ - باب هل يطلق الرجل البكر حائضا؟</li> </ul> |

## 041

#### فِهُرُ الْمُؤْفِيَاتِ



| ۳٥٢    | ١٢ - باب ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ ﴾                  |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ۳٥٣    | ١٣ - باب استأذن عليها ولم يبتها                                |
| ٣٥٤    | ١٤ - باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها                         |
| ٣٥٥    | ١٥- باب الرجل يكتم امرأته رجعتها                               |
| ۳٥٦    | ١٦ - باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد؟       |
| ۳٥٨    | ١٧ - باب طلاق البكر                                            |
| عة ٣٦٢ | ١٨ - باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رج |
| ٣٦٣    | ١٩ - باب ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾                             |
| ٣٦٤    | ٢٠- باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها               |
| ۳٦٥    | ٢١- باب تعتد أقراءها ما كانت                                   |
| ٣٦٧    | ٢٢- باب طلاق التي لم تحض                                       |
| ٣٦٨    | ٢٣- باب التي تحيض وحيضتها مختلفة                               |
| ٣٦٩    | ٢٤- باب عدة المستحاضة                                          |
| ٣٧٠    | ٢٥- باب ما يحلها لزوجها الأول                                  |
| ۳۷۲    | ٢٦- باب هل يحلها له عبده؟                                      |
| ٣٧٣    | ٢٧- باب هل يحلها له غلام لم يحتلم                              |
| ۳٧٤    | ۲۸ - باب النكاح جديد والطلاق جديد                              |
| ۳۷۷    | ٢٩- باب البتة والخلية                                          |
| ۳۸۳    | ٣٠- باب الرجل يقول لامرأته : أنت حرة                           |
| ۳۸۳    | ٣١- باب قوله: اعتدي                                            |
| ۳۸٤    | ٣٢- باب طلاق الحرج                                             |
|        | ٣٣- باب اذهبي فانكحي                                           |
|        | ٣٤- باب ليست لي بامرأة                                         |
| ۳۸۷    | ٣٥- باب الرجل بقال له: نكحت؟ فيقول: لا                         |



## المُصِّنَّهُ فِي لِلْإِمْ الْمُحَامِّعُ تُلِالْ زَافِي



| ۳۸۷ | ٣٦- باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقربه                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷ | ٣٧- باب حبلك على غاربك                                            |
| ۳۸۸ | ٣٨- باب الرجل يقول لامرأته : قد وهبتك لأهلك                       |
| ۳۸۹ | ٣٩- باب خليت سبيلك والحقي بأهلك                                   |
| ۳۹۰ | ٠٤- باب يقول لنسائه: اقتسمن تطليقة                                |
| ۳۹• | ٤١ - باب يطلق بعض تطليقة                                          |
| ۳۹٠ | ٤٢ - باب أنت طالق ملء بيت                                         |
| ۳۹۱ | ٤٣- باب يطلق عند رجلين                                            |
| ۳۹۱ | ٤٤- باب يقرعند نفر شتى بالطلاق                                    |
| ۳۹۲ | ٥٥ – باب طالق واحدة كألف                                          |
| ۳۹۲ | ٤٦- باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية                           |
| ۳۹۳ | ٤٧ – باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج                             |
| ۳۹۳ | ٤٨- باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق                |
| ۳۹٤ | ٤٩ - باب الحلف بالطلاق                                            |
| ۳۹۷ | • ٥- باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف |
| ۳۹۷ | ٥١- باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد          |
| ۳۹۹ | ٥٢- باب الاستثناء في الطلاق                                       |
| ۳۹۹ | ٥٣- باب الطلاق إلى أجل                                            |
| ٤٠١ | ٥٤- باب الرجل يحلف ألا يحدث في الإسلام                            |
| ٤٠١ | ٥٥- باب الحين والزمان                                             |
| ٤٠٢ | ٥٦ - باب طلاق إن شاء اللَّه تعالى                                 |
| ٤٠٣ | ٥٧ – باب المطلق ثلاثا                                             |
| ٤٠٨ | ٥٨ - باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة                                  |
| ٤٠٨ |                                                                   |

## وَهُ إِلَّهُ الْمُؤْفَعُ إِنَّ عُلَّا لِللَّهُ وَمُؤْفِعُ إِنَّ اللَّهُ وَمُؤْفًا إِنَّ اللَّهُ وَمُؤْفًا إِنّ

| 1  |              |
|----|--------------|
| 18 | 115          |
| 2  | XX Primile C |
| 72 |              |
| 7  |              |

| ٤٠٩.  | ٠٦-باب الحرام                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤١٣.  | ٦١ – باب النسيان في الطلاق                                          |
| ٤١٤.  | ٦٢ – باب طلاق الكره                                                 |
| ٤١٨.  | ٦٣ - باب الرجل يطلق في المنام أو يحتلم بأم رجل                      |
| ٤١٨.  | ٦٤- باب الرجل يطلق في نفسه                                          |
| ٤١٩.  | ٦٥ - باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها                              |
| ٤٢٠.  | ٦٦- باب الرجل يجحد امرأته الطلاق ، هل يستحلف؟                       |
| ٤٢١.  | ٦٧ – باب الطلاق قبل النكاح                                          |
| ٤٢٥.  | ٦٨ - باب كيف الظهار؟                                                |
| ٤٢٦.  | ٦٩ – التظاهر بذات محرم                                              |
| ٤٢٧.  | ٠٧- باب الظهار بالطعام والشراب                                      |
| ٤٢٧.  | ٧١ - باب ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّسًا ﴾                           |
| ٤٢٨.  | ٧٢- باب ما يرى المتظاهر من امرأته                                   |
| ٤٢٨.  | ٧٣- باب التكفير قبل أن يتهاسا                                       |
| ٤٢٨.  | ٧٤- باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق                                  |
| ٤٢٩.  | ٧٥- باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض                                 |
| ٤٣١.  | ٧٦- باب المواقعة للتكفير                                            |
| ٤٣٣.  | ٧٧- باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير                             |
| ٤٣٣ . | ٧٨- باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر                                    |
|       | ٧٩- باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا: لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة |
| ٤٣٤.  | ثم تعمل ما حلف                                                      |
| ٤٣٥.  | • ٨- باب الظهار قبل النكاح                                          |
| ٤٣٦.  | ٨١- باب المظاهر مرارا                                               |
| ٤٣٧.  | ٨٢ - باب المظاهر من نسائه في قول واحد                               |

## المُصِّنَّهُ فِي لِلْإِمْ الْمُحَامِّكُ لِللَّهِ الْمُؤْلِقِينَ



| £٣A   | ٨٣- باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر٨٠                          |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩   | ٨٤- باب هل يكفر المظاهر إذا بر                                |
| ۲۳۹   | ٨٥- باب المظاهر من الأمة                                      |
| ٤٤١   | ٨٦- باب تظاهر المرأة                                          |
| ٤٤١   | ٨٧- باب ظهارها قبل نكاحها                                     |
| ٤٤٢   | ۸۸ - باب يظاهر ثم يأبي أن يكفر                                |
| £ £ Y | ٨٩- باب يظاهر إلى وقت                                         |
| ٤٤٢   | ٩٠- باب الإيلاء                                               |
| ٤٤٤   | ٩١- باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء                     |
| ٤٤٦   | ٩٢- باب حلف ألا يقربها وهي ترضع                               |
| ٤٤٧   | ٩٣ - باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء؟  |
| ٤٤٨   | ٩٤ - باب انقضاء الأربعة                                       |
| ٤٥٢   | ٩٥- باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب         |
| ٤٥٣   | ٩٦ - باب الرجل يؤلي ولم يدخل                                  |
| ٤٥٤   | ٩٧ - باب الفيء الجماع                                         |
| ٤٥٥   | ٩٨ - باب يؤلي منها وهي حامل                                   |
| ٤٥٦   | ٩٩ - باب يطلق ثم يرجع                                         |
| ٤٥٦   | ۱۰۰ – باب آلی ثم طلق                                          |
| ٤٥٨   | ١٠١ - باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل                      |
| ٤٥٩   | ١٠٢ - باب الرجل يؤلي من بعض نسائه                             |
| ٤٥٩   | ١٠٣ - باب يؤلي مريضا ثم يصح فلا يجامع                         |
| ٤٦٠   | ١٠٤ – باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها                            |
| ٤٦٠   | ٥٠١ – باب إذا فاء فلا كفارة                                   |
|       | ١٠٦ – باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في الع |

# ٥٣٥

## فِهُ إِللَّهُ فَائِكُمْ اللَّهُ فَائِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَالْكُ



| 211         | ١٠٧ - باب الرجل يتزوج فلا يفرض صدافًا حتى يموت   |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ٤٦٨         | ۱۰۸ – باب الفداء                                 |
| <b>٤٧٣</b>  | ١٠٩ – باب الطلاق بعد الفداء                      |
| ٤٧٥         | ١١٠- باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة |
| ξ <b>νν</b> | ١١١ - باب يراجعها في عدتها                       |
| <b>٤٧٧</b>  | ١١٢ - باب الفداء بالشرط                          |
| ٤٧٩         | ١١٣ - باب الخلع دون السلطان                      |
| ٤٨٠         | ١١٤ – باب ما يحل من الفداء                       |
| ٤٨٢         | ١١٥ - باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج            |
| ٤٨٣         | ١١٦- باب يضارها حتى تختلع منه                    |
| ٤٨٤         | ١١٧ - باب المفتدية بزيادة على صداقها             |
| £AV         | ١١٨ - باب عدة المختلعة                           |
| ٤٨٨         | ١١٩- باب نفقة المختلعة الحامل                    |
| ٤٨٩         | ١٢٠ - باب ﴿ وَٱهْجُرُوهُنَّ ﴾                    |
| ٤٩٠         | ١٢١ – باب ﴿ وَٱضْرِبُوهُنَّ ﴾                    |
| ٤٩١         | ١٢٢-باب الحكمين                                  |
| ٤٩٣         | ١٢٣ - باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق  |
| <b>£9</b> £ | ١٢٤ - باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف؟     |
| <b>٤٩٩</b>  | ١٢٥ - باب يملكها فتقول: قد قبلت                  |
| 0 • •       | ١٢٦ - باب الخيار والتمليك ماكانا في مجلسهما      |
| ٥٠٢         | ١٢٧ - باب يملك امرأته غيرها                      |
| ٥٠٤         | ١٢٨ – باب المملكة إلى أجل                        |
|             | ١٢٩ - باب ملكها نفرا شتى                         |
| 0 • 0       | ١٣٠ - باب المملكة يموت أحدهما                    |

## المُصِّنَّةُ فِي اللِمُالْمُ عَبُدًا لِأَزَافِي

| 97         | -  | - | V        |
|------------|----|---|----------|
| <b>X K</b> |    | ~ | <b>X</b> |
| <b>100</b> | 01 |   | 72       |
| 36         | -  | - | A        |

| • • •  | ١٣١ - باب الرجل يقول لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك. |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٠٠٦    | ١٣٢ - باب التمليك والخيار سواء                             |
| ٠٠٦    | ۱۳۳ - باب الخيار                                           |
| ٠١٠    | ١٣٤ – باب يخيرها ثلاثا                                     |
| ٠١٢    | ١٣٥ – باب اختاري إن شئت                                    |
| ٠١٢٢١٥ | ١٣٦ - باب أنت طالق إن شئت                                  |
| ۰ ۱۳۳۱ | ١٣٧ – باب يخيرها وهو مريض                                  |
| ۰ ۱۳۳۱ | ١٣٨ - باب المطلقة الحامل في بطنها توءمان                   |
| ٥١٤    | ١٣٩ - باب إذا ارتابت في الحمل                              |
| ٥١٤    | ٠٤٠ - باب عدة الحبلي ونفقتها                               |
| ٥١٩    | ١٤١ - باب الكفيل في نفقة المرأة                            |
| ۰۲۲    | ١٤٢ - باب أين تعتد المختلعة؟ وهل تنقضي العدة من السقط؟     |
| ٠٢٢    | ١٤٣ – باب عدة المتوفي عنها                                 |